

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Gerch 39 Kernyelle Karan



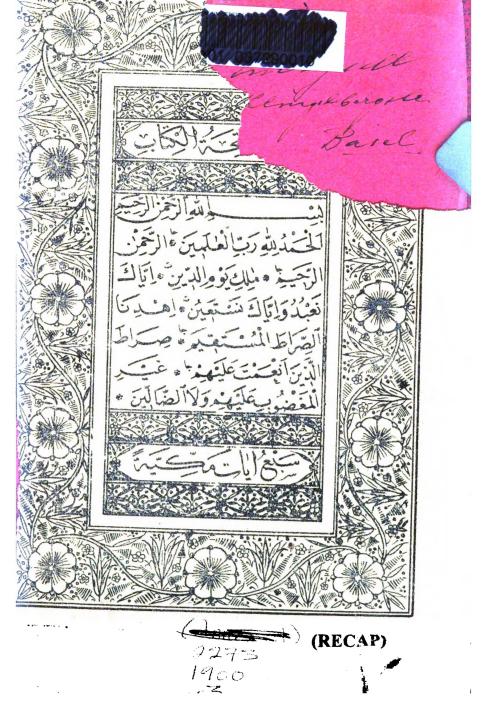



للهُ حَرَضًا وَلَمْ عَذَا كُلْهُ مِمَّاكًا إِفِي لِأَرْضِ قَالُوا لِمَّا غَيْ مُصِيلًا مَنْ ﴿ ٱلْآَيْةُ وَهُمُ لِلْفُنِيدُ وَنَ وَ نَهُ وَإِذَا مِنَا لَمِنْ أَمِنُ إِكَا آمَرُ النَّاسُ فَا لُوآ نَوْمِنُ كَمَا مَنَ السُّفَهَ إِكُنْ لَا يَعَادُنَ \* وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ الْمَنْوَا قَالُوا الْمُتَّا وَإِذَا خَا هِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا يَحُوْمُ مُسْتَهُ زُوْنَ لَهُ اللَّهُ لِيَسْتَهُ زُئَّ يَهُمْ وَكُدّ لَّذَى أَسْتَهُ قَدَ مَا رَا فَأَ ٱلْصَنَا صَراعِ كَذَرَالْوَيْتَ وَاللَّهُ مِحْتُظُ بِالْكُوبَيْنِ يَكَادُ الْيَرِقِ يَخْطَفَ الْمُصَرُّ ءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْمُرْاتِ رِزِقًا لَكُوفَارُكُ

فَأَ تُوَالِينِورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَأَدْ عُولَتُهَاكَاءَ كُرُمِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْمُ صُدِّقِهَ فَإِنْ لَ تَقَعْلُوا وَكُنْ تَفْغِكُوا فَا تَفَوُّا النَّارُ البَّيَ وَقَوْدُهَا النَّاسُ فَالِحُجَّارُةُ أَعِلَّتُ لِلْكَفِينِ " ﴿ وَكَيْتِرِ الْهِ بَرَ **مُنُواوَعَلِوا**ٱلصِيْلِ لِيَانَ لَهُ يُحِتِّت جُزَّى مِنْ يَحِيَّا الْآنْ فَكُلُمَا ۖ وُرْفَامِنْهَا مِنْ مُتَّأَةً وِرْزِقًا قَالُواهِنَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْوَابِهِ مُتَسَنِيهًا وَلَهُمُ فِيهَا ارَوْجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَ خِلدُونَ وإنَّا اللهَ لَا يَسْبَهُ عَيْ أَنْ يَصْرِبَ مَثْلًا مَّا بَعُوضَةً قَيَّا فَوْ قَهَا فَا مَا الَّذِينَ امتُوا فَيَعْلَمُونَ انَّهَ الْحُرُّ مِنْ يَبِّمْ وَآمَّا الَّذِّينَ كَفَرَ وَافَيَقُولُونَ مَا ذَآ آرًا وَٱللَّهُ مُلِمَا لَكَالُّمُ اللَّهُ مُلْاَمَتُلَّا يُصَا ٣ بَيْرِ اللَّهِ بَهْدِي بِهِ بَشِيرٌ أَوْمَا يُضِيِّلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَيْسِقِينَ ﴿ الَّذِينَ بَيْفُصُونِ عَهْدَا لِلَّهِ مِزْ عَدِمِيثُقَةٌ وَيَقْطَعُونَ مَآامَرًا لللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُغِيْدُ دُونَ فِي لْأَرْضِ أُولَئِكَ هُ فْلْرُونَ ﴿ كَيْقَا كُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُوا تَافَاحْيَا كُوْ ثُرَّيْهِ بِيَكُمْ تُشْكُم تُشُكُم تُ لِنُهِ تُرْجِعُونَ ﴿ هُوَالَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مُمَا فِي لَا رُضِ جَبِيعًا تُوْرًا سُتُوكَا لِيَ اسْتَمَا وَفَيْنًا بِعَ سَمَوْتِ وَهُوَيَكِلِّ شِيَّعْ عَلِيمٌ \* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَ فِي إِنْ جَاعِلْ فِي الْأَرْضِكَ فَي فَالْوَاآجَةُ عُلُونِهَا مَنْ مُهُنْدِ مُهْيَهَا وَيَسْفِلُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ مُنْتِيَّةٍ بِجَيْرِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ يَتَاعُكُمُ مَا لَا تَعَنَّا فِي ﴿ وَعَلْمِ ا دُمَا لَا شَمَاءَ كُلُّهَا ثُرَّعَ صَنَّهُ مُ عَلَى لَدَكِ فَ فَقَالَ نَنْوُنَ إِنْهَاءَ هُوَلِآءً إِنْ كُنْتُهُ وَصَلَّا فِينَ \* قَالُوا سُعْنَ كَ لَاعِلْ لِنَا آلَا مَا عَلَيْتَ آلَانَكَ نْتَالْعَلِيمُ كَاكِيْهُ قَالَ نَا دَمُ انْبِيَّعُهُمْ بِاسْمَا مِثْمُ فَلَيَّا اَنْبَا هُرْ بِأَسْمَا مِعْمَ قَالَ لَوْا قُلُ ولِقَاعْلِمُ غَيْنَا لِسَمْ إِنِّ وَالْأَرْضِ وَاعْلَرُ مَا تُنِدُ وَنَ وَمَا كَنْتُ وَتَكُمْ يُونَ وَ وَاذْ قُلْنَا لَكُ ذَا شُهُ رُوالِا دُمَّ فَتَيْهِ أَوَالِكُمَّ إِبْلِيهِ إِنْ وَأَسْتَكُمْرُ وَكَانَ مِنَ الْكُورِينَ \* وَقُلْنَا لَادُمُ السُّكُونِ انْتَ وَزَوْجُكَ الْحَنَّةَ وَكُالاَ مِنْهَا رَعَنَّا حَيْثُ شِئْمًا وَٰ لاَتَعْرَابا هـٰ اذِهُ لشِّحَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظِّلْهِ مَنْ هَ فَا زَهْمَا الشَّيْطِ فِ عَنْهَا فَاحْرَ بَصُمَامِمًا كَانَا فِي وَفُلْتُ

هُوَّا لِتَوَّا بُآلِرَّجَهُمْ \* قَلْنَا آهْبِطُوامِنْهَا جَهِيعًا فَامِّتَا يَاتِّ ٨ػؘڣڵڒڂۅ۠ڰؙۼڵۣؠۿ؞ٝۅٙڵٳۿؙۥڲٛۯؙڹۏڹۜ؞ۧۅٵڵڋۜٮؘڰۘۯؙۅؙٳۅٙۘڮۜڎٚٮٛۅٛ خِلدُونَ ۚ يٰبَنَ إِسْرَآ بُلَادُكُرُ وَانِعْمَتَ إِلَٰٓ ٓكَانَعْمَتُ عَلَيْكُ الْكُوُ وَاتَّى فَا رُهَمُونُ اللَّهِ وَامِنُوا بِمَا آنْزُنْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا ُوَلَ كَافِرِيهٌ وَلاَ مَتَثْرَوُا إِبْنِي ثَمَنَا قِلِي لَهِ وَإِنِّى فَأَتَّقُونَ عَوَلَا نَكِيسُوا لَكُو يَ بالْبِطَأَةُ الْحَقَّ وَآنْدُ ۚ فَعُا ۚ نَ ۚ وَأَقِيمُ الصَّالَةِ وَأَلْوَاٱلَّذِ كَنْ وَوْأَرْكُعُو ٱلْمَعَٱلْرِكُ مِنْ أَ الْمْرُوَتَنْسَوْنَا نَفْنُكُوْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكُنْيَا فَهِلَا تَعْفُلُونَ ﴿ وَٱسْتَعَنَّهُ مَآلِكُ عَلَىٰ الْخُلِيْهِ عِينَ ۚ ﴿ الَّذِينَ فَظِينُونَ الْهَمُّ مُلْفَوُّ ارْبَهُ وَا كرۇايغىتجالىچانغىڭ ئۆكەنچۇ وَانْ فَضَلْتُكُو عُلَالْعُلَمُ وَاتَّقَوْ اِيوْمِا لاَ تَحْدَى فَنْكُ عَنْ فَفِسْ شَيًّا وَلاَ يُقْيِرُ مِنْهَا شَفْعُنَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مُنْهَا عَلْكُ وَلاَ رَتُكُمْ عَظِيْرٌ \* وَإِذْ فَرَقِنَا بِكُمُ الْخُرُفَا يَحِينُ وُنَ ۚ وَاذْ وْعَمْنَا مُوسَى لَرْبِعِينَ لَيْكَةً تَوْاتِّخَذْ تُوكِيْكِ وْرَبَعْدِهِ وَأَ عَفَهُ نَاعَثُكُمْ مِنْ بِعِيْدِ ذَلِكَ لِعَلَكُمْ تَتَنَكُمُ وَنَّ ﴿ وَإِذَا لِيَنَّا مُوسَى الْكِينَ وَآ نَهْ تَدُونَ \* وَإِذْ قَالَ مُولِيهِ لِقَوْمِهِ لِقَوْمُ لِنَكُمْ ظُلَاثًا انفَنْتُكُمْ بِاتِّخَاذَكُمُ الْعُجَافِيُّو بُرُ لَّهُ لَكُمُ نَتَنْكُوْنَ \* وَظَلَّنْ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَرَّوَالْتَ

الرا ارا

رَّزُقَنَكُمْ وَمَاظَمُ وَنَا وَلِكُنْ كَا نَوْ النَّفْسُ هُ مِنْظِيوُ نَ<sup>نُ</sup> ۚ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هٰذِهُ الْفُرَّيَةِ فَكُلُوا نَهَا حَيْثُ شَيْئُمُ رَعَكًا فَآدِخُلُوا الْمَاكِ مُتَحَدًّا وَقُولُواحِظُهُ نَفِفُ لَكُمْ خَطَلِيكُمْ فَأَ \* فَعَكَدُ لَا لَا يَنَ ظَلَوُ الْأَعْيُرِ الَّذِي قَيْلُهُ فَا شُرُكْنَا عَلِ الْبَيْنَظِيمُ إِنْ إِلَيْ الْمَ وَ وَإِذِ ٱسْتَسْفَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱصْرِبْعِصَاكَ الْحُرِّفَا نَفِيَ كَ مِنْهُ الْمُنْكَاعَشَا قَدْعِكَمَكَأَنَاسٍ هَشَرَيُهُ مُمَكُنُوا وَآشَرَبُوا مِنْ دِرْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعَثُّواْ فِي لاَرْضِ مُفْسِتُه بَنْ ۖ وَإِذْ لَلْمُ يُمُومُنِي كُنْ نَصْيَبُرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدِ فَا دُعَ كَنَا رَبَّكِ يُحْرِجُ لَنَا مِيَّا مَنُبِيتُ الْأَرْضُ مِنْ مَقِلْم رُقِيًّا مِمَّا وَفُرُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاْ قَالَ اللَّهُ عَالَمُ لَوْنَ الَّذِي هُوَادْ فِيا الّذِي هُو مُبِطُوامِصْمًا فَانَّ لَكُمُمُاسَا لْمُرُوضِّرَبْتَ عَلِيْهُمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَكَا وَبُغِضِيَة وَلِكَ بَا نَهُمُ كَا نُواكِيْ هُوْنَ بَابِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّكِينَ بَعَيْرًا كِيَّ ذَٰ لِكَ يَمَا عَصَوْ أَوَكُمْ وْلَنَّالْدَنْنَامَنُوا وَالَّذِينَ هَا دُوا وَالنَّصْلِي وَالصِّيئَ مَنْ امْزَ كَاللَّهِ وَالْيَوْ وَالْخِزْ وَعَ ؙۼڔۘۿؠ۠ۼۣڹۮڔۜؠۜؠ۠ٞۅؘڷٳڂۅ۫ڣ۫ۼڮۿ؞ٛۅڷٳۿ؞ٛڮٛڹۏۜڹ؞ۅٳۮ۠ٳڿؘۮٮۜٳڡۑؾ۬ڡٙڲ۫ۅٛۯڣڠڹ<u>ۘ</u> وامَّاا نَبْنُكُمْ بِقَوَّةٍ وَاذِكُرُ وَامَا فِيهِ لَعَكُمْ تَنْقُونَ ۚ ثَهُ تُولَنْتُهُ مِنْ بَعِيْدِ ذَلِكَ ٱللَّهِ عَكِيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ كَكُنْتُمْ مِنَا لِخِلْمِينَ ۗ وَلَقَدْعَانُ مُلَّذِينًا عْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي أَلْسَبْ فِي يُؤَوُّ نُواوَيَدَ ةَ خِنْتُانَ ﴿ فِقَالُنْهَا نَكُالِّلًا بَيْنَ يَدِينُهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لَلْتُقَانَ ۗ وَإ مُوسَى لِعَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكَّ إِنْ تَذْبِحُوا بَعْرَةً قَا لَوْ ٱلنِّيِّزُ نَا هُزُوًّا قَا لَاعُوذُ يُاللَّهُ انْ ٱلْحُونَهُ لِهٰ إِنْ قَالُواْ ٱدْعَ لِنَارَبُكُ يُبِينٌ لَنَا مَا هِي قَالَ يَهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَا فَارضُ قَلَأَ بُرْعُو بُنْنَ لِكُ فَا فَعَلُوا مَا لَوُ مُرُونَةً ۗ وَالْوَادْءُ لِنَارَ تَبَكُ بِيَنْ لِنَا مَا لَوْ ثُهَا فَا لَا يَهُ يَقُولُ لِنَّمَا لِفَا عَلَّ وَاقْتُرْلُونَهُمُ أَنْسُرُ لِيَظْرِينُ \* قَالُواْ دْعُلنارَيْكَ يُبِينْ لْنَا مَاهِزُ إِنَّ الْبِقَرَهَ الْمَ عَلَيْنَا وَلَا آءَاللَّهُ لَهُ تَكُولُ ۗ قَالَا يَهُ يَقُولُ إِنَّهَ آبَقُونٌ لَإِذَا لَى أَنَّهُ عُرُالًا رَضُولًا تَشَوَّقُ الْحَرَثَةُ مُ

A

شِيَّة فِيهَا قَالُوا الزُّجَيْتَ إَلَيْقَ فَذَبَحَوُهَا وَمَاكَا دُوانَفِعْلُونَ ۚ وَوَاذِقَلَكُمْ نَفَسَّافَ فِهَا وَاللَّهُ كُغِزْجٌ مَا كُنُونًا كُمْرُونَ ۗ فَقُلْنَا ٱصْرِيُوهُ بِيَعْضِهَا كَذَلْكَ يَحْ لِاللَّهُ ٱلْمُونَى وَبَيْ نلُّكُ نُعُقُّلُونَ \* ثَمُّ فَنَعَتْ فَكُونَكُمْ مِنْ هَدِّ ذِلْكَ فَهِ كَأَكُمْ إِنَّ هَا وَاسْتَدُ فَنَعَةً وَإِنَّ مَ كَا يَنْفِي وَنْهُ الْأَنْهِ لِأُوالِنَ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَوْجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا كَمَا بَطِعِنْ خَشْ للهِ وَمَا اللهُ بَغِفِلَ عَمَّا تَعْلَوُنَ ﴿ اَفَطَحُونَا نَهُ وَمُؤْمِنُوا لَكُمُ وَقَدْكَانَ فَرَبْقِ مِنْهُمْ يَشْمَكُ يُرِمَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعِبُكُ إِنَ \* وَإِذَا لَقَوُّ اللَّذِينَ امْنُواقَا لُوالْمَنَّاوَ إِ لَا بَعْضُهُ ۚ وَلَى جَضِوَا لُوا اَعَيَّا يُوْتَهُ مُ كَا فَيَّا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِنَآ جَوْكُمْ بِهِ عِندَرَبُّكُمْ اَفَلَاتَمْتِهِ \* أَوَلاَ يَعْلَمُ وَنَأَنَّ اللَّهَ كَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُ وَنَّ \* وَمِنْهُ لُومِيُّ فِي لَا يَعْلَمُ نَاكِمَتُكُمٌّ \* ۣ۫ڮؾؙۜٷٳڹ۫ۿ<sub>ۿ</sub>ٳ؆ۣۧػؽڟؾؙۅؙڶ۠؞ڡؘۊ۫ؠؙڸؙڵؽڋۑڒؘڲؠ۠ڹؙ؈ٛٵڶڮڂؾڮٳۧؽڋۑؠۼؙ۫ڗٚڲؿۅ۠ڶۅؙڽؘۿڬٳ<u>ڡۯۼ</u> للهِ لِيَتْ تَرُولِ بِهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَوَيْ لَلْهَمْ عَيَّا كَنْبَتْ أَيْدِ بِهِ فَوَوْ يُلْهُمْ عِيَّا يَكَرْبُ وَقَالُوا كَنْ تَمَسَّنَا النَّا ثَالَا آياً مَا مَعْدُودَة قُلْ اَنَّذَ تُرْعِنْكَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَفَوَ عَلَاللَّهِ مَالَا نَعْلَمُ وَنُ وَبِلْ مِنْ مِسْتِ مَسْتِئَةً وَالْحِلَتْ بِحَظِيْتُهُ فَأُولِيْكَ كُ ݣَاللَّهُ وَكَالُوٰلُدُ رُبِّحُ لِسَكَّا وَ ذِي الْقُرُوْ لِلسِّلْ وَالْسَلَىٰ الْسَلَّمَةُ نُورِينَ إِنْ إِنَّا لَا يَعْنُدُونَ لِنَاسِحُ سَنَا وَأَهِيُ إِلْصَلُوةَ وَإِنُّواالَرَّكُوةُ ثُرُ تُولَّيْتُولِ فَيْ مَلِ اللَّهُ مَنْكُوةً عَدُولاكِ عِن أَنْفَ كُمْ دِرِيدُ ٥ تُرَّا نَنْيَّ هُوُ لَاءِ تَفَاتُلُونَ اَنْفَتُكُمْ وَتَخْرُجُونَا فَهُ عَلَيْنَكُمْ مِنْ دِيرِهِ

شَيَّالْقَنَاكِ وَكُمَا ٱللهُ بِغِفِزَعَا تَعَمَّلُهُ نَ ﴿ أُولِيْكَ لَلَّهِ نَلْشُ تَرَّوُا ٱلْحَيْوَةَ الْدُنيَا، لَّلَا يُحَقَّقُ عُنْهُ مُلْعِدًا بُ وَلاَهُمْ مُنْصِمُ وَكَاتٌ ﴿ وَلَقَانَا مَيْنَا مُوسَىٰ لِكِتَ وَقَفَّنَا مِنْ عِيسَةًا نُنَّ مُنْجَ الْبِيِّنَانِي وَأَيِّدُنْهُ بِمُوحَ الْقُدُسُ لَأَفَكُمْ الْجَاءَكُمْ رَسُولُ عَ اَنَفْتُ كُمُ السَّكَكِيَّزِيْمُ فَهَرَيقًا كَنَا تُتُمْ وَفِرَبِقًا تَفْتُلُونَ ۚ ﴿ وَقَا لُوا فُلُو بُنَا غُلْفُ للهُ بِكُفِرِهِمْ فَقَالِياً لا مَا يُوْمِنُونَ \* وَلِمَّا جَآءَ هُرُكِتْ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ مُصَدِّدُ قَلْمًا مِنْ قَبَلْ لِيَسْتَفِيتُ زُبَّ عَلَى إِلَّذِينَ كَفَرُوا فَلِمَّا جَاءَهُ مُ مَاءَ فَوَاكَفَ وُابِهُ فَكُعْنَهُ اللَّه عَلِي كَغِرِينَ \* بِيشِيمَ ٱسْتَرَوْابِهِ ٱنْفُسُهُ هَانْ يَكُفُرُوا بِمَاۤ ٱخْزَلِاللهُ بَغْيَا ٱنْ يُمَزَّلَ لللهُ فَصَيْلِهِ عَلَى فَلَيْنَاءُ مِنْ عَبَادِهِ فَيَاوُّ بِغِصَبَ عَلِي عَصَيْفِ لِلْكِفْرِينَ عَذَاكُ مُهُنَّ وَأ يُوامِنُوا بِمَا أَخْزِلَا لِللَّهُ قَا لُوا نُومِنُ بِمَا آيُنْ لَ عَلَيْناً وَكَيْمُرُ وَنَ بَمَا وَرَاءَهُ وَهُوا لَحْيَ مُصِّدّ لِامَعَهُمُّ قُلْفِلِمَ تَفَنَّلُونَا بِنِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَنَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ كُمُ الْبِيِّنَاتُ ثُمَّ النِّيْزَامِ وَهُو بَعِيْدِ ، وَأَنْدُ ظَلِمُ وَإِنَّ ﴿ وَإِذْ اَخَذْنَا مِينَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْفَ لُوَرُخِذُ وَامَا أَتَيْنَكُمْ فِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَا لُوْ اسِمَعْنَا وَعَصَيْنًا وَأُشِرُ بُوافِي قُلُو بِهُمَ الْعُمَ مَا مُرُكُ مُهِ إِي مِنْكُمُ إِنْ كُنْهُ مُؤْمِنِينَ \* قَالِمُ نَكَانَتُ كُكُمُ ٱلدَّارُالْاخِرَةِ عَ لِصَّة مِن وَفِالنَّاسِ فَمْتُواللُّونْ وَالْكُنَّةُ صُدِ قَسَ \* وَأَنْ يُعَنَّوْهُ اللَّهُ عَاقَدَّمُ اللَّه للهُ عَلَيْ مَا لَظَلَّمَ مَنْ وَلَيْحَدِّنْهُ وَالْحَصْ لِنَّاسِ عَلَى حَيْوِةٍ وَمِنْ لَذِينَ أَشْر كُوا يَودُ أَحَد نَةُ وَمَا هُو مِرْحَرِيهِ مِنْ لَعَدَا إِلَى نَعَيَّ وَاللَّهُ يُصَنِّرُ مَا يَعْلَهُ لَ «قَامَ وَاكْمُ بِلَوْا نَافُ مُرَّالُهُ عَلِيْفَالُكَ بِإِذْنِ اللّهُ مُصَدِّقًا لِمَا يَتْزَبَّدُ بُهُ وَهُ رَي وَيُنْ إِلَيْكُمُ لَكُمُ لِمُلْكُمُ أَالْأَالْفِلْ عُولَ فَأُوكُمُ اعْهَدُ

ربع

شورة النقرة

ٵڴڒؙؙٙۯؙۿ۬ٳؽۏؖڡ۫ڹؙۅؙڹؖ؋ۅؘڷٵٙۼٲءۧۿڕڒڛؙٷٛڡڹۼڹؚٳڷڵٳؙڡؙڝۜڋڨٞٚڸؚٵڡۘۼۿٚ الَّذِينَ أُونُوا ٱنكِينِتَكِينِتُ لِللَّهِ وَرَآءَ ظَهُورِهِ وَكَانَهُمُ لِا يَعْلَمُونُ \* وَانَّبَعُولَمَا نَتْلُواٱلشَّ يُمْزُ وَمَا كَفَرَسُكِمْ أُوكِنَ الشَّيْطِينَ فَرُوا يُعِلِّهِنَ النَّاسَ السِّمْ وَمَا أَيْزَلَهُ كَا الْلَكَكُنْ بَبَابِكُهَا رُوتَ وَمَا رُوتٌ وَمَا يُعِلِّنْ مِنْ كَمَدِحَتَّى يَقُولَا آيَّمَا نَحْزُ فِيْنَةُ فَلَا يَتَعَنَى نَهِ مُنَامَلُ مَا يُفِرِقُ نَيْهِ بَيْنَ الْمُؤْوَنَ فِيهِ وَمَاهُمْ بِضَا إِنَّ سَ مِنْ لَحَدِلِا إِ وَسِيَعَلَيْنِ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِي الْمَنَ الشَّيْرِيهُ مَالَهُ فِي لا خَرَةٍ مِنْ خَلِقٌ فَلِ مَاسَنَ وَإِبِهِ انْفُسُهُ هَ لَوْ كَا نُوايَعُهُ إِنَّ \* وَلَوْ اَنْهَا مُنُواوَا هَوَّا لَمَتُو تُبْدِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ يَحْيُرُلُوْكًا يَعْكُونَ ﴿ نَأَيُّهُ ۚ الَّهٰ يَنَ ٰ مَنُوا لَا تَقُولُوا لَعْيَا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَٱسْمَعُوا وَلِكُو مَنَ عَلَا يُرّ مَا يُودُالَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ آهِلِ الْكُتْ فِي لَالْكُتْ لَهِنَ أَنْ مُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرُ مِن كَبُكُمُ وَاللَّهُ كُي إِرَهُيَّةِ مَنْ مَيْنَا أَءُوا لِللهُ دُوا لفَضْ لِ الْعَظِيرِ ﴿ مَا نَسْمَ فِرْالَهُ إِوْنَسْ مَا نَاتِ بَعَيْرِمْ مُ بِثْلِهَا أَلَوْ نَعَالُوا لَنَّا لِللهُ عَلِكُلِّ شَيْعً قَدَيْرُ ﴿ الْوَنَعَلَا أَنَّا لَلهُ لَهُ مُلْكُ السَّمْ إِنِ وَالْارْضُ فَكَ كُمِيْنِ دُونِ لِللهِ مِنْ وَلِي قَالَا بَصِينَ الْمَهُم لِيُونَ انْ مَثَالُوا رَسُوكُكُوكَا أَسُينا مُولِي مِن فَيْأُ وَمَنْ بَيْنَيِّدَ لِالْكُفَوْ بِالْإِيمِلِ فَقَدْ ضَلِّ سَوَاءً السِّيسَا " وَدِّكَتُ رُّمْنَا هِل الكِكُ لُوتُر زْبِعَدْا بِمَا يَكُونَا رَاحَسَكًا مِزْعِنْهَا نَفْنِسُ هُ رَيْنَ عِنْدِ مَا نَبِيِّنَ لَمُوا كُونَ فَأَعْفُوا وَاضْفُ مُنْ يُكُونُ مِنْ خَيْرِ عَبِدُوهُ عِنْدَا للهِ أَنَّاللهِ يَمَا تَعْلُونَ بَصَيْرٌ ﴿ وَقَالُوا لَنَ لَدْخُلُ الْجَنَّا فُولًا مَنْكَانَهُوَدًا ٱوْنَصْرَبُ ۖ لِلْكَامَا يِنَّهُ مُوْقَلُهَا تُوابُرُهِ مَكُمُ إِنَّ كُنْمُ صُلِحِقِنَ ۗ بَلْكُمْرْ مَعْيِدُ وَلَهُ آخِرُهُ وَعُندَ لَيْهِ وَلَاحُوفَ كَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَبُونَ \* وَقَا

تصف

المزءالاولت

كَنْ إِنَّ قَالَالْذِينَ لَا يَعْلَمُ مِنْ مَثْلَ قَوْلَهُمْ فَاللَّهُ يَعْنُكُمُ بَيْنِهُ مُ يَوْمِ أَلِقَتْمَ وَفِي كَانُوافِي و وَمَنْ اَظْكُمْ مِينَ مَنَعَ مَسَلِي اللَّهِ انْ نُذِكَر فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فَي خَرَابِهَا الوليَّكَ مَاكَانِ كَمُ كُونَ كَيْدُخُلُوهَآ آيَّا خَيْلَ فِيهَا يَنْ ۖ لَهُمُ فِي الدُّنْيَاخِرَىٰ ۚ وَكُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَعَلَا بُّعَظِيمٌ ۖ وَاللَّهُ مِنْ الْحَالِمَ ۗ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ۗ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا يُعْلَمُ مُولِلًا الْمَشَدْقُ وَالْمَغَرِّبُ فَاكِنْمَا تُوَلِّوا فَتَدَّوَجُهُ اللَّهِ الْاللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلَّا عُخَنَّهُ بِكُلَّهُ مُمَا فِي السَّمْ إِي وَالْأَرْضِ كُلُّهُ قَيْتُونَ ﴿ بَدِيْمُ السَّمَ وْتِ وَالْأَرْضِ وَاذَّ قَضَىٰ مَرَّا فَا يَمَّا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ فَي وَقَالَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُ نُنَ لَوْ لَا يَكِيرُ إِنَّا اللهُ اقَالْمِينَ الْيَةُ كَذَلِكَ قَالَ لَلْهَ يَنَ مِنْ قَبَكِهِ فِهِ مِثْلَ فَوْ لِمُ يُسَلِّبَهَ فَكُوبُهُمْ قَدَّ بَيَّنَا الْايْتِ لَقَوْمُ نَوْنُ وَلَا النَّصْرَى حَتَىٰ تَنِيَّعَ مِلْنَهُمْ قُلْ نِ ّهُدَى ٱللهِ مُهَوْالْمُدْ يٌ وَلَيْنِيَّا تَبَعْثَ هُوَاءَهُمْ هِ الله يَجَاءَكُ مِنَا لِعِيْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ هَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ \* الَّذَينَ اللَّهُ مُا لَكُمَا تَعْلُونَا عَقَّ لِلْوَتِهِ أُولَيْكُ وُمِنُونَ بِهِ فَهُن كُفُرْيِهِ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْخَيْدُ وَكَ عَلَيْكَ لِيكُولِ ذُكُرُ وُالغِسَمِينَ إِنِّيَ اَنعُهُ مُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّا لُتُكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ ۗ وَاتَّقَوَّاوُهُ أَجْرِي أَفْشُ عَنْ فَفِي سَنْ عَيَّا وَلا يُقبَّلُ مِنْهَا عَنْ لُ وَلا نَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلا هُ مُنِيَّ وَ وَإِذَا بْتَالِ بْرَهْيَمَ رِّنُهُ بِكِيلِ فَا مَّهَّنَّ قَالَ إِنَّ خِعِلُكَ لِلنَّاسِ مَامَّا قَالَ وَمِنْ ذِرَّتَّكُونُ قَالَ لَا يَكَالُ كَهَا لِهِ كَا نَظِّلِهِ بَنَّ فَي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَّا بَةً لِلنَّا سِرقا مُنَّا فَا يَخَذُ وَلِمِنْ مَقَامِلِبْ هِيمَ مُصَدًّا وَعَهِدْ نَا إِلَى بْرْهِيمَ وَاسْمْ هِي إِنْ ظِهْرَابِنْتِي لِطْ يَفِي فَي الْفِكَ وَالرُّكُمُ السُّيُودِ ۗ وَإِذْ فَالَا بِرْهِيُم رَبِّ اجْعَلْهِ لَا بَلَكًا الْمِنَّا وَاذْزُقْ اهْلَهُ مِنَّ الْمَرَّانِ نْ لَكُن مِنْهُمْ مِنْ لِنَّهِ وَالْيَوْ مِنْ لَاخْرُقًا لَ وَمَنْ كُفَّرَ فَاتَّمِيَّعُهُ فَا لِكَ لَأَنَّةَ اصْطُرُهُ الْيَعَذَاب

لنَّا رُوبِيْسَ الْمُصَارُهُ وَإِذْ بَرِفُعَ الْمِرْهِ ثُمَا لْقَوْعَدُ مِنَ الْمُنْتَ وَاسْمِهِ فَ رَتَنَا تَفْتًا مِنَ

لمانة راغ بحرج

14

نَاكَانْتَ السَّمِهُ وَالْعَالُثُ وَتَنَا وَآجْعَالْنَا مُسْلِمَهُ فَاكَتْ وَمِنْ فَيُسِّيِّنَا تَغُ وَإِينَا مَنَا سِكَا وَيُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَانِنَا لَتُهَا كُلَّا لِيَحِيْمٌ \* رَكَنَا وَأَنْ ك و تعلَّمُ الكنت والحكرة و تركُّ رسُولُامِنْ فُهُ سُلُواعَانَهُ الْمُت الْعَزْيْزِ الْلَكِيْتُمْ " فَهَوْ يُرْغِبُ عَنْ عُلَّةِ الرَّهِيمَ لِأَ مَنْ سَفِهَ نَفْتُهُ وَلَقَكِ لِرِيِّ الْعَلِكُ نَرْ \* وَوَجْيِ مِهَا إِنْ الْهِي مُرَيْثُ أُو وَيَعْقُونُ لِينَ } إِنَّا لِلَّهُ آ لَدِّينَ فَلَا تَمُونَتُ الْإِوَانَتُمُ مُسْلِكُ إِنَّ \* اَمْكُنْتُمُ ثُنْهَاكًا ءَاذِ حَضَرَعُهُ ا دْقَالَ لِمَنْ عِيهُ مَا تَعَنُّدُ وَنَ مِنْ بَعِيْدِي قَالُوا نَعَنُدُا لِمَكَ وَالْهَ أَبَّا وَاسْنِي إِلِما وَحِكَا وَتَحَوُّنُهُ مُسْعِلِهُ وَنَهُ وَلَكُ مِّنَّهُ فَذَخَلَتْ لَعَامَا كَسَّنْ بُتْمُ وَلَا تَشَّكُ لُونَ عَمَّا كَا نُوالِيَ مَلُونَ \* وَقَا لُوا لُونُوا هُو دَااوْنَصْرَى اْبُرُ مِلَةً اِبْرُهِيَ جَنِيقًا وَمَاكَا نَمِزَلُلُشِرُكِنَ \* قُولُوٓ الْمَنَّا يُلِلَّهِ وَكَمَا أُشْرَلِ لِيُنَا وَهُ المرهيم واسمعي واسلي وتعفوك والانشهاط وماأوة موسي وعيسه نِيَيُونَهِنْ رَبِّهُمْ لاَنْفِرَقُ بِينَ لَحَدِمْنِهُمَّ وَنَحُو ۚ لَهُ مُسْلَ إِنَّ ۗ فَا نَامَنُهِ المثامَآ رَاهُ وَدُوْلُوا إِنْ تُوَلُّوا فَا مَّا هُمُ فِي شِقًا قُ فَسَكُمْ للهِ وَمِنْ لَحِسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَتَغَنُّ لَهُ عَبِدُ وَنَّ \* قُوْ إِنَّكَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوّ لِنَالَعَلِنَا وَلَكُوا عَبْلُكُمْ وَبَعْ لِهُ مَعْلِصُونَ ۗ الْمُرْتَقُولُونَا نِّنَا بُرْهِمَ وَالسَّمْعِمُ وَيَغِقُوبَ وَالْأَسْيَاطَ كَانُواهُورًا أَوْنَصْرَى فَلْعَ أَنْهُ أَعَلَمُ أَمِلًا مُواللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ دَّة عِنْدَهُ مِنَالِللهِ وَكَمَا ٱللهُ بِغِينِ إِعَـمَّا تَعْلُونَ \* تَلْكُامَّةُ قَدْ خَلَتُ لَعَ تبتت وَكَنُم مَا كَتَ بُهُ مُ وَلا شُكُونَ عَمَّاكًا نُوابِعِمُ لُونَ

تسيقولا لشفهآء مزالتاس فاوله فأعن فثلاهم المج كالواعلية يَمُدُى مَنْ لِيَثَاء الْمُصر الطِمْتُ بَعِيم \* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ الْمُنَّةُ وَسَطَّالِتَ مُنْهَكَاةً عَلَى لِنَاسِ وَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُو سُهُمَيًّا وَمَاجَعَلْنَا أَ عَلَيْنَا إِلاَ لِنَعْلُمُن مِنْ يَبْعُ الرَّسُولُ مِمْن يَنْقِلُ وَعَقِدِيْهِ وَإِن كَانْتُ لَكِيلًا عَلَىٰ الْهَ يَنِهَدَىٰ اللَّهُ فَهَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَا عَكُمُ أِنَّ اللَّهُ بَالِنَّا سِر كَرُوفُ وَيُ و قَدْ مَرِي تَقَلَّتُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَأَنَّهُ لِيِّينَاكَ فِبَارَةً مَرْضَاهَا فَوْلُ وَ بَلْسَتِيدِ الْحُرَامُ وَحَيْثُ مَا كَنُتُهُ فُولُوا وُجُوهَكُمْ سَطَرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُولُوا بُتِكَيِّعْ لَهُ وَا نَهُ الْحُورُ مُنْ رَبِّهِ فِيهُ وَمَا اللَّهُ بِغِيفِكُمَّا مِنْ مَا فُولُ اللَّهُ اللَّ لَّذِينَ أُوتُوا أَلِكُمْتِ بِجُلِّلْ عِنْ مَا مَيْعَوُ إِقِبْكَتَكَ وَمَا آتَتَ بِتَابِعِ فِي كُمَّ هُمْ وَمَ بعضه مُم مِينا بِع قِبْلَةَ بَعَضْ وَكُينَ أَتَّبَعَتَ أَهْوَآءَ مُنْ الشَّاءِ مَا جَاءَكُ مِنَ الْ نَكَ إِذًا لِمَنَ لَظِلْمَ مَنَ " الَّذِينَ أَنْهَا فُهُ الْكِلْتَ بَعِرُ فِي لَهُ كُمَّا يَعِرُ فُونَ أَبْنَاءَ هُوْ وَإِنَّ فِرَيقاً مِنْ فَهُ مُلِيَكُمُ مُنُ أَكِيَّ فَهُمْ يَعْلُونَ \* الْكُونَ مِنْ رَبِّكِ فَالاَ يَكُونَ مُنَا أَمْهُ وَ وَلِكُلِّ وَجُهَنَّةَ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخِيزُ إِيَّا بَنَّ مَا تَكُو نُوا مَا يَت للْهُ عَلَى كُلْ شِيغٌ فَهُ يُنْ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لَمَ لِيَا هُ وَأَنَّهُ لَكُوَّ يُمْزُرُنَّكُ وَهَا ٱللَّهُ بِضِفَا عَسَمَا تَعْمُلُونَ ﴿ وَيُمْ حَيِّهِ كَ سُطِرًا السِّيرَا لِيرًا وَحَدْثُ مَا كُنْتُ وَالْوَاوْجُوهَ كُو سُطَّ بِسَ عَلَيْكُمْ حُجِّةً أَكُمَّ الْذِينَ ظَلَمُ المِنْ أَعِنْهُمُ فَلَا تَحَنْتُ وَهُمَّ تِتَمْ يَغِينَةً عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ بَيْنَادُ وَلَهُ \* كَأَانَ سَلْنَا فِيكُوْرَسُولًا فِي

اعكنكواليتناوت كبيكو ويعلونكوالغطت والمجاكنة ويب

Digitized by Google

77

كَ يَكُونُوا نَعْنَا أِنَّ أَنْ فَاذَكُرُ وَإِنَّا ذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا إِنَّ وَلَا تَكُفُرُوا مُنْ أَسْتَعِينُوا بَالصِّيرُوا لَصَّالُوةِ أِنَّا لِلَّهُ مَعَ الصِّبِينَ \* وَلَا نَا لِ الله آمَا نُتُّ بِلُ الْحَيَاءُ وَلِكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَعَالُو كُمُ لِيُّنَّى أَ وع وتقص مَن الأمول والانفير والمتراث وكبير الصرين ا مُصِينَة قَالُهُ آلَانَّا للهُ وَإِنَّا آلِنَهُ وُجِعُونٌ وَأُو لِينَكَ عَلَيْهُمْ وَ مَنْهُ وَأُولِيْكَ هُو الْمُفْتَدُ وَنَ \* إِنَّ الصَّفَا وَالْمُ وَهُ مُنْ سَمُّ وتنجج البينا وأغتم فلاجناح عليهوان يطوف بهاومن تع فَا ذَا لِلْهِ مَنْ أَكُنَّ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كِيكُمَةُ ثُنَّ مَنَّا أَتُودَ لَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَأ مِنْ بِعَادِ مَا بَيَّتَ مُ لِلنَّاسِ فِي الْكِحَالَ وَلَيْكَ الْعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَلَعْنَهُمُ ٱللَّاعِنُونَ حِ ٱلَّذِينَ نَا بُوا وَاصْلَحُ إِنَّ بَيْنُوا فَاوَ لَيْكَ آتَ بُ عَلَيْهِ يَمْوَا نَا ٱلنَّهِ آبُ الْرَ عاِنَ الذَينَ كَذَ كُوا وَمَا نُوا وَهُمَ كُنَّا زُا وَلَيْكَ عَلَيْهِ مُلَعَنَهُ ٱللهِ وَالْمَلْيُ وَٱلنَّاسِلَ جَهِينَ مَ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُغَفِّقُ عَنْهُ وَالْعَذَا ثُولًا هُ نظرُون و والمنكوالة وخد لااله الأهواكم هوالرجمن التجييم والله في خلا لسَّهُ إِنَّ وَالْاَرْضُ وَآخِيَا فِي النِّكَ وَالنَّهَا رِوَا نُفُلُكُ الْيَحَجَبُرِي فِي آلِيَحُ نْفَعُ النَّا سَ وَمَآآ أَنْزَلَا لِللهُ مُنَ الْمَتَمَاءِ مِنْ مَآءِ فَأَخَيَا بِيهِ الْأَرْضَ بَعَ وَيَهَا وَبَتَ فِيهَا مِنَ كُلِّدَ آيَةً وَتَضَرُّ مِنْ الرَّبِحِ وَالسَّحَابُ المُسَدَّبَ إِعَوَالْارْضِ لَا يُبِ لِقَوْمِ رَبِيْ قِلُولَ ﴿ وَمِنَ النَّا سِ مَنْ يَجْذُ مُورُدُولَ أنتادًا يُحَدُّ تَنهُ مُحَدُّا لِلهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا اَسْدَدُ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْبَ عِيا ذَيْرُوْنَ الْعَاذَابِ إِنَّ الْقُوَّ وَيَلِيهِ جَبِيعًا وَإِنَّ اللَّهُ مَشَاءَ مُدِ الْعَذَابِيّ

Digitized by Google

المخ والنائي

بَرَّاً الَّذِينَ لِتَبُعُولِ مِنَ لَلَهُ بِنَ التَّبَعُولُ وَوَا وَالْعَلَابَ وَتَقَطَّعُتُ مِهُ الْأَسْتُ وَقَالَ لِذِينَ آتِبَعُوا لَوْآنَ لَنَاكُرَةً فَنَسَيِّرَامِنْهُمُ كَا نَبَسَدَوُا مِنْنَا كَالِكَيْ اعَمْلَهُ مُجَسِّرُتِ عَلَيْهِ مُومَاهُمْ بِي جِينَ مِنَ النَّادِ " يَا يَهَا ٱلنَّا سُرُ لُوُا مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلْلاً طِيسَيًا قُولاً سَتَبَعِوْا خُطُوْبِ ٱلسَّيْطِوْرُ إِنَّهُ لَكُهُ الْكُونُهُ مِنْ أَهِ إِنَّمَاكِمُ مُؤَكِّرُ مَا لِشَّهِ وَ الْفَيْدَ كَاءِ وَأَنْ تَفَوُّ لُواعَلَ اللَّهِ مَ تَعَكَمُونَ \* وَإِذَا مِيْرَا لَهُ عُوالْبَيْوُامَا آنْزَلَ اللهُ قَالُواكِلْ سَيْبَعُ مَا الفيكَ لَيْهِ أَكِاءَ مَا أَوَلَوْكَا لَ أَبَا وَهُو لَا يَعْفُلُونَ شَنْيًا وَلَا يَهَدُونَ \* وَمَثْلُ لَكِ فَرُوا كَتَيْلَ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يُسَمَّعُ إِنَّا دُعَاءً وَيَنِدَّآءً صُرُّرُكُمْ عُنْمَ فَهُ ْيِعَنَقِلُونَ \* نَايَّهُا الْدَيْنَ مَنُواكُلُو إِمِنْ طَيِّبِيتَ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاسْكُرُ وَاللّ كنُتُغُلِكَا وُبِعَيْدُونَ ﴿ لِمُعَاِّحُ وَعَلَيْكُمُ الْمُثِيَّةُ وَالْدَعَوَ كُنَّا لِخُ الهركبة لغنزا للوفر أضطرعت ركاغ ولاعاد فلوات علية إناله مَفُوُ وْنَ جِيْكُمْ وَإِنَّا لِذِينَ يَكُمُّهُ نُ مَّا الْمُزَلِّ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَكَيْتُ مُرُونَ مِ مِنْنَا قَلِيلًا أُولَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطِوْنِهِ مِالِأَ النَّارُّولَا يُكَلِّيهُمُ للهُ يُومَا لِفِيمَة وَلا يُرَكُّمُ فِيهُ وَلَمْ يُعَمَّا إِنَّا لِيرُّو ۚ أُولَٰ إِنَّ لَذَنَ أَسْ تَرَوُ صَّلَالَةَ يَا لَمُ ذِي وَالْعَذَاكَ بِالْمُغَفِّرَةِ وَنَكَا اَصَّيَرَهُمْ عَلَى إِلنَّارَ ۚ ذَٰلِكَ مَا نَهُ اللَّهُ مَنْ لِهَ الْكِمْنِيِّ الْحُرَاقُ وَإِنَّا الَّذَينَ اغْتَلَفُوا فِي الْكِتْبِ لَفِي سِنْفَا فِ يدُّ • لَيْنَ إِلْبِرَأَنَ تُولُوا وُجُوهَ كُمُرُقِبَا إِلْمَتَمْ قِ وَالْمَغْرِبِ وَلِإِنَّ الْبِسُ مُنْ الْمِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَيْمِ وَالْمَلْكُ فَالْيَكِفُ وَالنَّكِفُ وَالنَّكُمْ وَالْيَك وي الفُّهُ فِي وَالْسَيْمِ وَالْسِيْمِ وَالْسِيْمِ وَالْمِزَ السِّيمِيا وَالسَّا ثُلُهِ وَفِي

المفن المفن

وَآقَاءُ الصَّالْمَةُ وَأَيَّ الرَّكُونَ وَالْمُوفُونَ بِعِهَيْهِمْ إِذَاعُهُ دُوا وَالصَّبِرِينَ الْبَاْسَاءَ وَالضَّرَاءَ وَجَنَ لْيَا يُنَّ أُولِئِكَ لَذَنَ صَدَدَوْ اَوَاوُلِئِكَ هُمُ الْمُتَّقِّرَ وْ لَآيَتُهَا آلَذَ مَنَا مُنُواكِيتُ عَلَيْنَكُوالْفِيْصَاصُ فِي الْفَتُ إِلَيْكُ لِلْحُرُ الْفِيصَا ٳؠٳڵۼؾؙٳ۫ڐؚۅٙٲڵٳؙٛؿٚ؇ؠڵٳٛ؇ؿٚؿ۬ڡۜ*ٛ*ۻٙڽؙ۫ۼۼؠؘڷڡؗۯٷٳٛڿۑؠڗۺؘؿ۫ۼٞۜڡؘٳؾ۫ؾٵڠۥؠٳؠڵۼٮۯۅڣ وَادَاءُ النَّهُ وَبِاحِسْنَ دَلِكَ تَعَفَّى فَن مِنْ رَبِّكُو وَلَ حِسْمَةٌ فِي اعْتَدِي مَعْدً ذَلِكَ فَنَلَهُ عَنَا يُنَ أَلِيتُمْ \* وَنَكَ مُوفَا لَقِصَاصِ حَيْوَةُ نَيْ أُولِيا لَا لِلْهِ لَعَلَّكُمُ نُتَنَّفَوْنٌ \* كَيْبُ عَلَيْكُو إِذَا حُضَرَآحَدَ كُوالْمُو نْتَانْ تَرَكَ خَيِثًا الْوَصَّيُّهُ لِلْوْالِدِينَ وَالْآفِ رَبِينَ إِلْمَعْرُ وُفِكَ حَقّاً عَلَى إِلْمُتُوتَىنَ ﴿ مِسْمَن مَدَّنَهُ بِعَثْ مُمَا سِمَعَهُ فَا يَسْمَآ اِنْ مُهُ عَلَالَاذَ مَن يُبِيِّدِ لُوْيَهُ إِنَّ ٱللَّهُ سَتَجِيث عَلِينَهُ فَنَ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْايِتْمًا فَاصْلِ بَيْنِهُ مُ فَلاَ آيِثْمَ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَنَا فُوزُرَجِيتُمَّ \* يَآيَهُا الَّذِينَ الْمِنُواكِيتَ عَلِينَكُمُ الصِّيا مُرَكَّ كِتُ عَلَىٰ لَهُ: يَن مِزْ فَتِ كُلِمُ لَعَلَاكُ مُ مَتَّعَوْنَ ﴿ أَيَّا مَا مَعَدُ و دِنْ فَرَرُ كَانَ مِنْكُوْ مِرْبِضًا أَوْعَلْ سَفِرْفِيكَّدَةٌ مِنْ آيًا مِأْحَكُرُّوَعَلَى السَّابِينَ يُطِيقُونَ لَهُ وَلَا يَنْ الْطَعَا مُرْمِينُ حِكِينِ فَمَنَ ْ تَطَوَّعَ خِبْرًا وَهُوَ خَيْدٌ لِهُ وَأَنْ تَصَوُمُوا حَيَثُ ذُلِكُمُ إِنْ كَيُنْتُ مُ يَجَعَلَهُ وَنَّ ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ لِ <u>ڣ</u>ۑ؞ الْقُزَّانُ هُدُّى التِسَاسِ وَبَيِّننِتِ مِنَ الْمُسَادِي وَالْفُنْرُقَانُ فَسَمَرَ بيهكم وننكر الشهار فكينصنه ومنكان مربطاا وعلى مقد وفيكة أمز أَيَّا مِرْأَخَتُ ثُمُرِيُهُ اللَّهُ بِحُرُ الْمِنْتُ رَوْلًا يُسْرِئُهِ بِحَرُ الْعُنَةَ وَلِيُّكُلُو لَّهُ هَ وَلِيْكُمْرُ وَاللَّهُ عَلَى إِسَاهَ لَا كُمْ وَلَعَالِّكُ وَلِيَا

للخالثان

اِذَا سَكَ اللَّهُ عِبَا دِي عَنْ مِفَاتْ قِرَكُ أَجِينُ ذَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَ يُوالي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِعَالَهُ فُمِيرُ مِثْلُونَ \* أَحَا لَكُ لَنَا لِصَيَامِ الرَّفَ الْإِنْ الْمِيكَ الْمُرَّالِيَا اللهِ الْكُنْ الْمُكُنِّهُ وَأَنْدُ لِمَا عَلَمُ اللَّهُ ۚ أَنَّكُ مُكُنَّتُ مُ تَحَنَّا مُؤْلَ ٱلقُسُكُمُ فَتَابِ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ فَالْ لِبِيْرُ وَهُ مُنَ وَابْتَعُوا مَا كُتُكَ اللَّهُ لِكُ مُ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا حَيْ سَتُنْنَ لَكُو النُّنطُ الْآسَتُ صُرْمِنَ الْمُنطَ الْآسْدَ دِمِنَ الْغِي مُسْتَراً عَوُّ اَمَا لَىٰ لِنَا أَوْلَا بَشُاسِتْمُ وَهُنَّ وَانْتُ مُعَكِمُونَ فِي لْسَلِّي لَالْكَ وُداللَّهِ فَلاَ تَعَتُّ رَبُوهَا كَذَ لِلَّ يُسَيِّنُ اللَّهُ الْمِيَّا لِلنَّاسِ كَعَلَّهُ مِّيَّةً وَلَانَا صُكُ لَوُ المَوْ لَكُونُ بَيْنَكُونُ اللَّهُ إِلَّهُ فِلْ وَتُكْفُلُوا بِهَا إِلَى الْحَدُكَاةِ يُّتَّاكُلُوا فَ رَبِيًّا مِنْ آمُوا لِمَّا لِنَكَ اسِ مَا لِالرِّسْدِ وَأَنْ مَنْ تَعْلَمُ إِنَّ ﴿ يَنْكُ إِلَّا عَنَا لَا هِكَانَةِ قُاشِهِ مَوْ هَتُ لِلتَّاسِ وَالْحَيْرُ وَكَيْنَ الْمِثِ مِإِنْ سَا نَوْا لْمُنُوْتَ مِنْ ظَهُوُرِهَا وَلِكِنَّ الْبُرَّ مَنَ أَتَّتُ عَيْ وَالْوَالِينُهُ مَتَ مِنْ آبُولِيتُ وَ وَاتَّقَوُّا اللَّهَ لِعَسَالُكُمُ مُقَنِّلِكُ أَنَّ ﴿ وَعَلْمِلُوا فِي سَبِيلٌ لِللَّهِ الَّهِ يَنَ يُقَيْلُو وَلاَ مَعْنَا مَدُ وَآلِنَّا اللَّهُ لَا يُحِتُّ الْمُعْتَابِّينَ ﴿ وَاقْتُ لُوهُ وَحَيْثُ تُقِفَّهُمَّ وَآخَ جُوهُ مِنْ حَثُ أَخْرَتُهُ فَكُونُ وَالْفِلْمَةُ أَسَّدُ مِنْ الْقَيْمَا فَاللَّهُ مِنْ الْقَيْمَا فَاللَّهُ السَّنْ والحُثُ المِحَةِ مُقِنْلُوكَ وَلُهُ وَلُهُ فَأَنْ قَتَلُوكُ فَا قَتُلُ هُوكَذَا وَآءًا لَكُونَ مِنَ أَهُ فَإِن النَّهُوْ إِفَا نَّ اللَّهُ عَفَوْرٌ رَجِيةٌ مْ وَقْيِتْ لُو هُمُ حَي تَّنَهُ وَ يَكُونَ الدِّيْنِ لِللهِ فَإِنَا نِتَهُوْاْ فِلاَ عُذُوْنَ الْأَعَا الظِّي

الم أمرة الحراف من قصاص في عناد

ناد: اربيع الجزيا عَلَيْكُ مُواعَيْدٌ واعَلَيْهِ بِمِيثُلِمَا أَعْيَدُ يُعَلَّمُ فَأَعْدُوا لِقَوْ أَاللّهُ اعْلَمُواْ أَنَّا لِلَّهُ مَعَ لَمُتَقِّبَنَ \* وَآنفِ عُوا فِي سِيدِ إِللَّهِ وَلَا نُلْقُوْ إِيالَهِ

لتَّهُلُكُهُ وَآحْسِنُ وَالْنَّاللَّهُ يَحُتُ الْمُحْسِنِينَ \* وَأَيْنُ الْحُبِّ وَالْعُنَّ لِلَّهِ وَاللَّهِ مَا أَسْتَنْ يُسَرِّمِنَ الْهَدُ فَي لَا يَخْلِقُوا رُوْسُكُمْ حَو يَبُنُعُ الْهَدْيُ بِحِكَلَّهُ فَتَزَّكَانَ مِنْكُمْ مُسَرِيضًا أَوْبِهِ أَذِّي مِنْ رَأْيِس فَقِدْ يَهُ مِنْ صِيَامِ أَوْصَدَ قَدِ أَوْنُسُكِ فَاذِ آلَمِنْ تَرُو فَسَمَنَ ثَمَتَعَ بَالِعُ لْيَ الْجَسِّيْجِ فَهَا اسْتَكِيْتُمْ مِنَا لَمَا فِي فَتَنَّ لَوْ يَجِدُ وَصِيَامُ قُلْتُ فِي آمَا مِسِ فيَجُ وَسَنِعَةِ إِذَا رَجَعْتُمُ نِتِنَاكَ عَشَرَةٌ كَامِكَةٌ ذَٰ إِنَّ لِنَ لَوَ يَكِرُ لهُ حَاضِرِي أَلْمُسَيْمِدًا لَحُرَا مِواً تَقَوُّا اللَّهِ وَأَعَلَى ۚ إِنَّ اللَّهِ سَنَّهِ يُدَالَعِ لْحَ ٱسْفُدُ مَعِنْ وَمِنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتْ وَلَا فَسُوفَ وَا فِي الحَيِّج وَمَا نَفَعَلُوا مِنْ نَعِيرُ بِعِنْ لَهَاءُ ٱللَّهُ وَكَرَوْدُ وَافَاكَ دِ ٱلتَّقُويُ وَاتُّفَوْنِ فَا وَلِي لَا لَنْكَ \* لَكُمَّةً عَلَيْكُمْ بِحُتَ أَحْ أَنْ تَعَوَا فَصَنَالًا مِن تُرْبِكُمُ فِإِذَا أَفَصَنَةُ مُن عَسَرَفَتِ فَأَذَكُمُ وُاللَّهُ عِنْ سَنْعَ الْحُرَامِوَا ذَكِيْرُوهُ كَأَهَدُ لَكُورِانَ كُنْتُ مِينَ قَبْلِهِ لِمَرَالِضًا مَّا اَفِيضُوا مِنْ حَيْثًا فَأَضَ لِنَا أُسْ وَاسْتَغْيِفُ وَاللَّهُ مِانَّ اللَّهُ عَنْ فُوْرُ جَيِّمُ \* فَاذَا قَضَدُ بُ مِنْكِ كَ عُوفًا ذَكُرُ وَأَاللَّهُ كَنَاكُمُ وَأَمَا يَكُمُ سُسَكَةُ ذِكُرًا فَسَهُزَ لِنَاسِمَنْ يَعَوُلُ رَبِّنَا آيْتَ افي لِدُّنْسِ أَوْمَا لَهُ حِيثُ تُ وَمِنْ خَلِقَ ﴾ وَمِنْهُ مُ مَنْ بِقُولُ رَبُّنَا إِنَّنَا سِعُ الدُّنْبَا حَبَّكَنَّهُ خُرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَنَاكَ النَّارِ اوْ لَيْكَ أَمْهُ نَصَيْبُ مِنَّاكُمَةً

للخ التكابي

19

نُهُ سَرِيُعِ الْخِسَانِيَّ ، وَإِذْ كُرُوا اللَّهُ سَيْحَ أَنَّا مِمْ عَنْدُود النَّفْ مَنْ تَعَمَّلُ فَ يَنْ فَنَكَوّا يِثْمَ عَلَيْهُ وَمَنْ مَا حَتَ رَفَلاَ آيْتُ مَعَلَيْهُ لِلرَّا فَيْ وَأُنَّقَوْ اللَّهُ وَاعْلَوْا نَصْحُ مُوالِيَه وَتَحْنُ رُونَ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِيْرِكَ فَوْلُهُ سِيفًا الْحَيْمَةُ وَالدُّنِيَا وَبُيتُمْ يُدَاللَّهُ عَلِيما فِي فَلْنِيهِ وَهُوَالْدُالْخِصَامِّرْ ۚ وَإِذَا تُولِّ مَعْ فِي إِلَّا رَضِ لِيُفِينِيكَ فِيهَا وَيَهُ لِلنَّا لَيْ بَنَّ وَالنَّسَرُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ مُنْسَادً \* وَاذِكِ قِيلَهُ اللَّهُ اللَّهُ آحَنَ نَهُ الْعِنَّزِةُ مِا لَا نُسْرٌ فَيَسْبُهُ تَخْرُولَيْدُهُ الْمُهَادُةُ وَمِنَ النَّاسِ مَرْنَيْتُ مِنْ فَيْتُهُ ابْيَعْاَءُمُرْفِيًّا للَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُ الْعِيادَ \* يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا ٱذْخُلُوا فِي لِسِيلِمِكَا فَيَ وَلَاتَ نِيمَوا خُطُولِ يَا لِثَ يُطِزِ إِنَّهُ لَكُمُ عَكُدٌ وُمُبُثُنَّ \* فَإِنْ زَلَكُتُمُ فِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَكُوا لِبُيِّنَاتُ فَاعْلَى آنَ اللَّهُ عَنَيْرَ جَكِيمٌ \* هَلْ يَنْظُرُونَ أَنْ يَانِينَهُ مُاللهُ فِي كُلِلُ مِنَالْفَ كَامِرُوالْمُتَلَئِكُهُ وَفَضَى لَا مُرُوَالِيَاللَّهِ زُجِعُ الْأُمُورُةُ سَلَ بَيْ اِسْرَآئِ لِكُواْسَيْنَاهُ مُرْمِنَا لِيَةِ بَدِينَةً وَمَنْ يُبَدِّلًا نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بِعِنْ دِمَاجِمَاءَ نَهُ فَإِنَّ اللهُ سَدِينَ الْعِقَابِ وَرُبْتِ لِللَّهُ يَنَ كَ عَرُواً الْحَيْرَةُ الدُّنيا وَلَيْحَ وُنَ مِنَ الذَّينَ المَنُوا وَالذَّينَ اسْتَ عَوَا فَهُ مُوْمَ الْفِيْكِمَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مُنْ بِيَثَاءُ بِعَيْرِجِكَ أَبُّ كَانَ النَّاسُر ٱللهُ النِّكِينَ مُبَيِّشُرِينَ وَمُنْادِ زِينَ وَانْنَزَلَمَعَهُمُ لتكني الجؤ ليخك تنن آلت إس شكا آختكف أف وما اختكف ف لَا الَّذِينَ أُوبُوهُ مِنْ بَعِنْ لِمَاجَآءً مَهُمُ الْبَيِّنْتُ بَغِيًّا بِينَاهُمُ فَهَا كَيَالُهُ لَّذِينَ الْمَنْوُالِمَا اخْتَلْفُوافِ مِزَاكِقَةٌ بِاذِيْنَ أَوَاللهُ يَهَدِي مَنْ لِيَشَاءً

مستنبتوان ملاخي الأينا وكالأيانا يكو لَوْامِ وَقُنِلِكُوْ مُسَتِّمُهُمُ الْيَالْسَاءُ قَالِضَّةِ آءُ وَذُلِولُوا حَيِّ بِيَهَ لَذِينَ امْنُوامْعَهُ مَنَّ نَصْرُ اللَّهُ ٱلْأَانَّ نَصَرُ ٱللَّهِ قُرْبِيُ عَكُوٰ مَكَ مَا ذَا يُنْفِ قُونَ فَتُلْ مَنَّا لَقُتُ عَيْرٌ فِينْ حَيْرٌ فَلِلْو لِلَّهِ مِنْ وَالْأ لم وَالْمُسَكِّدُ وَإِن السَّبِيَّةُ وَمَا تَفْعِلُوا مِنْ خَيْرِفَانَ اللهُ بَبِ عَا ئِتَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ وَهُوَكُوهُ لَكُ مُوعَسِّمٍ إِنْ تَكُوْهُ وَاسْتُ يُأْ لِكُمْ وَعَسَمْ إِنْ يَحِنَّهُ الشَّبْيَّا وَهُوَسَتُرْكُمُ وَاللَّهُ بَعَلَ وَأَنتُ وَلَا لَعَ هُ يَسْتَكُونَكَ عِنَ الشَّهْرَاكُخُ أَمِرِقِيَّا لَافِيهُ قِلْهِيِّيَّالٌ فِي مُجَدِّرٌ وَجَ الله وكفت يه والسيداني مواخس انج اهله منه أكرعنكا يَرُمِزَا لَفَتَا أُوْلَايِكَ الْوِنَ بُقَايِناً وَيَكُرُحَى يَمُدُ وُكُرُعَ د سنك إن أستنطعة أوم بيزيد د منكوع عزدييه فيمت وهوكا و فَأُولِنَاكَ حَيَطَتْ أَعِلْفُ مِ فَي لِدَيْنَا وَالْإِحْرَةِ وَالْوِلِنَاكَ صَدْمُ التَّاوِّ هِمُ كَاخْلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذَ مِنَ أَمَتُنُوا وَالَّذَينَ هَاجُرُوا وَجَهَادُ وَافْعُ الله وآلية عَفُوز رَجِيْءً وَكُنَّا لَا لَكُونَكُ مَّا اِحْدُكُ بِيرُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَا يَمْهُ مُمَّا ٱكَنْ يُرِّمِنُ نَعَيْدُ تَلُونَكَ مَا ذَا يَنْفِينْ قُونَ \* قَلَ إِنْعَتْ فَوَكَ الْكُيُكِينَ اللَّهُ لِكَ نتَفَكَ رُونَ ﴿ فِي لِدُّنْيَا وَالْإِنْجُرَةُ وَكَيْنَالُو نَكْعَنَ لِيَسْلَمُ فَيُ تُعْرَضُونُ وَأَنْ تُحَالِطُ وُهُ فَانْجُوا ثُكُمُ وَاللَّهُ يَعَالَمُ الْمُفَدُّ

صُلْحُ وَلَوْ سَأَوَاللَّهُ لِأَعْنَاكَ

رَلَا تُنْكِي الْكُنْدُ كِينَ حَيْ لُوفِينُوا قِلْعَيْدُ مُومِنْ خُنْرُمِنْ مُسْأَلِيًّا وَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارُواَ لَلَّهُ يَدْعُوا اللَّهِ الْمُتَّافِّ وَالْمَغْفَرَ فِيَالَةُ فِهُ وَيَهُ المنه النَّاصِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْتُ لُونَكُ عِنَ الْمُحَضَّ فِتُكُمُ هُوا فأغت زلواالينستآء فيالمحيض ولأنقت ربوهن حنى بطهة ونأ فألذا تطأف فَأَ تُوْهُنَّ أَمِنْ حَيْثُ أَمْدُ كُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النَّقِّ بِمِنْ وَيُحِبُّ المتعلَّم في نسَا وَكُوْسَ مُنْ لَكُونا نُوَا مَنْ كُوا أَنْ شِيئَةً وُوَتَيْدِ مُوا لِإِنْفُنْ لِيَكُمْ وَامَّا للهُ وَاعْلَوْ أَانَاكُ مُلْقُوهُ وَكِيتُم الْمُؤْمِنِينَ \* وَلَا جَعَالُوا اللَّهُ عُرْضًا لينكأن بتترواوسفوا وتضل حوابتن التايش والله ستشيع عكي لانواخذ كرالله باللغوفي عناك موالكن يؤاخذ كوميا كستت فاون وَاللَّهُ عَنَفُ كُمَا يُحَدُّهُ وِللَّذِينَ يُولُولُنَّ مِنْ نِينَا يَهُمْ تَسَرَيْفِيلُ أَدْبَيْهُ آسَنْهُ فَإِنْ فَا وَفُنَا إِنَّ ٱللَّهُ عَمَنُ ذُرَجِيتُ مُ \* وَإِنْ عَنَّ مَوْا الطَّالَيْ فَإِنَّ اللَّهُ سَمَيهُ عَلَيْهُ وَالْمُظَلِّفَتُ مَنَّرِيَّضَنَ مَا نِفْسُهُ فَأَلْثَةً قُرُوا وَالْمُكَالَّهُ فَأَنَّ أَنْ كُيْ مَا حَلَقَ اللهُ فِي أَرْجَامِهِ فَ إِنْ كُنْ يُؤَيِّنَ بَاللهِ وَالْيُوْمِ الْاحْرَةُ بُعُولَتُهُنَّ آخَ يَرَدُهِ زَبِيهُ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ وَالرَصْلِيَّا وَلَهُ مَنْ مِثْلُ لَذَى عَلَيْهِ فَي بِالْعَرْوُ فِنْ وَالرِّحَالِ عَلِيْهِ مِنْ دَرَجُهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ رَحَجَكُ وَالطَّلَقُ مَكَرِّينَ فَامِنْكَ أَنْ بِمَعْرُوفِ أَوْمَتِبُرِيخُ بِإِحْتُ وَلَا بِحَلَّ الصَّكُمُ أَنْ تَأْخُذُ وَإِمْمَا ٱسْتِنْهُ هُرُ شَيْئًا إِلَا أَن يَهَا فَ آلَا يَمُهُمَا حُدُ وَدَا لِلَّهِ فَإِنْ حِقْتُمْ آلَا يُعْتَمَا حُدُو والله فَالْ جَنَاحَ عَلَيْهِ عِلَى الْفِتَارَتُ فِي إِلْكَ جُدُ وُدَاللَّهِ فَهَا لَا تَعَدُّوهَا وَمَنْ يَنْعَ

قَوْلاً مَعْرُونِكُما \* وَلَا نَعْنَهُ مُواعُقُدَةً ٱلبَيْتِ كَاحِ يَعْلِمُ النِّي لَجَلَهُ وَأَعِبُ إِنَّانَ ٱللَّهُ يَعِنَّا مُمَا فِي آنْفُيكُ مُعَاحْدَرُو مُواعَلَهُ ٱلنَّاللَّهُ عَنَى فَوْزُ جَلِيثُهُ \* لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَقَتُ مُوْلَايِّتَ } مَا لَوْ مَسَنُوهُ مُنَ وْتَقِرْضُوا لَهُ مَنَ فِرِيصَالُهُ وَمَيْغُومُ مُنَ عَلَى لُوسِعِ قَدَّرُهُ وَعَلَى لَفُعْيِرٍ فَ دَهُ مَنْعًا بِالْمَرُوفِ حَنَاعَلَى لَخُيْتُ نِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَقَتْمُ مُنْ مِنْ فَيْلِأَنْ تَسَنُّوُهُنَّ وَكَنَّذُ فَرَصَنْ تَرْلِحَنَّ وَيَضَعَهُ فِيْصَنِّ عَافَرَضَتْ وَلِكَا آن يعَنْفُونَ أُونِيَنْ فَوَا الْمِنْسَيْ بِيدِهِ عُقْيدَةُ ٱلَّيْكَايْحِ وَأَنْ نَعْفُوٓ الْوَبْرَ لِلتَّقَوْئَ وَلَا تَنْسَوُ الْفَصَنَلَ بَنْ يَكُونُ إِنَّ اللَّهِ بَمَا تَعْكُونَ بَصِمَا يُرَّةٌ خفظوا عَلَىٰ لَصَ لَوْرِتُ وَالصَّلَوْةِ الْوَسُكُلْ فَ قَوْمُوا لِيلُهُ قِيْبَيَنْ \* فَإِنْ خِفْتُ هُ وَجَامُ فَيْ صَحِينًا ثَا فَإِذَا آمِنْتُ مِنَا ذَكُرُ وَاللَّهُ كَا عَلَمْتُ كُعُمَا لَهُ سَكُوبُوا تَعْلَمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُبِتَوَفُّونَ مِنْكُ مُ وَمَدَّ رُونَ اَزُوجًا وَصِيَّةً لِأَزْوجِ مَتْعًا إِلَىٰ كُوْلِ غَيْرًا خِسَرَاجٌ فَإِنْ حَرَجْنَ فَ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ يَا اَنْفُنْ مِن مِنْ مِنْ مُعْرُونِ وَاللَّهُ عَزَيْ رَحْدِي مُ وَالْمُطَالَقَتْ مَتَاعًا الْمِعَرُونِينَ جِقَاَّ عَلَى الْمُسْتَقِينَ \* كَذَالِكَ يُبَينُ اللهُ كُوَّالِيتِهِ لَعَلَكُ تَعَنَقِلُونَ \* ٱلْأِسْتَرَالِيَالَّذِينَ حَسَرَجُوامِنْ دِينِهِ ﴿ وَهُمْ الْوُفْ حَدَرَ المؤنية فقال كمن للذمويوا مُشترة آخيا هُوانَّ الله لَذ وُفَضَا عَلَى النَّامِير وَلَحِكُنَّ أَكُثُرًا لِنَاسِ لاَ يَتُنكُرُونَ ﴿ وَقَيْلُوا فِي سَبِيلًا للهُ وَأَعْلَمُوا نَ اللهُ سَمَيعُ عَلِيهُ \* مَنْ ذَا الَّذَى فِيرْضُ اللهُ وَتَرْضًا حَسَنًا فَصَاعِفُهُ اللهُ بَقِينَ وَمَنْضُطُ وَالْنِهِ تُرْجَعُونَ "

مِنْسَرَ إِيْلَ مِنْ بَعَدِ مُوسِي إِذْ قَا لُولِكَنِي ٓ لَهُمُ الْعُتُ لَنَامَلَكُمَّا نُفُّتُ مَا فِي سَبِيلَ لِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتَ عَلَيْكُمُ الْقِيَّا لِمُ لاَّ تُفْتِنَانُوْ أَوْ أَوْ مَا لَمُنَّا آلاَ نَقْيَةَ إِلَى فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَقَلَا أَعِمْ جَعَامِنْ دِيرَكَ وَأَمْنَا ثَنَا فَايِّدَا كُنِي عَلَيْهُ مُمْ الْقِيبَالُ يُوَلِّهُ الْآلَاقَلِيلُا مِنْفُهُ وَاللّهُ عَلَمُ لظَّ إِنَّ \* وَقَالَ لَهُذُ بَنِينَهُ مُ انَّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُهُ مِنَا لُوْتَ مَلِكًا قَا لُوا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَيَحَنُّ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَوْ نُونْتَ سَعَّةٌ مِنَا لُمُ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ ٱصْطَفِيهُ عَلَنْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةٌ فِي لِعِلْمُ وَالْجِينِيرُ وَآلِلَّهُ نُوخً مُلكَهُ مُنْ لِيَتَاءُ وَاللَّهُ وَسِنْعَ عَلِيمٌ ۗ وَقَالَهُمْ نَبَيَّهُمُ انَّ أَيَّةَ مُلْكِهَ أَنَا إِ لتَّا بَوُتُ فِينُهُ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَيَعَتَّهُ مُعَاَّمَتُهُ ۖ الْهُوسُ وَالْ هَارُونَ يَحَدُلُهُ الْمُلْكَكُولُ إِنَّ لِيكُ لَا مَةً لَكُولُ إِنْ كُنْتُهُ مُولُمُ مِنْ فَي اللَّهُ وَكُلَّة فَصَرَ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْمِهُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَكِيكُ إِنْهَا إِنَّا لَلْهُ مُبْتَكِيكُ فِلْكَ نِي وَمَنْ لَمْ رَبُّطْعَنَهُ فَارْتَ لَهُ مِنِّي لِإِكْمِنَ اعْتُرَكِّتَ عَثُوتَ وَيَدُّهُ فَيَشَّرُ فُوامِنْ قَلِيلًا مِنْ يُهِمْ فِيكَ عَا وَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ الْمَنْوَامَعَهُ قَالُوا لَإِطَاقَةَ لَنَا الْيُو لُوتَ وَجُنُولِهُ قَالَ الَّهُ مَنَ يَظُنُّونَ آنَهُمُ مُلْقَةُ اللَّهُ كَوْمِنْ فِئَةٍ قَالِيكَةِ لَّهُ فَ قَدْ مَا وَ فَا لَدُنْ اللهُ وَ اللهُ مَعَ الصِّيرِينَ \* وَلَمَّا مَرْزُولِكَا لُوتَ وَجُنُود تَنَا أَوْغُ عَلَا بَاصِيَّهُ ۗ وَتُنْبَتَّا قَدَّامِنَا وَانْصُوْنَاعَا الْقِهِ وَالْكُفِينَ ۗ فَهَوْمَ لِدَّةٌ وَقَعَا كَاوُرُحَالُهُ مَنَ وَالشَّهُ اللهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحُرِكَةَ وَعَلَيْهُ مِمَّا لَهَنَاءُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ لَعَبْضَهُمْ بِبَعْضِ لِقَسَّدَ تِي الأَرْضُ وَالْكِنَّ اللَّهَ ذُوفَصُمْ إِعَا يَ رَبِي تِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ نَسْلُوهَا عَلَىٰ كَيَّ الْجُوِّي وَاتَّكَ لِمَنَّ الْمُرْسَكِ لِمَنَّ

يِّلْكَ ٱلرَّسُكُ فَضَّلْنَا بَعَضَ هُنْ عَلَى تَعْضِ مِنْ هُنْهُ مَنْ كَلَّرَاللهُ وَرَفَعَ بَعَضَ دَرُجُاتُ وَاللَّهُ المِيسَى إِنْ مَرْتُ مَا لِيَةِ نَاتِ وَالَّهُ فَ مُرُوحِ الْمَدُسُلُ وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ مَا اقْتَ تَا الذَّينَ مِن بَعِنْ دِهِمْ مِن بَعَدُ مِا جَاءَ مَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَهِ الْحِينَ الْحَتَلَقَوُا فِيَنْهُ مُ مِنْ الْمَرْ وَمِنْهِمُ مَنْ هَنَ لِأُولُوسَاءاً لِللهُ مَت اقْتَ تَلُوا وَلِهِ حِينَ اللَّهُ يَفِعُكُمُ مَا يُرِيدُ \* فَإِيُّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا انْفِيعَوُ ا مِتَادَدَهُ اللهُ وَمِنْ مَنِ اللهُ وَالرِّيقُ لِلْبَيْعُ فِيهِ وَلا خُلَّهُ وُلا سُقَاعًا \* وَالْكَفِينُ وَنَ هُوْ لَظَيْدُونَ وَاللَّهُ لِآلِهُ لِلْأَهُولِ لَا هُوَ الْحَيْ الْفَيْتُومُ وَلَا فَاتَحُدُهُ سِكُنَّة وَلاَ نَوْ مُزَّلَهُ مُمَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الأَرْضَ مَنْ ذَا ٱلَّذِي مَيْشَفَعُ عِنْدَهُ الآباذنة بعُنكُ مَا بَيْنَ آيَرُهُ مِعْ وَمَا خَلْفَهُ مُؤُولًا يَحُطُونَ بِسَيْءً مِنْ عِلْ الا بياساً وسيع كرستيه المتم إن والأرض ولا يتوده حفظ هُما وَهُوَالْعِيلِيُّ الْعَظِيمُ \* لَا آجِئَرَاهُ فِي لَلدِينِ قَدْ سَكَيْنَ الرُّسُّتُ دُمِنَ الْغُيُّ زُيكُفْ رُمَّا لِطَعْنُونِ تَوَوُرُمِن اللهِ فَقَالِ اسْتَمَسَكَ مِا لَعُ وَقِوا لُونَ الْعَالَةِ مُ لَا نَفِصَا مَلْمَا قُوْ اللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْكُمْ ﴿ اللَّهُ وَلَيُّ الَّذَ مَنَ الْمَنُوا يُحْرِجُهُ مُرْمِنَ لُظُّلُهٰتِ الْكَالنُّورِدُ \* وَالَّذِينَ كَعَرَفُوا الْوُلِيمَ وَ هُوُ الطَّغُورُتُ يُخْرُجُونَهُ مِنَّ لِنُورِا لِيَا لِظَّلُاتُ وَلَيْكَ أَصْلِ النَّارِهُمْ فِي هَاخِلِدُ وَلَا \* الْوَسَى الْوَ لَّنِي حَاجً الْبُرْهِيمَ فِي رَبِيمُ أَنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ أَذْ قَالَ الْبُرْهِ فِي رَكِبَ لَّذَى بَجْئ وَبُيتٌ قَالَا مَا أَجْمُ وَأُمِيتُ قَالَابِ رَهِيمُ فَإِنَّا اللهُ سَالِيةَ الشمن مِنَا لَمُسَوْقِ فَا يَتِ يَهَا مِنَ لَمُغَرِّبِ فِي مِينًا لَذِي صَحَافَرُ وَاللهُ وَلاَ المهني المقوِّمُ ٱلظَّالِمِ بَينَ \* أَوْكَالنَّكُ مُرَّعَافِ أَنْ يَدْوَهِي خَاوِيَةٌ عَاغِرُوسِهِ

كِيْ بَحْ فِي هِذِهِ اللهُ بِعَدْمَوْتِهَا فَأَمَاتُ اللهُ مِأَنَّهُ عَامِرْتُ مَعَمَّةٌ قَالَ كَرْلِينْتُ قَالَ لِمَيْتُ بَوْمًا أَوْبِعَضَ بَوْمْ قَالَ بَلْ لِمَيْتَ مِا مَهُ عَامِ فَانْظُمْ الح طَعَامِكَ وَمَثَرًا بِكِ لَمْ بَسَّتَنَّهُ وَانْظُنُوا لَيْحَارِكَ وَلِنْخَتَكُ لَا أَنَّهُ لِلنَّايِرُ بِانْظُونِ إِلَى لِمِعِظِهِ كِفَتَ نَفْيِتُهُ هَا يُنتَدِّ تَكْسُوهَا كِيَّا فَلَيَّا بَبَيِّنَ لَهُ قَالَاعَت كُلْ شَيْ وَ قَدِيرٌ وَإِذِ قَالَ إِنْ إِهِمُ رَبَّا رِبِي كَيْفَ تَحَالُو وَكُ تُونِمِنُ قِتَالَكِ وَلَكُنْ لِيظَ مُنْ قَالِمْ فَالَ فَكُذُ ٱرْبَعَهُ مِنَ لَطَ كُمُرُهُ مِنَ الِمَاكِ نُ عَا أَجِمَا عَلَى كُلْ جَسُلُونِهُ مِنْ جُرْءًا رُزَّا دُعُهُ فَيَ مَا بَسَنَكَ نَعْيَا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزَيْنِ رَجَكِيمٌ ، مَثَلُ لَذِّينَ يُنْفِيْ عَوُنَ أَمُولَهُ مُنْ لذه كمَثَلَ جَبَةِ انبتَ سَنبَعَ سَنَا بِلَهِ كُلِّ سُنبِكَةِ مِائَةٌ حَبَّتُ وَاللهُ بِمِنْ بَيْنَا } وَاللَّهُ ولِينْعَ عَلِيهُ وَاللَّهُ مِنْ يُنْفِيهِ عَوُنَهُ أَمُولَكُ مِنْ بِيلَ اللهِ مِثْرُلا يُسْبِعُونَ مَا أَنفَقَوُ امِّنَّ وَلا أَذَى لَمْ عَالَمْهُمُ عِنْدَرَيْهِ نَجُ وْنْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحِنَا زَنُونَ \* فَوْلِهُ عَنُرُونَ وَمَغْفِرَةٌ خَيْ مِنْ صَلَقَةٌ سِّتِبَعُهَا أَذَى قَاللهُ عَنْ يُحَلِّمُهُ فَأَيْمُا الذَّسَ الْمَنُوالاَبُطْ صَدَ صَيْحُ بِالْمَنِّ وَالْإِذِي كَالَّذِي كَالَّذِي كَالَّذِي كَالَّهُ مِنْ كَالَّهُ رِثَاءَ النَّا سِ وَلَا يُؤْمِنُ الله واليؤم الاجرف متكه كمنا صفوان علنه تركب فأصاب وَابِلْ فَتَرَكَهُ صُلْدًا لَا يَفْدِرُونَ عَلِي شَيْءٌ مِسَا كَسَتُبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى لَعَ أَمُ الْكُفِّ بَيْنَ \* وَكَمَثَلُ الدِّينَ يُسْفِعُونَ آمُوٰ لِهُمُ ابْتِعَاءً مَرْضَا لِسَ للدو تنبيتا من الفشير و كمتكا جنَّه يربوه اصابها وابث فاست تَعَاضِغُفَيْنُ فَأَنْ لَيْهِ يُصِنْعَا وَابِثُ فَظَلَّ وَاللَّهُ عَاتِعَتْ مَالُونَ

للمتجالنالث صِيرْهُ أَيْوَدُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ بَحَتُهُ مِنْ جَيْلُ نَهْ وُلَهُ فِيهَا مِنْ كَالَّالِثُ مَرْبِ وَآصَالِهُ الْكِدِّ وَلَهُ ذُرُّتُ فَا صُعُكَالًا التِمَا إعْصَارُفِ وَمَارُفَا حَتَرُفَتَ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ مِكُو ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُ كَ رُونَ \* يَايَةُ النَّابِيَ المَنْوَالْفِيقُوامِنْ طَيِّلْتِ مَا كُسِّبْتُهُ وَمِتَ غريجنا لكؤ مِنَ الأرضِ وَلا يَتَتَهَمُ إلا تُغِيدَكُ مِنْ لَا تُغَيْفُونَ وَلَسَبُ اخِذِيهُ إِلَّا أَنْ تَغُمُ مِضُوا فِيهِ وَاعْلَى آانَّ اللَّهُ غَنَّى حَمَيْكَ السَّيْطُ يَعِذُكُواْ لَفَعَ وَيَا مُرْكُرُ بِالْفَيْتَآءُ وَاللَّهُ يَعَدُكُو مَغْفَرَّةً مِنْهُ وَفَضَ للهُ وَمِينِعِ عَلِيكُمْ \* يُؤْفِيا لَخِكُمْتَةُ مَنْ بَيْنَاءٌ وَمَنْ يُؤْتُ ٱلْحِكُمَّةُ يُدَاوُ وَيَحْتُمِ الْكُنِّيرُ الْوَمَا مَدَ كُرُياكُا أُولُوا الْإَلَيْكَ \* وَمَا الْفَقْتُمُ فَيَ هَمَا وَنَكَ نُهُ مِن لَذُ رِفَانَ أَلِلَّهُ يَعِنَكُ أَوْمَا لِلظِّلْمِ مَن مِنْ أَنْصَارِ تُندُوا ٱلصَّدَقْتِ فَنِعِمَا هَرُّ وَإِنْ تَحْفُوْهِمَا وَتُوْبِوُهَا الْفُعْرَآءَ فَهُوَجَ وَيُكِوْرُعَنَّكُمْ مِنْ سَيِيًّا يَكُنُّهُ وَأَللَّهُ بِيمَا مَعَى تُلُولَ جَبِيْرٌ ۗ لَيُسْرَعَلَيْكَ عُمُولِكُنَّ اللَّهُ يَهُدُى مِنْ فِيشَاءُ وَمَانَفْ عُوامِزٌ جَمْ فَكَرَفْنُسُكُ

تنفي قولا إلآ ابيعاء وجاواللة وماننف قوامن خيز كوق اليت

وَا نُوتُولًا تَظَلُّهُ أَنَّ ﴿ لِلْفُحْرَآءِ الَّذِينَ أَحْصِرُ وا فِي سَبِيلَ لِلَّهِ لَا يُسْتَطُّيُّهُ

مَنْ مَا فِي الْأَرْضِ مُجِنَّتُ مُمُ الْجَاهِمُ إِنْجِينَاتَ مِنَ النَّعْقَاقِتَ تَعِرْفُهُ مَا يَهِمُ

لأَمْنِكُونَ أَنَّا لَيْزَاكُمَا فَكَأُومًا مَنْفِ عَوَّا مِنْ حَبْرِ فَإِنَّا لِللَّهُ يَهُ عَلَيْكُمْ

مَنْ يُنفِقُهُ وَامُوالْهُمُ بِالنِّلُ وَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَلَا بِنَّهُ فَلَهُ مُ ٱجْرُهُمُ عِنْ

هُ يَجُوْنُونَ وَ الَّذِينَ مَا كُلُونَ الَّهِ

نصف

لَا كَمَا يَعْمُو مُرالَدُي مَنْ عَلَيْهِ أَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُتَدِّدُ لِلْكَيْلَةَ مُمَّا أَوْلَا عَا الْبَيْعُ مِنْ لِرُ أَوْا وَأَحَلُ اللَّهُ النَّيْمُ وَحَرَّمُ الرِّيوا فَيُعْجَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِيْنَ رَبِّهِ فَا نشَهَى فَلَهُ سَكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَّا اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَا وَلَيْكَ أَصْمِ النَّارِيُّ فِي عَاجْلِدُونَ ﴿ يَمَ اللهُ إِلَا يَوْا وَيُرْفِئِ الشِّيْدَ قَيْتُ وَاللَّهُ لَا يَجُتُ كُلَّ كُفَّتَ إِنَّا بِيَرْمُ الدَّسَ الْمَ وَعَمَالُوا الصَّلِينَ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالْوَا الْرَكُوةَ الْمُؤْالُولِهِ وَلَهُ أَيْدُ هُو عِنْدَرَيّ حُولًا هُو يَكُونُونَ وَ يَأْتُهُا الَّذِينَ امْنُوا اثَّمَوْ اللَّهُ وَذَرُوامَا كُنْ يُرْمُونِهِ بِأِنْ أَوْ فَإِنْ لَا تُعْفِعِلُوا فَاذْ تُوَا يَحْدَثُ مِنَ اللهِ وَرَسُ تَبْتُحُ فَلَكُو رُوسُلُ مَوْ لِكُو لَا تَظْلُ لُنَ وَلَا تَظْلُ كَ مُ وَالْ كَانَ ذُوعِ سُرُعُ فَظَرُهُ الْمُنْسَرِّةِ وَأَنْ نَصَّلًا قُوانَ خَيْلُكُمُ أَنَّ كُنَّةُ تَعْلَى نَ \* وَأَمْقَوا بُون جَعُونَ فِي إِلَا اللَّهُ مُنَّةً تُو فِي ﴿ \* مَا أَيُّهَا الَّذَ مِنَّ الْمُتَّوِّ الْأَلَّةِ لَكُمَّا مِنْ تَلَكُّ مِنْ الْحَالِمُسَمَّ فَاكْتُوهُ وَالْ يُ مَا يَثُ الْمِدُّلُ وَلَا مَا تَكَامِنُ أَنْ كَانْتُ اللَّهِ قَلْيَكُنُ وَلَيْنِلِا إِنَّذِي كَالَيْهِ الْكُنُّ وَلَيْتُقَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخِيَهُ مِنْهُ شَتُّ يَ فَانْ كَانَ الَّذَى مَلَكَ فِي الْحَقُّ سَفِيهُا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسَتَطِيعُ أَنْ يُمَلُّهُ وَ تُصْلاً وَلِنَّهُ مِالْعُدُلُ وَأَسْتَشَمُّ والشَّهَ مِيدِينَ فِي رَجَّا لِكُورُ فَكَانِ لَكُمْ وْ مَا رَجُلُنْ فُرْجُلُ وَاحْراً مِنْ مِينَ مُتَنْ مَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهُ لَدَاءَ اللَّهُ تَصَالًا عِلْهُمُ سُنَةِ كُواخِدْ مُهِمَا لِلْأَخْرِيُّ وَلاَيَأْتِي ٱلشَّيُّلَ أَهُ إِذَا مَا دُعُوُّا وَلاَسْتَ مُوالَنَّ بُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبَيرًا إِلَىٰ آجِلَةِ ذَاكِكُوا فَسَطَ عِنْدَا لِلَّهِ وَأَقُو مَرُ لِلسَّا لَهَ ُدُ فِي ٱلْإِنَّوْ إِلَا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِحِبُّ فِي مَعَاضِمٌ قِ مُلْدِمُ وَنَهَا مِينَكُمُ فَلَدُ

الله الرباع الرباع

3

اللهُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فِإِنَّهُ فُسُونُ قَ بِكُمْ وَأَنَّقَوُا اللهُ وَيُعِلِّكُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَانْ كُنْتُمْ عَلِيْسَفِرُ وَلَهُ تَحَدُ وَاكْتِيَّا فُرَهِ فَكُمُ مَقْبُوضَيَّةُ فَإِنَّ اْفَ لَهُ وَالذَّى إِفْ يَمْ رَامِنَتَهُ وَلَيْنَقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَ لَكُوَّ وَ افَا نَّهُ اللَّهُ قَلْمُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ عَلِيْهُ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰ بِي وَ هُ يْضُ وَإِنْ تَبْدُ وَامَا فِي نَفْسُكُمْ أَوْ تَخُفُوهُ وَكُمَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ ءُ وَنَعِيدُ بُ مَنْ لَيَتُكَاءُ وَاللَّهُ عَلِيكُلِّ شَيْءٌ فَلَدُّرِّي الْمَزَالْرَسُولُ بِمَآ الْزُو وُمْنُهُ نَكُما يُّا مَنَ ما يِنَهُ وَمَلَىٰ كِيَّا ﴿ وَكَتِبُ ۗ وَرُسُلِهِ الْ مْرُرُسُكُلُهِ وَقَالُوا سِيمَعْنَا وَآطَعْنَا غُفُرْ لَكَ رَبَّنِا وَإِلَيْكَ الْمَصْيَهُ كَلِقَتُ لِللهُ نَقِيْسًا لِلْآ وُسُعَمَا لَهَا مَا كَسَتَتْ وَعَلَيْهَ مَمَا الْمُسْتَتُ زَيُّهُ بْنِسِينَا ٱوْآخُطُا نَا رَبِّنَا وَلاَ تَحُاعِلَنَاۤ الْصُرَّ كِمَا حَمَاٰيَّهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِينَا رَبّ ظاقة لنابه واعف عناواغ غفركنا وارتحن النام ولنا فانش ماعلا لقوم

٩

بَيْنَ اللهُ الآلهُ الآهُ وَالْإِنْ الْهَدَّةُ الْهَدَّةُ وَ \* تَمَّلَ عَلَيْكَ الْكِلْبُ الْمُخْدَ مُصَدِفًا لِمَا بِينَ عَدَيْهُ وَانْ اللهُ الْآلِهُ وَالْإِنْ عِنْ الْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِ الْمُؤْفَانَ \* إِنَّ اللهُ كَ كَفَرُوْ اللهِ اللهِ لَهُ مُعَذَابُ شَنَهُ مُنْ قُواللهُ عَنْ مُنْ ذُو اللهُ عَلَيْهِ النَّاللهُ لِمَا عَلَيْهُ مَنْ عُنْ وَالْمُورِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

7 0

كَنْ وَأَخُو مُنْتَسْمُهُ مُنْ فَأَمَّا الَّذِينَ لِيهِ قُلُومِهُمْ زَيْعٌ فَيَتَبِّعُ وَلَا مَ يْتِغَآءَ الْفِلْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ مَا وِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ أُويلَهُ لِكَاللَّهُ وَالرِّبِيمُونَ فِي الْعِ يَعَوُلُونَ الْمَتَا بِهِ كَأَيْنُ عِنْدَرَتِبَا وَمَا نَدَّكَ إِلاَّا وَلَوْا الْأَلِيْكُ \* رَبِّنَا لَا يُ فَاوْتِبَا بَعَدَاذِهَ هَدَيْتَنَا وَهَنْ لَمَنَاكُ أَوْ لَكُنْكَ رَحْمَاتُ ٱللَّهُ الْمَاسُ \* رَبَّنَا يِّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلاَيْبِ فِي لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِفُ لِبْ عِمَّادَ \* إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا نْهُ عَنْهُ وَالْمُواْهُمُ وَكُلَّ وَلَهُ هُمْ مِنَ اللَّهُ شَنَّا وَأُولَيْكَ هُوَ وَقُودُ النَّا لَ ﴿ كُمَا كِالْ عَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ عِلَى لَهُ وَإِيالِينَا فَا خَاذَهُمُ ٱللَّهُ بِيُدُنُونُهُمْ وَاللّهُ سُدَّدُ يُلالْمِقُا ۚ قُلُ اللَّهُ مِنَ كَفَرَ وَاسَتُ عُلَيُونَ وَتَخُشَرُ وُنَ الْيَجْمَتُمْ وَوَبِشُرَ الْمُهَادُ ۗ قَدُكَانَ لَكُمُ يَةً فِي فِيئَةُ يَنِ الْمَقَنَا فِئَةٌ تُقَيْلُ فِي سَبِيلِ لللهِ وَأَخْرَىٰ كَا فِرَةٌ بِرَوْ ثَهُمُ مِثْلُهُ هُزَاءً لْعَبْنُ وَٱللَّهُ مُوَ يَٰكِ بَيَصْرُهُ مَنْ يُسَاّلَاءُ إِنَّ فِيهَ إِنْكَ لِعِيْرَةً لِأُولِيا لَا بَصْرَ ۚ زُبِيِّنَ لِتَّاسِ حُبُّلُا شَهُوْلِيَهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَيْطِيرِ الْمُفَنَّطُرَةِ مِنَ الْذَهِ فَالْفِعُ وَالْخِيَالِالْمُسَتَّعَهُ فِي وَالْاَنْغِيرُوَا كُوَبْ ذُلِكَ مَنْعُ الْحُيْرِةِ الدُّنْكُ وَاللهُ عِنْكُ حُم الْمَاكَ قُولَ وَنُبَيِّكُمُ يَحَدُمِنْ (لِكُونُ لِلإَنْ مِنَ اتَّقَوَا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ بَجْرى فن هٰرُخِلد مَن فِيهَا وَأَزُوجُ مُطَهِّرُةً وَرَضْ إِنْ مِنْ لَلِّهُ وَأَلَلَّهُ بَصِيْرُ بَالْعَ بِّن يَعِوُلُونَ رَبَّبَا إِنَّنَا آمَتًا فَأَغِفْرُ لِمَنا ذُنُو بَنَا وَقَيَا عَذَا كِلْنَّارُ الصَّدِنَ فَا تِنتِينَ وَالْمُنْفَقِينَ وَالْمُسْتَغُفِينِ إِلْاَسْمَارَ \* شِهْدَالِدُهِ أَنَّهُ لَا اِلْهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمُ قَائَماً مِا لْفُتَسْتُطْ لِأَالْهَ إِلَّا هُوَالْغِرْضُ الْحُكِيمُ \* إِنَّ الِدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِنْ لَمْ وَكَمَا اخْتَلَقَنَّ لَلِّبَينَ أُوتُوا الْكِينَا كُلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ أَلْفِ لله فَانَ الله سَرِيعُ الْحُرِ اللهِ فَانْحَاجُو لَا فَعَالَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَجْهِي لِيهِ وَمِنَ البَّعِينَ وَفُولُ لِلَّذِينَ وَتُوا الْيَكِيْتِ وَالْأَمِيْنِي وَآسَكُونَ فَإِنْ أَسْكُ حُتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَارْتَسَمَا عَلَيْكَ الْبُلُغُ وَاللَّهُ بُصِيرُ مِا لِعِبَادِ عَ إِنَّ الْذَبَنَ يَكُفُرُونَا المتيالله وَتَقِنُكُونَ ٱلنِّكِينَ بَعَيْرَ عِنْ وَيَقْلُلُونَ الَّذِينَ يَا مُرُونَ مِالْقِيدُ النَّاسُ فَبَيَتْمُ هُمُ بِعِذَا بِلِيمٌ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ جَيَظَتْ آعْمُهُ هُ فَإِلَّهُ نَيَا وَالْأَخَرَةِ وَمَا لَمْ أُومِنْ نِصِينَ \* أَلَوْ تَدَالَىٰ أَلَّذَ مَنَ أُو تُوانصَيبًا مِنَ الْكِيبُ لِلَهِ تُتَدَبَّوَكُ فِي مِنْ مِنْهُ مُوَهُمْ مُعْرِضُونَ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُواَ لُوالْنَعْسَةُ لنَانُ لِأَ أَيَّا مَّا مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ فِي بِنِهِمْ مَاكًا نُوايَفْتَرَوُنَ ﴿ فَكَنْ إِذَا نَعَنْهُ لِيَوَمُ لِآكَيْتِ فِيهُ وَوُفِيِّتْ كُلُّ نَفَيْرِهَ آكَسَيْتُ وَهُمْ لاَيْظَلَانُ ۗ وَال للَّهُ مَا لِكَالْمُلُكِ تُوَّ قِلْمُلْكَ مَنْ شَتَاءً وَتَنَيْزُعُ الْمُلْكَ مِمَّنَ شَتَاءً وَيَعَرَ مَنْ شَ وَتُذِلْهَنْ فَسَنَاءَ بُيرِدِكَ الْخَبْرُ إِنَّكَ عَلِي كُلِّ شَيْءً قَدَيْرَةً ثُولِمُ لَيْلَافِاللَّهُ تُولِجُ النَّهَا رَفِيا لِيْكُلُّو تَغِزُّجُ الْحَيِّ مِنَالَمِينَ ۗ وَتَخِيُّجُ الْمِينَةَ مِنَا كُونُ وَتَرفق عَاءَ بِغَيْرِحِسَابٍ \* لَا يَحِتَّ ذِالْهُ مِنْوُنَ الْحَكُفِي مَنَ وَلِلَّاءَ نِينَ وَمَرْ بِفِعَالَ ذِيكَ فَلَيْسَرَ مِنْ لِلَّهِ فِي شِي ِّلِكَّالَ لَتَّقَوَّا مِي للهُ نَقَنْتُهُ وَالَّمَ اللهِ الْمُصَارِي قَرْان تَخْفُوْ امَا فِي مُدُورَةُ اوْبُ ا خَافِيا لَسَمْ إِن وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ فَدَّيْنَ الْأَرْفُ يَوْمَ لتُ مِنْ جَبِرُ مُحْضَرًا وَمَا عَكَتْ مِنْ مُنْوَةٍ تُودُّ لُوْانَ بَيْنَهَا وَبَنِيهَ الْمَدَّا بَعُ يَدْرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَوْفَ مَا لَهُ عَادِهُ قُلْ انْكُنْتُ يَعَنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَهُ عَادِهُ قُلْ انْكُنْتُ يَعَنَّ ال نُولَ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ الله لَا يُحَمُّ الْكُفريِّن ﴿ إِنَّ اللَّهُ

موكرة آلعندان وَ نُوحًا وَأَلَا بِمُرْهِيمَ وَالْجَيِمْرِنَ عَلَىٰ الْعَلِمِينَ ۗ ذُرِّيَّةٍ بَّعِضْهُ ٥ أَذْ قَالَتَ أَمْرَ أَتُ عِنْهِ لَا رَبِّ إِنَّ فَ لَكُ فَ اللَّهِ عَافِي كُمْ وَرَّا فَقَلْتًا و نَبْمُ وَالْعَلِدُ لَهُ فَلَمَّا وَصَعَمَّا فَالْتُ رَبِّيا بِي وَصَعْمُهُا ابْنَيْ وَاللَّهُ آعْلِمُ مَّتْ وَلَيْسَ الْذَكَرِ كَا لَا نَيْ وَإِنْ سَمَتَتْهَا مَرْيَمَ وَإِنْ عَبَدَهَا مِكَ وَذِرَةً نشَيْطُوالرَجَيِمَ فَلَقَيَّلَهَا رَبَّهَ إِيقِبُولِ حَسِينَ وَانْبِنَهَا نَبِئانا حَسَناً وَهَا كِمَا كُلَّا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكُرْيَا الْمُزَّابِ وَجَدَعِنْ دُمَا رِزْقًا قَالَ عُرْبِيمَا فَيْ الْإِ مْذَافًا لَتَ هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهُ إِنَّا اللَّهَ يَرْزُقُ مِنْ بَيْشَاءَ بِغَيْرِجِسَابِيَّ هُنَا لِكَ رَبُّهُ فَالَ رَبُّ هَبُ مِنْ لَا مُنْكَ ذِرَّيَّةً ظِيَّتِةً إِنَّكَ شَمِيعُ الدُّعَاءِ \* فَنَا دَتُهُ لَئِكَةُ وَهُوَفًا يُمْرِيْصُهِ فِي إِنْهُ إِنْ أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكَ بِيَحْهُ مُصَدِّقًا بِكُلّ وَحَصُورًا وَنَبِتًا مِنَ الصَّاحِينُ \* قَالَ رَبُّ انْ بَكُونُ إِلَّا لَهُ وَقَدْ بَلَغِنَى ٓ الْكِيرُ وَامْرًا بِي عَاقِ ۖ قَالَ كَنْ لَكَ لِلَّهُ يَفْعَا مِمَا يَتَ آءَ \* قَالُ عَعَا لِمَا يَهِ قَالَا مُنْكَ ٱلْاَتَكُارُ النَّاسَ بَلَتْهَ أَمَّا مِلَّا رَمْءًا وَأَذَكُرَ ٲؚۅٙ*ڛٙؾ*ۜ؏ۛؠٳڵۼؾؿؾٞۅٙٳڵڒڹڮڒؖ<sup>ڽ</sup>ٞۅٳۮڡۧٳڸؾٳڶٮٚڮڲۮؙؠؿڗ۫ۼؙٳؾٙۥٛٲڛ۫ؖٲڞڟڡ۬ۮ وَاصْطَفْلُكُ عَلِيْسَاءِ الْعْلَىٰ ۚ يَا يَبُرُيُّمُ أَفْنَهُ بِلَرِّبُكُ وَاسْجَدُ وَ رُبِّعَ مَعَ الرِّيْكِينَ \* ذَلِكَ مِنْ آنِبَاءَ الْغُنَب نُوجِيهُ الْيَنِكُ وْمَا ح

\* أِذْ قَا أَتِ لِمُنْكُلِكُ أَمْ يَهُمُ أَنَّ اللَّهُ مَنْكُ يُتُلِّمُهُ مِنْكُ أَنَّا لِللَّهُ مُلْكِم

انتَاسَ بِفِ الْمُعْدِ وَكُمُنَاكُ وَمِنَ الْصَلْحِينَ \* قَالَتْ بَصَّاتَ يَكُونُ لِي وَ

ميسى مِنْ مَرْيَمُ وَجِيهًا فِي الدُّنيَّا وَالْإِجِيرَةِ وَمِنَ الْمُفَرَّدَ بِمِنْ ﴿

ولر

الجن الثالث

كَ مَيْتُ سِنِي اللَّهُ عَالَكُ لَكُ لِكِ اللَّهُ يَعْلَقُ مَا يَتُ الْحَادَ الصَّامَ الْمَا فَاسْتُ يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيِكُونَ مَ وَيُعِلَهُ الْكِيْتِ وَالْخِكُمَّةَ وَالنَّوْنَ لَهُ وَالْمُعِيلَ \* وَرَسُولًا إِنْ بَيْنَةَ إِسْرَ إِنِيلَ الْمِنْ قَدْجِنْتُكُمُّ مِا يَتِهِ مِنْ رَبَّكُمْ أَنَ أَحْنُكُ لُكُمْ مِنَ ٱلِطِينَ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِهَا نَغُ أُفِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذِ نِاللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْتُ بِنَ صَوَا خِي لَمُونِي بِإِذْ نِياللَّهِ وَأُ بَيْتِ كُنْ مِيَا تَاكُمُونَ وَمَا لَهُ يَحِنُ رُونَ فَ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّةً لَكُمُ إِنْ كُنُهُ مُوامِنِينَ \* وَمُصَدِّقًا كِلَا بَيْرَا يَدَى مِنَ التَّوْرُ مَدِ وَالْمُحِكُ لَكُمُ بَعْضَ الْهَ يُحِرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَوْنَتُكُمْ الْمَا يَعْ يَّكُوْ فَا تَقَوُّا اللهُ وَأَطَلَّعُونِ ﴿ إِنَّا للهُ رَبِّى وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُ دُونُهُ هَٰذَا صِرَاطً سَتَجَيْرَةً فَلَمَّا أَجِسَ عِينِي مِنْهُ مُلَا تَكُفُ تَرَقَالَ مَنَ أَنْصَارَ كَا لِمَا لَيْهِ قَالَ لْحَارِيْونَ بَعَنْ أَنْصُرُ اللَّهُ الْمِتَّا لِللَّهِ وَاشْتَهُلُ إِنَّا مُسْدِلِمُونَ \* رَبَّنَا آمْنَا بَمَّا نِزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَآكُتُ مُنَا مَعَ الشِّهٰدِينَ \* وَمَكْرَلُهُ مُحَتَّيْرُالْلِكُونِنَ \* إِذْ قَالَاللَّهُ يَعِينِي لِلهِ مُتَوَّفِيْكَ وَرَافِعُكِ الْحِيَّ وَمُطَيِهُ رُكَ مِنَ الَّهُ مِنَ كَفَرَواْ وَجَاعِلُ لِذَينَ البُّعَولَ فَوْقَ الَّذَينَ لَفَتَرُوا تَوْمِ انْقِتِي مُنْتَمَ الْمُعَرِّجِفِكُو فَأَحَكُ بِينَكُو فِيمَا كُنْتُمُ فِيهِ تَحْتَكُونَ \* فَأ الَّذَينَ كَفُنَ رُوا فَأُعَنِّ بُهُمْ عَنَا بِأَسْدِ بِيَّا فِي لِذُنِياً فَا لَا خِسَرَةٌ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرِ مَنْ \* وَأَمَّا الَّذَ مَنَ الْمَتَوُا وَعَكَمُلُوا الصَّلَيْ فَيَ فَيُوَفِيِّهُ لِلْجُورَهُ وَاللهُ لاَ يُحِتُّ الظَّلِمِينَ \* ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ الْأَبِكِ وَالذِّيكِ المَنْ كَذِي اللَّهُ مَنْ أَعِيلِهِ عِنْ لِمَا اللَّهِ كَمْثِكُمْ إِنَّ مُرْخَلَقَتُهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ كُانُ مَّ الْحَوْثُ مِنْ رَبِيكَ فَلاَ تَكُرُ مِزَ الْمُسْتَرَبَنَ \* فَنَنْ حَاجًاكَ فِيهِ مِنْ

نفبيد

مَا حَاءَكَ مِنَ الْعِبْ فَعَلْ تَعَالُواْ مَدْعُ آبْنَاءَ مَا وَأَبْنَاءَ كُرُو يَسْتَاءَ مَا وَيُسَاءَ وَأَنفُنتُ نَاوَأَنفُسُكُمْ ثُنَّةً بَنْتَهَ لَيْغَيُّمُ الْعَنْسَالِلَّهِ عَلَى الْكَرْدِيَينَ \* إِنَّ هَانَا وُ ٱلْفَصَصَ الْحُقَّ وَمَا مِنْ الْهِ إِلَّا لِلهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمُوا لَعُهِ زُيْزًا كَتَكِيمُ م فَانْ تُوَكُّوا فَإِنَّا اللَّهُ عَلِينُ مِالْمُفُنِينَ \* يَن \* قَوْ بِنَيَّا هُوَ إِنْكِينَ نَمَا لَوْ الإِنْكِلِمَ وَآءِ بَيْنَا وَيَبْتَكُوا ٱلَّانِعَنُ دَلَّا اللهُ وَلاَفَتُمْ إِذَا بِهِ شَيْئًا وَلا يَسْتِيعَا بَعْضُنَا بَعَضْاً أَنْ إِبَّامِنْ دُورِنِ ٱللَّهِ فَنَانِ تَوَلَّوْ افَ قُولُواْ اشْهَدُ وابِياَنَا سُسْلِمُونَ \* فَأَهُلَا لَكِمَيْ إِنَّ كُمَا جَوْنَ فِي أَبْرُهِ يَمُومَا أَيْرُ لِيَ التَّوْرُكُ وَالْإِنْجِيلُ لِمَا مِنْ بَعَدُمُ ۚ أَفَلَا تَعَنْقُلُونَ ۚ هُ هَٰۤ اَنْتُمُ هُؤُلَاءَ حَيَّوْتُ فِي لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَا لِمَ تَعَاجُونَ فِيمَا لَيْسُرَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْنَا وَ أَنْهُ لا تَعْلَ اللهُ مَاكَانَ إِمْرُهِيهُ مَهُودِيًّا وَلاَنْضُرَانِيًّا وَلِكِهُ كَانَ جَنِيقًا مُسْئِلِمًا وَمَا مِنَا نُمُيْنُرُكِينَ ۚ إِنَّ اوْكَمَا لِنَا سِ مِائِبِ رَحِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهِٰ ذَا الِبَتَّى وَالَّهِ المَنُوا وَاللهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ \* وَدَّتَ طَآئِفَةُ أُمِنْ اَهِلْ الْكِينِ لَوْيُضِّلُو وَمَا يُصِيْ لُونَ إِلَّا اَنْفُنْهُ هُمْ وَمَا يَشْعُ رُونَ ۚ يَاهْ إِلَّاكِ لَّكِ لِمَرَّكُفْنُرُونَ بِإِيْتِ اللَّهِ وَآنْتُهُ مَثَمَّ لَهُ وَنَّ ۚ يَاهْلَ الْكِيْتِ لِمَ تَلْبِيلُوكَ كُوِّيَّاكِ الْبِطِلِ وَتَكُنُّ مُونَا لَكُونَّ وَآنْتُ مِ تَعَنَكُمُونَ \* وَقَالِتَ طَايَفُتُ قَمِنَ آهَ لِلْأُلْحِكُ تُبِيا مِنُوا بَالَّذِي أَنْ زِلَ عَلَى لَتَ ذِينَ لْمُنْوَاوَجِنْ ٱلنَّهَارِوَاسْتُ غُرُوْاَ اخِرَهُ لَعَلَّهَ مُ يَرْجِعُونَ \* وَلَا تُوافِ مُنوالِكَةَ لِلسَن بَيعَ ﴿ يَسَنكُمُ فَتُلَانَّ الْمُعُ دُيُ مِنْ لَكِ انَّ يُوَّنِيَّ اَحَنَّ مِنْ الْمَا أُوْسِينُهُ الْوُيْعِ آجِوُّكُ مُعِنَّ

ك مُلَانَ الفَصَ لَبِيدِ اللهِ يُوبِّد ، يَخْنَصَ بِكِرِجْمُكِيهِ مَنْ بَيِثَاءً وَاللهُ دُوالْفَصُا الْغُ وَيِنْ آهَـُولَ وَهِي تُلِي مِنْ إِنْ سَامَنْهُ بِقِيْطِكَ رِيُودَهِ الَّذِكَ وَ مَنْ إِنْ سَامَنْهُ بِيهِ بِيَكِارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلْمَاكُ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمُ كَا ذلك بأنتم مُوقَالُواليِّف كَرَجَلَيْفَ السِّيعُ الْأَمْنِيْ مُنْ مُسْكِّرُ وَ مَعْ وَلُونَ عَلَى اللَّهِ الْسِيِّيِّةِ لَكُونَ عَلَى اللَّهِ الْسِيِّيِّةِ لَكُونَ مِنْ اللَّهِ فَ بِعِيهُ دِهِ وَآتَ فَيْ فَإِنَّ اللَّهِ يَحِتُ الْمُتَعَّتَ مَنَّ \* وَاتَّ الْذَهَرَ تَرُونَ بِعَهُ دِاللَّهِ وَآيْ لِنْكُ مَا عَلَى لَا أُولِنُكُ مَلْنَ هَٰتُ فِي لَاخِبُ وَ وَلا يُصَكِّلُهُ مُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُتُ لينه هذر تومّا لفتاية وَلاَ بُسَرَكَةٍ هِنْ وَلَمْتُ مَنَا مِثُ ٱلكُمْ وَإِنَّ مِنْهُ فِهُ لِفَتَرِيقًا مَلُوْرَ النِّيبَ مَتَّهُ فَرِبًّا لْحِكَ شِي لِيَحْسَبُوهُ مَالْكِ تَبُ وَمَاهُومِنَ الْحُكِ تَبُ وَيَقَوُلُونَ هُوكِمِنْ عِنْ لله وَمَا هُوَمِنْ عِنْ آلِللَّهُ وَكَفُونُونَ عَلْمَ اللَّهِ الْكَاللَّهِ الْكَاللَّهِ الْكَالِيُّةِ ومِعَثِكُهُ وَنَ \* مَا كَانَ لِلْبَيْثِ مِرَانَ لُونِيْكُ أَللَهُ الْحِيثَ يْ يَكُونُ وَالنَّبُوَّةَ كُنَّ مَعْمُولَ لِلنَّسَاسِ وَنُواعِسَادًا سَلَّهُ مِنْ دُونِ لله وَالْصِينَ وَهُوْارَبِّنِيِّينَ مِمَا كُنْتُهُ مَعُكِلِّهُ لَا الْعَكِمَاتِ وَبَمَا كُنْكُ تَدْرُسُونَ \* وَلَايِتَ مُرَكِهُ أَنْ تَتِيَّنَهُ وَالْمَكِيَّ حَكَمُ وَالْبَيِّكِير وَإِلَا اللَّهُ مُن كُرُ بِالْكُفُرْ بِهِتْ الْذَانْتُ مُسُلُدُنَّ \* وَإِذَا حَنَادُ مْقَ الِنِيْتُ إِنْ كَمَا آلْتُ نُكُمْ مِنْ كِمَا

مُصِيدٌ فَي لِمَا مَعَكُ مُلَوِّ مَنْ بَهِ وَلَا نَّالَ ءَافَ رُبُّهُ وَاحْتُ ذُيُّمْ عَلِيٰ ذِلْكِ عُراضِمُ فِي الْوَاآفَ زُنَّا قَالَ أَ فَاشْهُ وَأُواْنَا مَعَ صَحَدُمُ مِنَ الشَّهُدُ مَنْ \* فَمَرَّ يُولِي بِعِثْ ذَلِكُ فَأُونِيُّكُ هُمُ الْفَلْمِ قُونَ ﴿ أَفَعَنَيْرُ جِينَ اللَّهُ يَيْغُونِ كُلُّكُ أَمْتُ كُمِّنَ فَيْ لتستنويت والأرض طوع الأكر ها والنه برجب عون ﴿ فَيُ الْمَ لله وَمَا ائن: لَ عَلَيْتَ وَمَا انْنِيزِلَ عَلَيْ بَسِرْجِيَمُ وَاسْسِمْعِيرُ وَاسِيْهِ قُوُبُ وَالْأَسْسِيَاطِ وَمَآاوُتِي مُوسِى وَعِيلِي وَالنِيَبِيُّونَ مِنْ خْدَلَانْفُنِدُونَ بَيْنَا جَسَدِ مِنْهُ مُوحَىٰ ثُلُهُ مُسُلِمُ وَنَبَ بَيْعَ غَيْثَ رَالْاسِبُ إِدِينًا مَنَكَنْ يُقْبِكُمِينُ لَهُ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ بَرِينَ \* كَيْفَ مَنْ دِي للهُ فُوِّمْ كَاكُفَ رُوابِعُ كَا يمنِهِ هَكُواانَّا لِرَسُولَ حَقَّ وَجَهَاءَهُمُ الْمِيِّناتُ فِي وَاللَّهُ لَا يَهَ فَدِي مَوْمُ الظِّلِينَ \* أُولَيْكَ جَزَا وَهُ مُهُمُ إِنَّ عَلَيْهِ مُرْفَعَنَةَ اللَّهِ وَالْمُلَكَ عَلَ وَالْتَاسِ ٱجْمِعَ مِنْ ﴿ خَلِدِ مِنْ فِيهَا لَا يُحْدَّنَ فِنْ عُنْهُ مُالْعَدَا كُولًا هُ كُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَايُوا مِنْ بِعِنْ دِذَٰلِكَ وَأَصْلَكُ مِا فَإِنَّ اللَّهُ تَعْفُو رُ نُهُ \* إِنَّالَةِ مِنَ كُفِّتُ وَأَبِعُدَا بِمِنِ هِمْ سُمُّ انْدَادُ وَأَكُفُ رًّا لَنْ تُمُّتُ إِ بْنَهُنْهُ وَأُولِينَكَ هُوُ الْطِيَّآلَةِ نَ ﴿إِنَّ الْذَبِّنَ كُفَّرَ وَاوَمِكَ اتَّوَا وَهُمِّهُ لُمُنَا رُفَانَ يُعِبْكُ مِنْ آحَدِ هِمْ مِلْكُ الْأَرْضِ ذَهَبُ وَلِوَافْتِ ذَى بِيْ لئِكَ لَمُ وْعَذَا بِسُ آلِيكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِرِينَ \* لَنْ تَسَا لُوا الْبِرَحْيَ مُوَّامِمًا يَحِبُونَ أَوْ وَمَا شَفِيفَوْامِنْ شَيْءَ وَانَّ اللَّهَ بَيْمُ عَلِيتُ مُ ﴿

الطفاء كالأحادث إشرائ الأماء تعانيات عان تُنَةِ لَالْتُونِيَةُ فَأَفَانُوابِ مَرَى عَلِي اللهِ ٱلْكَدْيَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَالُولِيْكَ هُمُ ٱلظَّلَا مُنَّا وَقُدُ كَدْقَالِلْهُ فَا تَبَيْعُوا مِلْهُ وَالرَّحِبُ مِنْفَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْدِّبُ مِنْ الْمُ ، وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذَّى بَكُمْ مُسُرِّكًا وَهُدَّى لِلْعَلْمَانُ ۗ ﴿ فِي بْرُهْيَمْ " وَمَنْ دَخَلَة كَانَا مِنَّا وَلِيَّهِ عَلَى لِتَاشِ حِجُ الْبَيْدِ تَطَاعُ النَّهِ سَنِّنَا لَا وَمَنْ كَفَتَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ أَيْ الْعَلَمَانَ \* فَتُ والتكث ليم تكفرون بإيت الله والله سنهي دعام العث مكون بْأَهْدَ الْهِ عَلَى مُعْدَدُ وَنَ عَنْ سَبِيلًا لِلَّهُ مَنْ الْمُنَّ مُبْغُونُهُ اعْزَ مُرْشَهُكا أَوْ وَمَا اللهُ بعُفاعَ عَالَعْكُونَ \* لَآتِتُهَا الَّذَينَ الْكَيْنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَرَامَكُ عُوافِي عِنَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْصَائِحَ يَرُدُوكَ بَعْدَ أَعْمُ وَكَفَ تَكُفُّ وَنَ وَآنتُ مُنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَفِيكُ رَسُولُهُ تَصِيرُ بَالِنَّهِ فَمَا دُهُدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* يَأْيَهُا الَّذِينَ ا تَقُوْ إِلَّهُ كُنِّ تَعْتَا يَهُ وَلَا مَنْ مَنَ إِلَا وَآنْتُ مُسْلِمُونَ \* وَاعْتِهِمُ يَنِلَ لِللهِ جَهَيْعًا وَلَا نَفَتَ وَقُوا وَاذَكُ رُوانِفَ مَتَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَذَكُ عْلَاَّةً فَالْفَتَ بَيْنَ فَكُوْ بَكُوْ فَا صَيْمَ يُنْ بَنْغُمَةً وَاخْوِنَّا وَكُنْكُمْ عَلَى سُفَ بِعَرَةٍ مِنْ لِنَارِفَا نَفْتَذَكُرُ مِنْهَا كَنَ لِكَ يُسَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْسُبِّهِ لَعَتَكُ التكئن مِنْكُوَ أَمَّة "يَاعُونَا لَمَا كُنَرُونَكِ ن وَيَنِهُونَ عَنِ أَلْمُنَكُم وَأُولِينَاكَ مُؤلِّلُفُلُونَ ﴿ وَلَا مَكُونُكُ

زَنَ تَفَتَ تَقِوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعِثْ لِمَا جَاءَهُمُ الْمَتَنْتُ وَأُولِئَكَ لَمَ عَذَاكِ عَظِيْمٌ ۗ ﴾ يَوْ مَرَّبَيْتُ وُجُوهُ وَتَسْوَدٌ وَجُوهُ فَامَّا الَّذِينَ السَّودُ فَ يُفُهُمُ كُفَرُّ بِتُمْرَبِعُدَا مِنِكُ مُ فَذُوقُوا الْعَلَابِ بَمَا كُنْتُمُ تَكُفْرُونَا لَهُ وَلَمْتُ اللَّهُ مِنَ الْبِيَضَّتُ وُجُوهُهُ مُونَا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُ مُوفِهَا خِلْدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَتْ لُوهَا عَلَيْكَ مِا لِحَقَّ وَمَا اللهُ يُسِرِيدُ طُلْمًا لِلْعُلْمَ مِنْ ﴿ وَلِيَّهِ مَا فِي لَيْتِ مُوْتِ وَمِا فِي لَا رَضْ وَالْيَالِيُّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ \* كُنْتُمُ . وَأَمَّةُ أَخْرِجَتُ لِلنَّكَأْسِ مَا هَرُونَ بِالْمُعَثِ وَفِي وَيَنْهُوْنَ عَزَا الله وَلَوْا مَنَ اهَا إِلَّكِتُ لِكَانَ خَتِيًّا لَهُ مُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِّ بِ أَهُوا لَفُتُ قُولَ إِلَى مِنْ مِنْ مُنْ مُوكُوا لِكَا أَذَكُ وَانْ يُعِتْ مُلُوكُونُ وَلَوْكُ رَيْنَةَ لَا يَنْصَرُونَ وَ صَرِيَتُ عَلَيْهِ مُلَانَّةً أَيْنَ مَا تَقِعُوا مِنْ أَلِلَّهُ وَجِبُولُ مِنَّ النَّاسِ وَيَا وَنَعِضَ مِنَ اللَّهِ وَصُرَبَتْ عَلَيْهِ سُنْكُنَةُ ذُلِكَ مَا نَهُمُ هُمَا نُوْايِكُ غُرُونَ مَا لِيتِ اللهِ وَيَقِتُ لُونَ الْأَنْبِيمَا مَّقَ ذَلِكَ يَمَا عَصَوْا وَكَا نُوابِعِتُ لُدُونَ \* لَيْسُواسَوَآءٌ مِزْ أَهْلِ أَكِينَا مَّةُ وْتَاكِمُ مُنْ يَتَّالُو رَايِسَ لِللَّهِ إِنَّاءَ النِّسُ وَهُمْ يَسْعُدُو رَنَّ ﴿ الله والية م الاخب وكلمرون بالمعروف وينهون عن الم مُسْرِعُونَ فِي الْحَدِيثُ وَأُولِتُكِينَ الصِّلِجِينَ \* وَمَا يَفْ عَلُوامُ فَلَنْ بُكُفْ وُهُ وَاللَّهُ عَلَى مُمَّالِّنُهُ مِنْ لِمُنْقِبُ مِنْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَ بَغِنْ عَنْهُ اللهُ وُلِا أَوْلِكُ هُوْ مِنَ لِللهِ سَّنَيًا قَاوُ لَيْكَ صَيْرُ لِلنَّا رَّهُ مُ فِي الدُّونَ ﴿ مَثَا مِمَا يَنْفِقُهُ نَ فِي هَذِهِ الْحَيِّرَةِ ٱلدَّنْبُ أَكِيَّا رِيجِ فِيهَا إِ

قوهِ ظُلُواً الفَسَاعُتْ أَلَا لَمُكَنَّهُ وَمُ الأشقا ألذرامتها لأنشقذوا كُمْ خِيَالًا وَدُوا مَا عَيْنَتُ فُوقَدُ يَدُيْ الْمُغْضَانَ مُوْ أَوْ الْمِسْ مُمْ أَكِيرُ فَكَذِيتُنَا لَكُ كُمُ لَأَلْتَ انْ كَنْتُهُ تَعْفُلُونَا \* هَأَ كواعضة أعكيكم الاكامر من العنط قاموتوابغيا للهُ عَلَيْء بِلِزَايِتَ الصُّدُورِ وإنْ تَمْسَسَنَكُمْ حَسَنَةُ مُسَنَّوُهُ مُثَ ئيئة يقنر كوابها وإن تصَبُروا وَسَنَّعَوَا لِإِيصُرْكُ بُدُهُمْ شَبْئًا إِنَّ اللَّهُ يَكِيمَا أَيْعَلُونَ مُحِيظًا ﴾ وَإِذْ غَدَّوْتَ يُحَ الْمُؤْمِّنِينَ مَقَاعِكَ لِلْقَتَالُ وَاللَّهُ سَمَيْعُ عَلِيثُهُ الْأُهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَتَّا وُانَ نَفَسْتُ الدُّوالله و كَلِيُّهُ مَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَ مَا كَلَّ الْمُؤَمِّنُونَ \* وَا إَكُمُ اللَّهُ بِسِنْ وَوَانْتُ مُزَادُلَّةً فَيَّا تَّقَوُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ مَسْتَكُمُ فَنَ " لْهُ لِلْمُؤُمِّنِ إِنَّاكَ فَيَكُوْ أَنْ يُمِلَّكُونُ رُبِّكُ بِيَكُانَةِ الْفِ مَنَالْلَلِكِمُّ بَنَّ \* بِسَالِنْ نَصِّبُهُ وَا وَسَنْفُوا وَمَا نَوْ كُهُ مِنْ فَهُ يُرِهِمُ هِا نَا مُدُّ دُكُ تِهِ الفُهِ مِنَ الْمُلَكِّكُ مُسِيَةٍ مِينَ \* وَمَا جَعَكُهُ اللهُ لِكَّ نَّ فَلُوْ بَكُوْ بُ وَمَا ٱلنَّصَهُ لِهَ مِنْ عِنْدِاً لَيْهِ الْعَزِيلِ لِلْمَتَهِمِ وْ يَكُنْ تُكُمُ مُفْتُفِينَا لِمُا خَاتَتُهُ مِنْ أَنَّهُ لَكُنَّا لَكُ عَ ﴾ أَوْيَتُوبُ مَا يَهِيْ أَوْيُعِدِّ بَهُ مْ فَا نِنَّهُ مُرْطَلُ وَنِ " وَلِيَّهِ مَا فِي لَسَيْ

المستنوا لاست كلوا آلر يوا اصف عامض مضعفة والتقة االله مُنْ يُحُرِنَ \* وَاتَّقُواْ النَّا رَانُيَّ أَعِنَّاتُ لِلْكَافِ بَنْ \* وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالْرَسُولَ مَلَكُونُ مُتَرَجُّونَ \* وسَكَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهُمَا السَّمْ إ رْضُ أُعِلَّتُ لِلْمُتَّقِّينَ \* الذِّينُ مِنْفِيقُونَ فِالسَّكِرَاءَ وَٱلطَّيَّر رُالْكُ ظِبِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحُتُ الْحَسَنَةَ وَ وَالَّهُ وَافْتَكُوا فِينَاتُهُ ٱوْظَالِمُوْآا نَفْسُتُهُمْ ذَكَرُ وُالْاللَّهُ فَاسْتَغْفَرُ وَالْإِنْوَةُ مَنْ عَنْ غِرُالِدٌ نُؤْبِكِ إِنَّا لِللَّهُ وَكُنَّمْ يُصِرُّوا عَلِمَا فَعَلُوا وَهُمْ رَيْعَكُ نُ وليك كجزاوه منفق فيوزيهم وكجتث يخي ويختها الأنا نيلدين فيها وَيَغِنَهُ آجُرُا لَعُمَّ لِهِنَّ \* قَدْ خَلَتْ مِنْ قَنَلَكُمْ سُنَدٌّ فَسَهُ وَافْ إِلاَرْضِفَا نَظُرُواكِيَفْتَكَانَ عَقِيتُهُ ٱلْمُكَدِّينَ \* هٰذَابِيَّانُ لِلنَّاسِ وَهُلَّكُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقَتَنَ \*، وَلِا لَهَنُوا وَلَا يَخَزَنُوا وَٱشْتُ مُالْاَعْتُ لُونَ اِنْ كُنْتُ وْمِنْيَنَ وَإِنْ يَيْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّالُهُ وَمُرَقَتْرُحٌ مِثْلُهُ وَكِتْلُكُ لِاَتِيَامُ نُكَا وِلْمَا بَيْنَ النَّا مِنْ وَلِيعَنَّا ٱللَّهُ ٱلْإِنْ اَكْ وَالْوَيْعَادِ آمِنْكُ عَلَا وَاللهُ لَا يُحِتُ الظِّلْمِينُ \* وَلِيُحْضِ اللَّهُ الْذِينَ الْمُعَوْدُ آمر حسيت وأن ستذ محكوا المخياة وتكتابع كم الله الذين منكُ وَمَعْ إِ الصِّنْ رَبَنِ \* وَلَقَذَ كُنْتُ مُمَّتُونَ المُونَ \* نَ تَـُلْقَوْهُ فَقَدٌ رَآسِتُهُ وَ هَوَانْدَةُ أَنْظُرُونَ » وَمَا مُحُــَّتُذُ إِلَّارَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَيْلِهِ الرُّسُلُ أَفَ إِنْ مَا كَ أَوْقِنُا ٱنْ فَلَكُنَّ يُسْتِكُ آعَفْ مَا

لدَّ مُنَا نُونِتِ مِنْهَا وَمِنْ يُرُدُ نُوَاسِكِ الْأَخِرَةِ نُونِتِ إِ نَ وَكُا يَنْ مِنْ جَبِيِّ فَتَكَامَعِهُ دِبِيتُونَ كِنَكُوفَ مَا وَهَ لآلله وكماضعت فؤاوكماآنت ككانواوالله يجث الصيرين وَمَا كَنَا ذُنْهُ مِنَا وَاللَّهِ أَنَّ فَتَالُوا رَبِّنَا أَغِفْرَ كِنَا ذُنْهُ مِنَا وَالْمِيرَافَنَا فِي مِنْ وَتَبْتُ أَقَدُامَتُ وَانْصُرُنَاعَلَى لَقُومِ الْحَكِيْمِ بَنْ لَهُ فَأَتْمُهُمُ ا ثُوَّابِ آلدُ يَنِا وَحُسُنَ ثُوَّابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِيُّ الْحُسِبِينَ \* فَإِيُّهَا الَّذِينَ يَوْآلِانْ تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَتُرُواكِرُدْ وُكُمْ عَلِيّاً عَصَّا كُمْ فَتَنَفَّتُ لِيُواخِيلُهُ كِلَاللَّهُ مُوَلِّكُمْ وَهُوَخَيْثُرَا لِنَصِرَيْ \* سَتُنْلِقِ فَ قُلُورِ الَّذِينَ كَ المتعُيْت عَآ اَسَرْبِكُوا بِيهُ لِللهِ مَا لَوْيُنِتَ زِلْ بِهِ سُلُطِنَّا وَمَا وْمُهُ وَالنَّا رُولِيةً شْوَى اَلْعَلِيثِينَ • وَلَقَتَدْ صَدَ فَتَكُمُ اللَّهُ وَعُدَ هُ إِذْ يَحَنُّونَهُ مُرْمِاذِ نِهِ ا فافيتنكته وتتنزغت نبيط الآمر وعصنية من بعث مآارن مايحيو يُنكُ مَنَّ يسُرِيكِ الدَّنيَا وَمِنْكُ مُنْ يُرِيدُ الْأِخِرَةَ سُتَرَصَرَقَكَ عُرَعَنْهُ لتكُ وَلِقَدْ عَفَاعَنْكُ وَاللَّهُ ذُوْ فَصَاعَا الْمُؤْمِنِ مِنْ ا تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى إَحَدُوالْ مَسُولُ لِسَدْعُوكُمْ فَيْأَخُرُ لِكُوفَا مُنْكُمُ عَنَةً ويخزنؤعل مافاتكم ولامآاصا تكثير وألله بجبازيما تعنملون ٱنْمَرُلْ عَلَيْكُ وَمِنْ بَعِدُ الْغُتُدَا مَنَاةً تَعْمُاسًا يَغِنْنَجُ طِأَيْفُ مُ كَانْفَةُ قَدُاهِكَ مَنْفُهُ مَا نَفْسُهُ مُونِظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرًا كُورِ طَنَّ الْجُهِلِكَ يُكْ لَمَنَا لِكَمْسُرِ مِنْ شَيْحٌ فَتُلَانَّ الْأَمْسُرَكُلَّةَ بِلَيْهِ يَجِنْ فَوْرِيَّ

يُبُدُ وَلَالَكَ يَعَوُلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَحْدِ شَيْءٌ مَا فَ لُوَّكُنْتُمْ فِي بُويِكُمْ لَبُسَرَزَالَّذِ مِنَ كِينَ عَلِينَهُمُ الْفَتْ تُكُالِمْ مَصَا به وركم ُ وَلِيمُ عَدَّ مَا فِي فَتُ لُو بِكُرُوا لِلهُ عَكِيبُهُ صُّدُورٌ \* إِنَّ الذِينَ تُولُو إِمِنْكُمْ يَوْمُ النَّفِيَّ الْجُسِّمُ وَإِمَّا أَسْتَكُمْ شَتَ يْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَابُوا وَلَقَتَدْ عَظَا ٱللهُ عَنْهُمُ الْأَاللَّهُ عَنْفُو وَ ﴿ يَا يَهُنَا الَّذَيْنَ الْمَسْنُوا لِمَا تَكُونُوْكَا لَّذَينَ كَفَسُرُ وَاوَقَا لُو اللَّهُ وَلِيسْهِ وليشيف الأرض أوكانواغت ويكوكانواعن كالمامانوا ومساقت عَمَا اللهُ لَا لِيَحْدِيرَةً فِي مُنْ لُولِي لِي وَاللهُ يَعُمُ وَيُمُدِينُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَا مَهُيْرَ ﴾ وَلَيْنُ قَيْتُلْتُهُ فِي سَبِيلِ لللهِ آوْمُتُهُ مُلَكَّنُهُ مِنْ مِنْ اللهِ وَرَحْمُمُ يُرْجِمَّا يَحْمُ عُونَ لَهُ وَكُنَّ مُتَّهُمْ أَوْ قُتُلْتُ مِلْأَالَى اللَّهِ تَحْمُتُ وَكُنَّ " رَحْمَاءُ مِنَ اللهُ لِنْتَ لَكُ مُو لَوْ كُنْتَ فَظَاَّعَ لَهُ لَقَالُهُ لَعَلَى لَا نَفْضَتُ الْمِ لكَ فَاعْفُ كَمَنْهُ مُوْ آسْتَغْ فَهُ لَكُ وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمِثُ فَاذَاعَكَ زَمْتَ عِكَاللَّهُ إِنَّ اللهُ يُحِتُ أَلْمُتُوِّكُمْ فَي إِنْ بِيَصُرُكُ مُ اللَّهُ فَالْأَعَالِبَ وَإِنْ يَخِدُ لُصُّهُ مُنَّ ذَا الذِي يَضُرُكُمُ مِنْ بِعَثْدِ مِ وَعَلَى اللهِ فَلْسُوَّةُ يَّ نُونَ \* وَمَا كَا رَئِيْ جِي آنَ يَعِنُ لَ وَمَنْ يَعِنْ الْمَايْتِ بَمَا عَكَمْ بُومْ إِلَٰ يُّةً تُوَفِي كُلِّ نَفَ سِرِ مَا كَسَتَبَتْ وَهُولًا يَظْ لَهُ نَ مَّ أَفَرَ الْبُعَ رَضُولَ اللَّ سَخَطُ مِنَ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَمَّ مُ وَبِينُمَ الْمُصَارُ \* هُو دَ رَجْتُ عِنْهُ الله بَصَيْر عَالَعْكُونَ

وَالْخِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبِنُ لِلْهُ حِسَلِلْمُ بِينِ \* أَوَكُمَّا أَصْبَنْ فَكُمُ مُصَيِّبُهُ قَدْاصَبْتُ مِثْلَيْهَا قُلْتُ أَنَّ هَلَا فُلُهُ وَمِنْ عِنْدًا نَفْسُ كُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِ كُيُلِ شَيُّ عَدَبُرُجْ وَمَآ اصَلْبَكُمْ يِوْمُ الْنَفِيّ الْجُسَعَٰ فَيَا ذِنِّ اللَّهِ وَلِيَعُ لْوُيْمِنِينَ ﴿ وَلِيعَنَا كُمَا لَهُ مِنَ فَا فَنَقِوا وَجِيلَ لِهَ مَنَا كُوا صَبِيلًا فِي سَبِيلًا لِيَا أوادف عُواْفًا لُوالُوْ نَعْنَا رُفِيًّا لَا لِنَبِّعِنْكُمْ هُوُ الْصِيحُ فِي مَيَّا ذِافْ رَبُ مِنْهُ مُرِيلًا عِنْ يَقِولُونَ مِا فِوْهِمِ غِيمَا لَيَسْرَ فِي قُلُونِهُ فِي وَاللَّهُ اعْلَا بِمَا يَكُمْ أَنّ اللهَ يَن مَنَا لُوالِإِخُونِ شِيرَوَ فَعَدُ والَيْوَاطَاعُونَا مَا قَيْلُوا فَتُلْفَا ذُرَوُّا عَنْ نَفْسُكُمُ الْمُؤْمِّدَانَ كُنْتُمُ صَلَيْ فِينَ ﴿ وَلَا يَخْسَيَنَ الَّذِينَ فَيُلُوا فِيسَبِيلَ اللهِ مُوْتَا بِالْحَيَاةُ عِنْلَدَتِهِ مُرْزَقُونَ \* فَيَرْجِينَ بَيَّ اللهُ مُنْ فَضَبْلِهُ يَيْسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَرْبَكُ عُوّا بِهِيمْ مِنْ خَلْفِهِي ۚ لَا خَوْفُ عَلَيْهَ فِي وَلَاهُ بخنارُنونَ \* يستنبشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ آللهِ وَفَضَيْلُ وَانَّ اللهُ لاَ يَضِيعُ آجْرَ الْمُؤْمِنِينَ " الْذَينَ اسْتِهَا بُوالِيَّهُ وَالرَّسُولِ فِنْ بَعِثْ فِي كُمَا آصَيَا بَهُ مُمَا لَفْتُ رُحُ لِلَّذِينَ آحْسَنُ وَمِنْهُ مُوَاتَّقَوَّا أَجَبُّ عَظِيمٌ ۚ الَّذِينَ قَالَهُ مُ الْمُتَّاسُ لَكَّ ا النَّا سَقَدْ جَمَّعُوالَكُمُ فَاخْسَنُوهُ وَتُزَادَهُمْ الْمِنَّا وَقَالُوا جَبِسُبُّنَّا ٱللهُ مُ وَنَعِتُ الْوَكِلُ \* فَانْقَلْبُوابِنِعُ مِنْ إِنْ اللهِ وَفَضَيْلُكُمْ يَمْنُ مُنْ مُنْوَةً والبَّعَوُارِ صَوْلَ اللهُ وَاللهُ وُوفَعَنِ لِعَظِيْمِ الْمُأَذَّ لِكُو الشَّيْطِ وَيُخَوِّقُ وْ يَاءَهُ فَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْمُ مُومِينِينَ ﴿ وَلَا يَغُزَّلُكَ لَّذَينَ لِيسْرِعُونَ عَمُنُ إِنَّهُمُ مُلِّنَ يَضِرُّوا اللهُ سَنَايًّا يَبْهِ مِلْهِ اللهُ أَلاَّ يَجِعْتَ لَكُ وَجَعَّا فِي مُصْمُ عَنَا جُ عَظِينُهُ \* وَإِنَّا الَّذِينَ اسْتَرَوُا الْحَصُفُمُ الْأَلْمِيمُ

55

للهُ سَتَنَا وَلَفَ عَنَا كُالِيهُ \* وَلَا يَحْتَ أَرُ لَمَتْ خَيْرُ لاَ نَفْيْسُهُمُ مَا غَنُ إِلَيْمُ لِيزَدْ ادْوَالِمُأْ وَلَكُ مُعَذَاجُهُ مُ لطَّنَتُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى لَغَيْثُ لِكُنَّ اللَّهُ يَجْتِيهُ عُ له وَإِن تُوْمِنُوا وَتَتَّعَدُ الْكُرُ أَجَبُ عَظ لَتَنَاعَ فَأَمِنُوا مَاللَّهُ وَرُسُ ﴿ يَحْنُكُ مِنَّ الَّذِينَ يَنْخِلُونَ مِمَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَصَيْلِهِ هُوَجَيْراً لَكُ مُ إِلَّهُ المُ وَسَدِيطَةُ قُولُ مَا يَخِلُوا بِ وَوْمِ الْمِتِيرَةُ وَلِيَّةً مِيرَاثُ السَّمَ ات وَالْهِ للهُ بِمَا نَعَنَ مَلُونَ خَيِئْرَ ۚ لَقَدَ سِمَعَ ٱللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ فَكَا لُوٓ ۚ إِنَّ اللَّهُ فَهِ اءُستَ حِيثُ مَا قَالُوا وَقَالُو مُوالْأَنْسَاءُ بِعِثْ رَحَقِ زَعَوُلُ ذُو فِوْ أَعَنَ إِبَا لَكِيْرُتِي ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا فَدَمَتَ أَمِدْ كُو وَأَنَّ اللَّهَ لَكِ ﴿ مِ لِلْعِيبَ لِهِ \* الَّذِينَ قَالُوْلَانَ اللَّهُ عَلَمُ الْمِنَآ ٱلْأَنْوَ مِنَ لُرْسَوُلَ حِي نتَ ابِعَهُ مَا زِنَا كِ لُهُ النَّا رُفُّ إِنَّ إِنَّا أَنَّ الْمُعَالِّينَ إِنَّا مِنْ فِيكُمْ إِلْبُيَّة أَدِّى قُلْتُ وْ فَا وَقَالْمَ وَمُوانَ كُنْتُ وَصِدْ قِينَ ﴿ فَإِنَّ لَأَنَّهُ وَكُ فَقَتَ رُسُارُ مِنْ قَيْلاَ جَا وَبُهِ الْتُكَنِّنَ وَالزُّبُرُوَالِكِينَ الْمُنْهِ \* كَلُّ . ذَا نَّقَتُ الْمُونِيِّ وَإِنِّمَا لَيْ فَوْنَ الْجُورِكُمُ بُومُ الْقِيمَةِ فِمَنْ فَأَ ۚ إِلنَّا رَوَا دُخِرًا كُنِّنَهُ فَفَيَدُ فَأَرَّ وَمَا الْحُيَّةِ ةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُسُ «كَتُعْكُونَ فِي مَوْلِكُمْ وَإِنفُسُكُمْ وَلَمْتَهُمَةُ بَيْرَالْدُسَ أُوتُواالَ نْ فَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّهَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَوَانْ نَصْبُرُوا وَتَنْفَوُا فَا لِثَ عَرْهِ الْأُمُورِ \* وَإِذْ أَخَذَا لَلَّهُ مِينَ وَ إِلَّهُ مِنْ أُو تُوا الْكِمَةُ لَكُتُكُ

بِ وَلَا تَكُمُونَ مُ فَنَيَدُ وَهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثُمَنَّا كَالَّكُ يْسَامَا مَثْنَارُونَ \* لَا تَحْسُكُنَّ الَّذِينَ بِقِثْ رُحُونَ بِمَا آبَةِ أُوكِيَّ بُونَ أَنْ مُدُواهَا لَهُ بِهِنْ عَلُواْ فَلَا يَحْسَبُنَّاهُمْ بَمِفَانَةٍ مِنَ الْعَذَاكُ وَلِمُ مُعَنَّا بُ يُعْمَّةُ وَلِلَّهِ مُلْكُ الشَّهِ إِن وَالْكَرْضِ وَاللَّهُ عَا إِحْكُمْ إِشَيْءٌ قَدَدُ اللَّهِ ا يُفْخَلُق السَّمُولِيت وَأَلْأَرْضِ وَأَخْتِلْفُ لِينَا وَالنَّهَارِ لَا يُتِ لِأُولِم اللهُ \* اللهُ مَنَ مَذَ كُرُولَ اللهِ يَقِيكُمّا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهُمْ وَتَبْقَعَكُرُولِ يِفِ خَلِقًا لَسَّمَ إِنَّ وَإِلَّا رُضَّ رَبِّينًا مَا خَلَقَتْ هَا ذَا بِطِ لَّهُ سُبْحَ إِنَّ فَهَا عَنَائِبًا لْنَارِدُ \* رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ لِنَّا رَفَعَتْ مَا خُرَيْتَهُ وُمَمَا لِلطِّلْمُ مَرَّ زَانْصُارِكُ وَيَعْاَ إِنَّنَا سِمُعْنَا مُنَادِيًا يُبَادِ كَالْدِيلَا مِنَا وَالْمِنُوارِ تِكِ فَأَمَنَا رُبِّتَ فَأَغْفِرَكِنَا ذُنُوْمِنَا وَكَيْقِزُعْنَاسَيّا لِيَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرُلُ \* رَبِّنَا وَاتِنَا مَا وَعَزَّبُنَا عَلْمُ رُسُلِكَ وَلاَ تَحَزُّنَا بَوَ مُرَّا لِفَتَهُ ۚ أَنَّكَ لاَ أَ لْيِعَادَ أَ فَاسْتَهَاكُ هُرُرَبُهُمُ أَنِي لَآ اَضِيعُ عَمَلَ عِمْلِ مِنْ كُرُمِنْ دَكِرًا وَا عُ بَعَضَكُ مِنْ بَعَضَ فَالذِّنَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوامِنْ دِيرِهِمْ وَأُودُ وَاجْ لِ وَقَتَلُوا وَقُتُلُوا لَا كُفِّ لَأَ عَنْهُمُ سَتَأْيَهُمْ وَلَا دُخِلَتُهُمْ جَنَّا مْ يَ مِنْ تَحْتُكَا الْأَيْنِ إِنَّهُ مَا مِنْ عِنْدًا لِللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُنْثُ النَّهَ آب مِنْسَوَالْهَادُ \* لَكِ وَاللَّهُ مِنَ الْقُوَّا وَجَهُمُ لَهُ وَحَدَّ مَعْ وَمِنْ تَحْتَ لْدِينَ فِي إِنْ لِأَمِرُ عِنْدَاللَّهُ وَمَاعِنْدَاللَّهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَالِ ﴿ وَإِلَّا تَكُدُ لِمَنْ تُوْمِنُ مَا لِللَّهُ وَمَا أَنْ كَا لَكُمْ وَمَا أَنْ لَا لَكُمْ حَالَمُ لَا لَكُومُ حَ

ليشترون بايت الله تمتا قله لأاؤليك لمن اجره مرعند ربيم إن الله سريع وَلِيَّهُا الَّذِينَ لِمَنُوا أَصْبُرُ واوصَابِرُ واورًا بِظُواوا تَقَوَّا اللَّهَ لَعَلَكُ وَتَفْعُ لِحُولَ لَا يُمَا انْنَا سُلِ مَقُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي َ كُلُقُكُمْ مِنْ نَفَيْهِ وَجَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا وَبَهَا بِنَهُمَا رِيَالاً كَتِبْراً وَيَسَاءً وَاتَّقَوُا اللَّهُ الدِّي نَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْأَرْخَا تَنَالِمُهُ كَأَنَّ عَلَيْكُمْ رُقِيًا ۚ وَإِنَّوَ الْيَتَ إِنَّا لَيْتُ إِلَّهُ إِلَّهُ مُولِلاً تَعَنَّا لُوا الْحَيْتُ إِلَّهُ الْحَيْثُ إِلَّهُ الْحَيْثُ إِلَّهُ الْحَيْثُ الْحَالَا لَكُنَّا إِنَّا الْحَيْثُ الْحَالَا لَهُ مَا يَعْلَى الْحَيْثُ الْوَالْحَيْثُ اللَّهِ الْحَيْثُ اللَّهِ الْحَيْثُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ أَنَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ أَمَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ وَلَامًا كُنُواْ أَمُوا لَهُ خُلِكَ امُوالِكُ فِي أَنَّهُ كَالْ حُومًا كِيارًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ } تُفتيه طُوا فِي لَيْهَمْ وَانْكُوا مَا طَا رَكُمْ مُنْ النِّسَآءِ مَشْي وَتُلُكَ وَرُجِينُعُ فَايْذ يُتُمَّا لاَّ تَعَادِ لُوا فِوَلِمِدَّةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيُمُكُمُ ذَٰلِكَ أَذَٰنَ الْأَنْعَفُ وَلُو اِنْوَالْنِيْسَاءَ صَدُيْمِ فِي يَخِلَهُ فَأَنْ طِنْ َكُو مُعَنْ شَيْءً مِنْ لَهُ نَفْسُافَةً هَنِيًّا مِمْ يَأَيُّهُ وَلَا نُؤْنُوا السُّفَهَاءَ امْوْلَكُمُ الْبَيَّجُعُولَ لللهُ لَكُرْ فِهِمَا وَانْ ذَفُو فِيهَا وَاكْتُ هُ مُدَوَقُولُوا لَهُ مُ وَوْلاً مَعْثُ وَفَّا ﴿ وَابْتَالُوا الْبَيْرَ لِحَتَّ إِذَا لَبَاغُو التِّكَاحَ فَإِنْ النَّنْ كَذِينِهُمْ رَمْتَاً افَا دْفَعُوْلَ النَّهِ فَأَمْوِ لَهُمْ وَلَا مَا كُلُوهُ إِذَا وَبِدَارًا أَنْ يَكِيْرُ وَأَوَ مُزِكَانَ غِنَتًا فَلْدَسْ يَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَفَتْرًا كَا بِالْمَعَ وَفِكَ فَإِذَا دَفَعْتُمُ النَّهِمُ آمُولِهُ فَاسُّمُ دُواعَلَنْهُمْ وَكُو بَالِلَّهُ سَبِيا و لِلرِّجَالِ نَصِيبُ عَامَرُكِ الْوَلِينِ وَالْأَوْمُونَ وَلِيسَاء نَصَيبُ تَرَكَ الْوَالْهِ فِي وَالْإِ وَتُرْبُونَ مِمَّا فَيَ إَمِنْهُ أَوْ كُنْتُرَ بْضَدِيًّا مَفْرُوضِنًّا ﴿ وَلَذَاحَهُ لْقِسْمَة أُولُوا الْفُتِّ فِي وَالْسَتَّةِ وَالْمُسَكِّينَ فَارْزُوْقُوهُ أَمِنُ وَقُولُوا لَمْتُ

قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ وَلَٰعَنَّ ٓ الِّذَينَ اَوْمَرَ ﴿ وَامِنْ حَلْفِهِ رُوْرَيَةً صِعْلَ غَاخَا فُوا عَلَيْهِ فَلْمِيَّتَكَفُّوااللهُ وَلْيَعَوُلُوا فَوْلاً مِسَدِيكًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَإِنَّا كُمُونَ آمُولَا لِيْمَ أَجُلُوا إِنَّ يَاكُلُونَ فِي مِلْوَجِيْدَنَا رَّا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۚ يُوصِيكُوا لِلَّهُ فِي وَلَـٰ لِيكَ وُلدَّ كَرِيثُ لَحَظِ الْاُنْتُ يَيْنُ فَانْ كُنَّ يَسِتَاءُ فَوْقَ اثْنَتَيْنَ فَلَهُنَّ تُلُثَا مَا تَرَكَ وَانْ كَانَتْ وَحِلَّهُ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبِوَ يَهِ لِكُمِّ وَلِيدِمِنُهُ كَاللَّهُ دُسُومٌا أَسْلُ اَنْكَانَ لَهُ وَلَدُ فَانْ لَنَعَ كِنْلَهُ وَلَدُ وَوَرِنَّهُ ٱبْوَاهُ فَلَكُمِّهِ الثَّلُثُ فَانِ كَانَ لَهُ الحكة فلأمة الشدك سم مزيعت وصيتيه يوصي كالؤدين أباؤكة وابنا وكد المتذرون أيتهنم أفرب كم نفع أورض من من الله الأالله كان عليما حيماً والم نِصْفُ مَا تَرَكُ أَنَ وَاجْتُمُ إِنْ لَرُبِي كُنْ فَكُنَّ وَلَدٌ فَيَانِ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَلَكُ الرُّبُعُ ثِمَّا مَرَىٰ مِنْ بَعِدُ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بَهَا اُوْدَيثِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ ثِمَّا ذَكْتُ نْ لَوْسَكُنْ كَكُو ُ وَلَدُ فَأَنْكِ أَنْ كُو وَلَدُ فَلَـ هُنَّ النَّمْنُ مُ مَا سَدَّكُمْ أَعْنُ بَعَدُ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بَهَا أَوْدَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ فِورَثُ كَالْلَةً أَوَا مْرَاةٌ وَلَهُ آخ أَوْ أُخْتُ فَلِيكُمْ ولحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوْ آاكُمْ أَمِنْ ذَلِكَ فَهُمُ رَسُركاً لتُلُكُ مِنْ بَعِدُ وَصَيَّةِ تُوطَى عَيَّ أَوْدَيَنْ غَيْرِمُ صَا زَوْصَيَّةً مِنَ اللَّهِ وَأَللَّهُ يُحَكِينُمُ ﴿ وَلَاكَ حُدُوا لِلَّهِ وَمَنْ يُعِلِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى فِ זاالاً مُهٰرُخِلِدِ بَن فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ا دُّ حَرُودَهُ مُيْدُخِلَهُ فَإِرَّاخِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عِنَا بِسُمُهُ مِنْ وَوَالِّذِي أَيْنَ لَغَ آئِكُمُ فَاسْتَشْهُ دُواعَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ فَانْ شَيَهُ دُوافَا سُيكُوهُ فَيَ فِي فَيْ يَتُوقِنُّهُنَّ الْمُونُ أَفْهِ يَجِعُنَا [للهُ لَمُكِّنَ سَبِّيلًا \* وَالَّذَ إِنْ يَانِينَهَا

Digitized by Google.

مسيري سورة النساء مِنكُ فَاذُوهُمَّ فَكَانُ مَا مَا وَأَصْلَكَا فَأَعِرْضُوا عَنْهُ مَنَّا الْأَلَادُ كَانَ نُوَّا كَا رَحِيكًا ، إِنْهَا لِنَّوْبُتُهُ عَلِي اللهِ لِلَّذِينَ بَعِنْهَا وَنَ ٱلْمُتُوِّةَ بِحَهَا مِنْ مُشْكَ يَتُوبُونَ مِزْقِرَسِي فَأُولِثُكَ يَبُونُ لللهُ عَلَيْفُ مَوَكَا رَالِلَّهُ عَلِيمًا حَكِمَ ا ﴿ وَلَيْسَتَ لِنَّهُ ثَلَّهُ مُولَانِهِ مُعْلُونَ السَّتَّاتِ حَتَّى أَذَا حَضَرَا حَلَّهُ مُ الْمَهُ شُ قَالَ إِنَّ تَبْتُ الْنَزَوَلَا الْذَيْنَ يَسُوتُونَ وَهُوْ كُفَّتَ أَزَّا وُلِثَكَ عَسَّانُ نَ لَمُنْ مَعَلَا بِالْمِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَا مَنُوا لَا يَحِلُّ لَكِكُ عُلَا مُرَوُّا أَنِينَ كِ قُمَّا وَلا تَعَمْنُكُو هُزَّلِتَنْ هِبُوالِبَعْضِ مِآلَاتَتِثُمُ هُوزَ إِلاَّ أَنْ مَا بِيَنَ تُ وَمُتِينِيَةٍ وَعَاشِرُوهُ رَبِالْمُعِثُ رُوفِ فَإِنْ كِرْهِتُمُو هُنَّ فَعَسَمَ إِنَّ كْرَهُواشَكُا وَيَجِعُكَ إِللهُ فِيهِ خَرْاً كِتَارًا ﴾ وَإِنْ أَرَّدْتُمُ أَسْتُكُ زَوْجٍ مُسَكَانَ زَوْجٍ وَالْتَيْنَةُ الْحِدْمُ ثَنَ قِينْطَارًا وَلَا مَا خُلُوا مِنْ هُ تَنْكَأَ أَتَا خُزُونَتُهُ بُهُ مِنْنَا وَإِثْكَا مُكِينًا \* وَكَفْتَأَ الْحُدُونَكُ ا وَقَالَ فَضَى لَعِضْ كُوْ لِلْهِ الْعَضْ وَاحْدَرْ فَصَفْ كُوْ مِينْفَ عَلَىظًا \* لنَّكِ أَمَا نُكِ أَمَا وَكُوْ مِنَ النِّسَاءِ الْأَمَا قَدْ سَلَقَ أَيْتُ كان في شاه ومفتالوت المستلال مرميع من المعادي المعادية وسَنَاتُكُ وَآخَوْ كُو وَعَمَانَكُمْ وَحَثَالُكُو وَبِنَاتُ خَتْ وَأَمِّهَا مُكُونًا لَيْ الرَّضِعُ مَنَّا يُولِي وَأَخُولُنَّكُ مِنَ الرَّضَالَةَ وَأُمُّونُ مِنْ مُنَاكِمُ وَرَبُعُكُمُ مُالْتُهِ فِي حَمْ رَكُومِ وْنِينَا كِمَاكِمَ النَّهِ وَمُ فَانْ لَمْ تَكُو نُوْادُ خُلْتُ مُ مِنْ فَلَاجُهُا حَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْ أَبِنَا عِكُمُ ٱلْدِينَ مِن

هُنَّ فَانْزُهُنَّ أَجُورُهُنَّ فِرَبْضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَىكُمْ فِي اَسَارُضَيْتُهُ ا المؤمل في ما ماكر أعالكم فتكت كُوْنِعَظِيمُ مِنْ يَعْضُ فَانْكُو هُرُزَ بِاذْنَ أَهْلَا أَحُورُهُ اللَّهُ وَوَ مُحْصَنَاعَ اللَّهُ وَوَ مُحْصَنَاعَا فإذا الحصن فازات ويفيت فعلنين يصف ماعز المحضنت منالغ لِكُ لِنَ خَيْتُكَى لِعَنَتَ مَنِكُمْ وَأَنْ تَصَابُرُ وانْحَيْرُ لَكُ مُ وَاللَّهُ عَيْفُورٌ رَجُ رُيُواللَّهُ لِيَبُنِّ كَكُرُومَ مِنْدِيكُونِكُ أَنْ الَّذَينَ مِنْ فَبَلِكُ وَيَتَوَكَّ عَكَنَّا عَنَّا لَهُ مَنْكُرٌ عَظِيمًا وْ ثُرِيكًا لِللَّهُ أَنْ يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَحَسُلِقًا لَا يَسْتُن يِفًا ﴿ لَا يَهُ الَّذَينَ أَمِنُو الْاَتَاكِ لُوآ مَنْ لَكُوْ مَنْ مَكُو مِنْ مَالْمُطَلَّمَ لَا الَّهُ كُونَ تِحْرُةً عَنْ تَدَاضِ مِنْكُو وَلا تَقْتُنْكُوا آنْفُسُكُمْ أَنْ الله كَانَ رَجِيمًا ﴿ وَمَنْ يَفْعَا ﴿ ذِلْكُ عَلْ فِنَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ ضُلْمَهِ نَارًا وَكَانَ اللَّهِ كُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ أَبِ

تُكْ عَلَى بِعُضْ لِلرِّجَا لِنْصَيْبُ مِمَّا أَكْنَتُ وْأُولِينَتَاءُ نَصِيبُ مِمَّا أَكْنَتُ

وَمَنْ عُلُوا اللَّهُ مِنْ فَصَنْلِهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بَكِلِّ شَيَّ عَلِيمًا ﴿ وَلِكِمْ تَجَعُلْنَا مَوْلِكُ

مُأَمِّرَكُ الْوَلِدِينَ وَالْاَفْتَ بِهُونَ وَالْدِينَ عَسَقَدَ مَنَّا مِنْكُمْ وَثَاثَوُهُمْ نَصَيبَهُ يَّةَ اللهُ كَانَ عَلْى صِّكُ لِمِنْ عُنْ شَهَا يَدًا ۗ إِلْ جَالُ فَوْ مُونِ عَلِ ٱلنِيْبَ وَجَافَظُ لله بعضهُ هُ عَلَى بِعَضِ وَبَيَّ الْفَ عَتُوامِنْ أَمْواهِمْ فَالصِّلِ لَيْ عَنِيتُ خَفِط لِلْغِنْبِيَا حَفِظَاللَّهُ وَالَّهِ يَعَافُونَ لَسُوُزَهُنَّ فَعِظْوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي لْمَضَاجِعِ وَآخِيرِ بُوهُنَّ فَانِ اَطَعْتُكُمْ فَ لَلا بَبْغُوا عَلِينَهِ مَن سَبِّيكُلا إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كِمَاءٌ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَتُوْ إِحَكُمْ أَمِنْ احْسَابِهُ وَحَكُما مِن المَا مِن المُراكِ الصِلْ الْمُوفِقُ اللهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا رِيُ الْجَهِ بِرَّا وَاغْبُدُوا اللهُ وَلاَ تَشْيَرُكُوا بِهِ شَنْيًا وَمِا نُولِدَ يَنِاجُسُنًّا وَبَدِي لقرب والبتلي المسكبين والخاردي القرو والحسارا لجنب وَالْحِتَاحِبِ إِنْجَنِيعَ فِن اسْتَبِيلُ مَا مَلَكَتَ آيَمْكُمُ أُنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ نُخْتًا لَا خُوْرًا \* الذِّنَ يَبْنِكَا دُنَ وَكَا مُرُونَ النَّاسَ بِبَالِنِهَا وَيَكُنْمُونُ مَا اللهُ مُواللهُ مُن فَضَيْلَة وَاعْتَلْهَا لِللهَ كَلْفِ بِنَ عَنَا بَا مُهُمِّينًا \* وَالَّذِينَ ينفيقونت كمفي لهست فريكاء المناس وكايؤ فيثون بيا لله وكابا ليؤم الاخير وَمَنْ يَكُنَّ الشُّنْطِ لِأَلَهُ قُرَبِناً فَسَنَآء قِرَيناً \* وَكَا فَا عَلِيْهِ فِهِ لَوَا مَنُوا بَالِلَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِيرُوَا نَفْنَعُوا مِمَّا رَزَقَهُ مُوَّاللَّهُ وَكِمَّا وَاللَّهُ بِهِيءُ عَلِيمًا ۗ ۚ إِنَّ أَسُّهُ لَا يَعَلَى إِمِنْقَالَ ذَرَّةَ وَإِنْ تَكُ جِسَنَةً يُصَلِّعِ فَهَا وَنُونِيْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۚ فَكَيْفَنَا ذِ أَجِبُ مَا مِنْ كُلِّ أَمْنَوْ لِيسْبَهِ بِدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوُلاً و مشكهيلًا أَهُ يُومِينُذِ يُودُ الدُّن لَكُ مَن كُف واوعُصَوْا ٱلْوَسَوْلَ لَوْتُسَوْي بِهِهِمُ رْحُرُ وَلا يَكُمُ يُرُرُّ اللهُ حَلِيثًا \* نَ يَعُكُا لِلْذَينَ الْمِنْوَا لِا تَعْتَ يُوالِقَ

تحت تغلي الماتعولون والأجنيا الأعابري تَعْنَيكُوْ وَإِنْ كُنْتُ هُ مَرْضَى وَعَلَى سَفِيلًا وْجُاءَ أَحَدُ مِنْكُرُ مِنْ الْعَاتِيطِ شُتُهُ ٱلنِّينَاءَ فَلَوْ يَجِدُ وَامَاءً فَتَيَخِّيمَ الْمُهِمِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَيُ الْوَجُوهِكُمْ وَآيَدُ بِيكُولِنَّ اللهِ كَأَنْ عَفُواً غَفُورًا ﴿ أَوْ فَحَدِ الْحَالَةُ مِنَ أُوتُوا نَصَبِياً مِن نتحيث ليشت تركون آلض لملة وتيريك وت آن تصِلوا المستبيلة وآلله أعاكم إغْدَائِكُوْ وَكَيْ بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكُوْ اللَّهِ مُعَالِلُهُ نَصِيرًا فَ مِنَالَّذَ مَنَ هَادُوا يَرَافُونَ الْكَايِمَنْ مُوَاضِعِهِ وَيَعْوَلُونَ سَيِعِبْنَا وَعُصَيْنَا وَاسْمَوْعَنَىٰ وَ بميم وَدْعِهُ نَاكِيًّا بِٱلْسِنَتِهِ عِرُوطَعْنًا فِالدِّنَّ وَلَوْ ٱنْهَا مُوسَالُوا الْيَعْنَا اَطْعَتْ نَا وَاسْمَعُ وَانْظُرُنَا أَيْكَانَ خِيزًا لَكُمْ وَأَوْ مُرَّوَلِهُ فِي عَنْ فَيْنَهُمْ اللهُ بَكُفُنِهِ مِنْ فَنَكِرِ يُوْمِنْ مِنْ وَإِنَّا فَلِيلًا ۚ يَٰ إِيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيتُب المِنُواِيَامَنَزَنْنَامُصَدِ قَالِمَامَعَكُمْ مِنْ قَبَلَ أَنْ نَظَيْسَ وَجُوهًا فَنَرَدُتُهُ عَلَاقًا فِي إِن هِمَا أَوْ مَلْعَنَهُ فَهُ فَكَا لَعَنَا اصْلِي لِمَتَّنَتُ وَكَانَ آخِرُ اللَّهِ مَفْعًا وْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْفِهُ كَانَ هُنْدُ إِلَّا بِهِ وَكَغِنْهُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ هَيَّنَا أَءُ وَمَرَ وَ إِنَّهُ مِاللَّهِ فَقَدَا فَهُ كَا ثُمَّا عَظِيمًا \* أَلَوْ مَرَّا لَيَا لَذَيْنَ مُرَكُونَ أَنفنتُ هُ لِهُ يُزَرِّبِكِ عَنْ بَيِثَا } وَلا يُظْلَمُ مَن فَيَيَّلًا \* الْظُؤُ كَيْفَ يَفْ تَرَوُكَ وَإِللَّهِ الْكَاذِبُّ وَكَوْنِ بِهِ إِنَّمَا مُبِينًا مْ أَلَمْ تَدَرِّ لِكَالَّذَ مَنْ أُوتُوا نَصَيبًا مِنَ ويلي يُومينُونَ بالنجسُ وَأَنطَعْ وُبِ وَيَعْتُولُونَ اللَّهُ مَن كَفَ والمَلْوَ لُكَّا الْيُ مِزَاكِينِ مِنَ مُنُواسِيلًا ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَمَنْ سِلْعَيَ دَلَهُ نَصَيْرًا ۚ آمِ فَكُمْ نَصَيْتُ مِنَ لَكُماكُ فَإِذَا لِا يُونُونُنَا لَنَاسَ

هُ أُو يُحِسُدُ وَنَ آليّاً سَرَ عَلِيمَا السَّهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلَّهُ فَقَد كُخُمَّةَ وَأَتَكَنَّهُ مُلَكُمَّ عَظِيمًا لِيُقِينَهُ عَمِنَ أَمِرَ مِي يحصنه سعيراً وإنَّ الذين هنرواما يتنا لُو دُهُمْ مَدَّ لِنَاهُ مُحَالُو دًا غَيْرَ هَا لَيَدُو قُواالْعَدَابِ ما و والدِّينَ منواوع لموا الصلحية سَندُ خِلْهُ نْ تَحْيِيَّا الْأَنْفِ وْخَلْدِينَ فِيهَا ابْداً لْهُ مُنْ فِيهَا ازُوجُ مُطْقِرَا نضي اوَنَدُ خِنْهُ مُ طِلْاً ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كِيا مُرْكُونَ انَّ بُوَّدَ وَالْاَمْ اسْ إِلَّ آهِلُهُ وَإِذَا حَكَمَٰتُ مُ بِينَ النَّا سِ إِنْ يَحِكُمُ وَإِبِالْغَدُلُّ لِنَّا اللَّهُ يَغِيتُمَا يَعِظ كُمُ بِيُّهِ إِنَّ للهُ كَانَ جَمَعَ عَا بِصِيرًا ۗ لَآيَهُ الدِّينَ الْمِينُ وَآطِيعُواْ اللَّهِ وَإِطْهِعُوا الرَّسُولُ لُولِيا لَآخِرِينَ كُوْ فَإِنْ تَنْزَعْتُ وَفِيشَى ﴿ وَدُو وَا إِلَا لِلَّهِ وَالْرَسَولِ إِنْ كُنْتُ تَوْمِنُونَ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرِ ذِلْكَ حَبَّرٌ وَلَحْتُ بَمَا وِمِلْاً ﴿ ٱلْكُ مُرِّمِ دُن يَتْ عُرُمُونَ أَنْهُ عُوالْمَنْ إِيمَا آتُ لِللَّاكِ وَمَوْلَا مُرْزُلُونِ فِيبُ رُبُّدُ وَيَأَنْ يَتِحَا كُمُو ٱلْكَالِطِّعَهُ بِهِ وَقُدْاُ مِرُوا أَنْ يَكُفُّتُ وَابِي وَيُرْمِ التَّ طَا أَنْ يُصَلِّهُمُ صَالِ العِيلًا ﴿ وَإِذَا قِيمَ إِنَّهُمْ تِعَالُوا إِلَى مَا الْ الْرَبِينُولِ رَأَنْ الْمُنْفَقِينَ بَصِّدُونَ عَنْكَ صُدُوبًا ﴿ وَكَ مُنْدَ تُهُمْ مُصِينَة بِمَا قَدْمَتْ مَا مَدْمِيمُ مُتَحَاوُّكَ مَعْلَفُ كَ مِاللَّهِ ازَّا المنتف باوتو فيقا وأولئك لذكر بعث كالله كمار فالكر بهذ فاغرخ وْوَعِظْهُمْ مُ وَقُلْ لِمُنْهُ فِي اَنْفِيسُ مِنْ فَوْ لَا بَلِيعًا \* وَمَا ارْسُلْنَا مِنْ وَلَهُ لاَ لِيكُاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهُ وَلَوْ انْهَاءُ إِذْ ظَلْهُ وَ ٱلْفَنْسُهُ وَ جَا وَٰكَ فَاسْتَغَا

للخ عالمامش

لْهُ وَاسْتَ غَفَرُ لِمُ الرِّيسُولُ لُوجِ لُهُ وَالْمُلَةِ لَوْ اللَّهِ مَوْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَن تُؤمِّنُونَ حِمَّ يُجِكِّمُونَ فَي سَيِّحَ يَيْنِينَهُ مَّ لَا يَكِيرُوا فِي نَفْنِيتُ هُرِّحَ فَضَيْتَ وَيُسْيَلِنُوا سَيْلِيمًا ﴿ وَلَوْ آثَا كَتَ نَاعَلَنْهِ أَنَا قُنْكُوا آنفُنْتَ مُرْجُوا مِنْ دَيْدِ كِذُ مَا فَعَلُوْهُ إِلَا قَلَيْ أُمِنْهُمْ وَلُوْا نَهُمُ فَعَلُوا مَا نُوَعَ به لڪانَ خِيرًا لِهُ فِي وَأَيْسَادُ مَنْتُ مِنْ اللَّهِ وَأَذَا لَا نَيْنُهُ وَمِرْ لَدُ مَا آجْتُر عَظِماً وَلَهَدَينَهُ وَضِرَاطاً مُسْتَقِماً وَ وَمَنْ يُطِّعِ اللهُ وَآلُرَسُوكُ فأوليك مع الذَّن أنعت ألله عليه عيم من النَّب يُن والصدِّيق والسَّه عَالَ السَّه مَا الصالحين وحسر أولك رفيقاته ذلك الفض مراسة وكورب ساية عِلْمًا \* نَآيُمُ الْأَنْ رَامُ هُوَاجُلُهُ وَاحِدَ فِي رَكُوْ فَا نِفِي وَاثْبَاتِ إِوَّا نَفِيرُو مَعِيًّا ۚ وَإِنَّ مِنْكُو ٰ لِمَنْ لِيَصْفِظُ أَنَّ قَانَ أَصَدِّتُ } مُصِينَةٍ قَالَ قَدْ أَنْعَهُ كَأَنْ لَوْ تَكُنُّ بَيْنِكُم وُ مَنْتُهُ مِمَوَّدَةٌ ثُلِكُ مُتَنَّى كُنْ مُعَهِ وَافَوْ رَفَوْ زَأ عَظِيمًا ﴿ فَأَنْ عَلَى إِنْ فِي سِهِ إِلَّا لِللَّهِ الَّذِينَ لَيَسْهُ رُونَ الْحَيْوةَ الذُّنْهَا مِا لَاحِتُ وَا وَمَنْ مَقِيْلُ بِيرُ سِيرًا لِللَّهِ فَيَعَنَّا أَوْ بِعَلْيْ فِينَا وَيَوْءُ بِيهِ آجِرًا عَظِيمًا ﴿ مَاكُونُ لاَتُقُالُمُ لُونَ لِيهُ سِيراً لللهُ وَالْمُسْتَصْفَعُ مَنْ مِنَ الرِّجَ للنتاء والولان الذَّن يَقَوُّ لُونَ رَبُّنَا أَخْرُجْنَا مِنْ هَإِن الْفَتَنْ بَ أَظًا لِمَ آهُ أَيَا وَآجِهَ لَهُ أَيْنَ أَنْ نَكَ وَلِيًّا وَآجِهَا لِمَا مِنْ لَدُ مَاكَ نَصَارًا أَ لَّذِ مَا مُنَوَا كُفِينَا مِنَ فَي سَيِيالَ لِلْهِ وَالْدَّينَ كُفِرُ وَا يُقِينَا وَنَ فَي سَبِيا ف ت فَقَ عَلَمَ الْمُ لِلْ عَلَيْ الشَّهُ عَلَى إِنْ كَنْ الشَّيْطِينَ كَانَ صَعِيمًا

الماجة الرابع

سورة النساء نُتَوَالِيَالَذَ رَقِياً فِمُ لَهُوا أَلَدُ رَحْكُ مُوا فِي الصَّالُورَ وَأَنْوَا أَ كِيَبَعَائِكِ إِلْفِتَالَ ذَا فِرَيقَ مِنْسَهُمْ يَحِنْنَةُ نَالْنَا سَرَكَ نَسْمُهُ خَشَيَّةً وَقَالِهَا رَبِّنَ لِرَكِنَة عَلَيْنًا الْفِتَا لَأَوْ لَا آتَحَ وَتُنَا لِلْ بُ قَالَ مَنْعُ الدُّ نَيًّا قَلَكُ ۖ [ قَا لَا خِرَ أَهُ نَحِيثُ لِلرَّاتُ عَلَى لَهُ نَا فِيَدَارُهُ آيِنَهُمَا يَكُونُوا لِيُدُونِكُ كُنْ وْ فَي بُرُوجِ مُسَيِّدَةً وَإِنْ تَصِبْهُمْ حَسَنَهُ يَعُولُوا هَلَا مَنْ ع يَفُولُوْاهَاذِهِ مِنْ عِنْدُكُ قَا كُلُّ ثُمْنَ عِنْما مؤلاءً الفوَّ فِيلَا يَكَادُونَ يَفْنَهُمُونَ حِلَيْنًا \* مَآاصَالَكُ مُنْ حَسَنَةٍ سَتَنَاةً فَي الْعَلَىكَ وَارْسَالْتُ كَالِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَّرْ الْوَلِّي حَفَيْظًا \* وَيَقَوُلُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَرَوُامِنْ عِنْدِلْ لَا يَقْنَهُ أَمْ نَهُ مُ غَيْرًا لَهُ كَيْ قُولُ وَاللَّهُ كَيْنَتُ مَا يُبَتِّبُونَ فَأَغْتِ مُنْ وَتُوكَانُ عَلَى اللهُ وَكُورٌ بِاللهِ وَكَالًا \* آفَادَ بَشَدَ بَرُونَ الْمُقَوِّانَ وَكُوكًا دغَرْ الله لَوَحَدُ وَأَفِيهِ آخْتِلْفاً كُثُوراً فَي وَإِذَا جَآءَ هُوْ أَمْنُ كُر سه وَلَوْرَدُ وُهُ إِلَّا لا مَسُولُ وَالَّيْ أَوُ لِمَا لَا مِنْ مُنْفُعُلُة لَانَ لَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لِا فَصَارُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَّحْ مَنَّهُ ۗ الله لا تكلف لا نه بِينَ عَنْسَةَ اللهُ أَنْ يَكُنْتَ بَأْسَ لِلَّذَ مَنْ كَفَتْرُواْ وَاللَّهُ ٱلشَّكَدُ مَا سَكُ

لْعَدَّة سَيْئِكَةً بَكُنْ لَهُ كِفْ لُمِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَالْمِكَ إِنْهَا تُدُ سِحَ يَهُ فَيَنَّ المَحْسَدَ: مِنْعَا آوْرُدُوْمَا إِنَّا الْلَهَ كَانَ كُيْلِ شَيْحُ جَبِينَا واللهُ لِآلُهُ إِلَيْ أَوْلِيَا مُوَّلِّيَةً مَعَنَّكُمُ الْمُومِ الْفِيمَا سَدَقُ مِنَ اللهِ تَحَدِّينًا وَ وَإِلْكُمْ سِنِ الْمُنْفَعِينَ فِي مَنْ اِللَّهُ ۚ أَرْكُسَتُهُ مُرْكِماً كَسَيِّهُ إِلَيْهُ وَكِنَانَ مَّهُ دُوامَنِ آصَا ۖ اللَّهُ وَمَنْ بَصِلْهِ نَـُكُنْ يَجَدَلُهُ سَبَيْلًا \* وَدُوالَوْ تَكَفْنُهُ وَنَ كَأَلَفَتُهُ وَافْتَكُونُونَ مُوَاءً فَنَالَا تَعَيْنَهُ وَامِنْهُمُ أَوْنِيَاءً حَيْءُ مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلَ لِللَّهِ فَإِنْ تَوَ فَذُوهُ وَاقْتُلُوهُ مَرْكَيْتُ وَحِذْتُوهُ أَوْلاَ تَتَخَذَنُ وَامِنْهُ مُرَوَلِيًّا وَلاَّ نَصَرَبُ صُدُورُهُ مَ أَنْ يُقَتْبُلُو كُوْ أَوْ نَفْتُنِكُ أَوْ مِنْ مُعَمِّمٌ وَلَا مِنْكَاءَ اللّ مَكُطَهُ مُ عَكِينَكُمْ فَلَقَتْ لُوكُمْ فَإِنَّا غَتَ زَنُوكُمُ فَكَ إِنْ يُقِينِلُوكُمْ وَالْقِوَ كَيْ لَسَلَ فَنَمَا جَعَلَ اللَّهُ كُنَّ عَلَيْهِ مِسْبِيلًا \* سَبِيًّا وُنَ مَ مَن شِودِيكِ وَكَ أَنْ يَا مَسُوكُو وَكَا مِسَوّا وَ مَهْمُ مُ كُلَّا اَرُدُ وُلَا كَا لِفَتْ تَ سَدَّمَهُ عَذُواهُ مُ مُوافِّتُ لُوهُ بَعِثْ تَقِيَّفُهُ وَافْتُ لُوهُ وَعِثْ تَقِيَّفُهُ وَافْتُ لُوهُ وَا تَالَكُونُ عَلِينَهِ مُسْلَطْنًا مُبِينًا ۚ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ إِنْ يَقِتُكُمُ وَمِنَّا أُومَنْ قَلْتَكُمُ وَمِنَا حَطَّنَا فَيَ أَيْرُوكَ مِنْ مُومَنَةٍ مُومُنَةٍ وَدَا تَالِيٰ آهَالِهِ إِلاَّ أَنَّ يَصَدَّدُ فَوَا فَكَانٌ كَانَ مِنْ فَوْ مُرَعَلُونِكُو وَهُو

وأمِز الصَّلَوْ وَانْ حِفْتُمُ انْ يَقَنْتُكُمُ الَّذِينَ لَقَرُ وُإِنَّ الْكُورَيْرَ كُ وْعَلَوْا مُبِيعًا \* وَإِذَا كُنُكُ فِي هِوْ فَا مِنْ لَمُ الصَّالُوةَ فَلَيَّهُ طَلَّا ثُمْنَ هُمُ مَعَكَ وَلْمَا خُتُكُولًا سَنَّا حَتَّهُمْ فَاذِا سَعَدُ وافَلْتُكُو يُوادِنْ وَرَائِ وَنْتَأْتِ طَائِفًا مُنْ الْخُرِي لَمْ يُصُلُوا فَلْمُصَانُوا مَعَكَ وَنْيَا خُذُ واحِدْ رَهُمُ وَاسْلِعَنَّهُ وَ وَكَالْذُمْنَ كَفَرُوالَوْ تَعَنَّفُلُونَ عَنْ السَّلِعَ مَا مُرْتَعَيِّكُ فِيمَه يَخُومِينَا أَوْجِانَهُ وَكُلُومًا حَالَمُ عَلَيْكُمُ الْأَكُونُ كُولَا فَي الْأَكُونُ وَلَمُطَارًا و عُدُونِي أَنْ تَضَعُوا أَسْلَحَتُكُم وَخُذُ واحِدُ وَكُو أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ عَذَايًا مُنْفِينًا \* فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّاهِ ةَ فَأَذَكُ وُااللَّهِ فَهَا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ مُنْ الْكُوْفَا ذَا ٱطْمَانِنَاتُهُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّالَوَةِ إِنَّ الصَّالَوَةَ كَانَتُ عَالِمَانِهِ كَيْنَا مَوْقُونًا ۚ وَلَا تَهَيْنُوا فِي الْبَغَاءَ الْفَوَ مُرْلِنَ تَكُونُوا تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ بِالْمُونَ مَا تَالْمُؤُنَّ وَمَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلَمَ احْجَمَا ﴿ إِنَّا آزَلْنَا لَنَكَ الْكِيْتُ الْحِيْنُ لِعَنْكُمْ بَسُنَ النَّا سِرِيَهِ آرُيلُكُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ الْمُؤَ يَسْبَنَ فَصِيماً وَاسْتَعْنُفُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَفُورًا رَجَّا \* وَلا تَخَارِلُ عِنْ لَّذِينَ يَخِتَ أَنُونَ أَنفُتُ فِي أَنَّاللَّهُ لَا يُحِتُّ مِنْ كَانَ حَوَالنَّا أَنْدُمَ الْمِسْتَ مِ النَّا لِي وَلَا يَسْنَعُونُ لَا فِي اللَّهِ وَهُوَمِعَهُ عُلَا يُبَيِّنُونَ مَا الْأَيْرُ لْقُولُ وَكَانَ اللَّهُ مَمَّا يَعْتَمَلُونَ مِحْطَّا وَ هَاسْتُ هُولًا وَجَادُلُمْ عَنَّا تحدة الذينافي بحد الله ع هي و والفيرة والدين الدار وَكُلَّا ﴾ ومن فِعَا بِنُهُ عَالُونِطُ نَفْسَهُ لَوْ لَيْفَ عَلَى اللَّهُ صَالِالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

ومن كينيث تحطيّة أوَاثِمَا مُثَمَّ مَزْمِبٍ بَرَتِيًّا فَقَدَاحُمَّا مُهُ الله وَلَوْلَا فَصَالَ للهِ عَلَيْكَ وَرَحْتُ لَهُ مَتَ عَلَيْكُ مِنْ مُعَمَّانًا يُصَلُّوا وَمَا يُصْلَوُنَ إِلَّا مَفْسُهُ مُو مَا يَحْمُرُ وُنَكَ مِنْ شَيْءٌ وَأَنْزَلَ لِلهُ عَلَنَكَ لِكِه وَالْمِينَ خُمَّةً وَعَلَمَانَ مَالَهُ تَكُنُّ تَعَلَّدُ وَكَانَ فَصْلَ لِلَّهِ عَلَيْكَ عَظِماً \* لا خَيْرُ وكي رمن بَخ المُ فإ لا من احت ربصة قع آق معروف واصل بين النَّاسِ وَمَنْ يَفِعُولُ ذِلِكَ أَبْيُعَاءَ مَرْضَا بِاللَّهُ فَسَتُوْفَ نَوْنِيهِ أَجْ عَظِيمًا \* وَمَنْ يُشَافِقُ الرَّسُولِ مِنْ مَعِدْ مَا لَبَيَّنَ لَهُ الْمُدْي وَيَشِّيعُ غَيْرَيبِي لِلْمُوْمِنِيزَ وُلِهُ مِا نَوَ لَيْ وَنَصْلِهِ جَكَّةَ وَسَاءً تُسْمَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْفِيمُ ا يَثْرُكَ بِهِ وَبَغِيغُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ بِينَاءَ وَمَنْ يُسَعُ لِهُ مِاللَّهِ فَعَنَدْ صَلَّا عِنَالِدً بِعِيدًا ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ وَفِهِ إِلَّا آنِناً وَإِنْ مَدْعُونَ الْأَسْتَنِطْنَامُ لْعَنَهُ ٱللهُ وَقَالَ لَا يَغَذَنَّ مِنْ عِيادِكَ نِصَيبًا مَفْرُ وضًا ﴿ وَلاَضِلْنَهُ ۗ مُنَيِّنَهُمْ وَلَا مِّنِهُمْ فَلَيْتَ يَكُرُ وَإِذَا نَا الْأَنْعِ أُولَا مُرِّنَّهُمْ فَلَيْعَيْرُنَّ خَأ نَ يَتِنَى إِلَيْتُ مُطِنَّ وَلِيًّا مِزْدُونَا لِللَّهِ فَقَدْخُسِرَ خُسُرًا لَكُمِيكُ مَّا هُ وَمُنَدِّهِ مُومَا يَعُدُهُ الشَّيْطُ مِلاًّ غُرُورًا أَوْ الْحَلَّكُ مَا لايجدُون عَنْهَا مُحَيْصًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوْا الصَّلَحِينَ سَنُكُ عَ فِي تَعِينَا الْأَنْهِ رُخِادِينَ فِيهَا آمَدًا وَعَدَاللّهُ حَقّاً وَمَرْ اصْدَقَ مِن فَاللَّهُ لِنَهُ إِمَانِيكُونُ لَا مَا نِيمَ آهِلِ الْكِينَ مِنْ بِعَلْ سُوءًا يُحُرُّنِهِ وَلاَعَدْ لَهُ مِن دُونِ الله وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا \* وَمَنْ يَعَلَ مِنَ الصَّلِحِيِّ مِنْ كُرًا وَأَنْنَى وَهُـ

بلخ الخاميش

وَجْمَا لُولُو وَهُو مُحْدِثُ وَالْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ جَنِفًا وَاتَّخَذَا لَّهُ إِبْرَهِيمَ جَليلاً وَلِيْوِمَا فِي السَّمَا إِنَّ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ يُكِلِّ شَيْءً مُحْيِطًا \* وَتَيْسَتَفْتُونَك فِي النِيَّاءِ قِلَاللَّهُ يُفْنِيكُمْ فِي فَنْ وَمَا يُسْلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِيْلِ فِي سَمَّعَ لَانِسَاء الْنَيْ لِاَنَّوْ لُوَّهُ لَنَّ مَا كِينَتِ كَفُنَ وَتَرْغَبُولَ أَنْ يَنِيْحُو هُنَّ وَالْمُسْتَصْعَفِيَ مَرَ الْهُ لَذَ نِ وَاقَ تَعَوُّمُ وَاللَّيْتُ مِ الْقِينَ لِمَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ فَانَّ اللَّهُ كَانَ أِيهِ عَلِيمًا \* وَإِنَّ الْمُرَاِّةُ خَافَتْ مِنْ مَعْلِهَا نُسُونُ الْوَاغْرَاصَّا فَكَرْجُنَا عَلَيْهِ أَنْ يُصِيلُما بَيْنَهُ مُاصِيلًا وَالصِّيلِ خِيزٌ وَالْحِصْرِينَ لَا نَفْنُهُ } الشُّوِّ وَالِي الْحُنْبُ وَاللَّهُ عَوْا فَإِنَّا اللَّهُ كَأَنَّ بِهِمَا لَعْكُونَ خِيدُوا \* وَلَنْ نَسَنَتُطِ عَوَا أَن اتَّعْدِلُوا مِينَ النِّسَاءَ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَالْا بَهِيكُوا كُلَّ الْيُتَالَ فَنَا رُوْهَا كَالْمُعَلَّقَيَّةِ وَإِنْ تَصِيلِ وَتَتَعَوَّا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجِّينًا مْ وَإِنْ يَنْفَرَقَا بِعُنْ لِللَّهُ كُلَّامِن سَعَنهُ وَكَانَ اللهُ وليعاجِها " وَلِلْهِ مَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الأرض وَلَقَلُوصَيَّ عِنَا الَّذِينَ اوْنَوَا الْتِحِيْتِ مِنْ قَبَلِيكُمْ وَإِيَّا كُوْانِ أَنْفَوَ اللّهَ وَإِنْ المُحُورُ وَا فَا لِنَا لِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأرضُ وَكَانَ اللهُ عَنِيًّا جَمِيلًا تَه وَيِنْهِ مَا فِي السَّمَوٰ بِي وَمَا فِي الْمَرْضِ وَكُفَّى اللَّهِ وَكِلَّا أَوْنَ فِيتَ لَيُذْ هُبُكُمُ أَيُّهُا ٱلنَّاسُ وَمَا يِهِ إِنَّ وَكَانَ اللهُ عَلْ ذِلِكَ قَدْ يُوا \* مَنْ كَانِّ يُرْبِكُ أَوْد الدُّنيَا فَعَنْ لَا لِيهُ ثُوَا مِنَا لَذُنْ يَا وَالْاَحْرَةُ وَكَأَنَّ اللهُ سَمِيعًا بَصَيَّرًا مُ لَا يُمِّاللَّهُ مَن الْمَنْوَالُونُوا فَوْجُ مِن بِالْقِيسُطِ شُبُّكُما وَلِيَّا مِنْ الْمُعْتِيكِ أوالولدين والأقربين أن يكن غينيا أوفقيرا فالذا ولام يمافلا لمثغوا المَيْ إِنْ نَعَدِ لُوا وَإِنْ تَلُوا آ وَتَعَيْرُضُوا فِإِنَّ اللَّهِ كَانَ يَمَا تَعْلُولُ حَبُّكُم الله

تَكَالَّذِي مِنْ الْمِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالْكِينِ لِلَّذِي مَنْ لَكُلُوسُنُو نَ ﴾ إِنْ أَنْ فَانُ وَمَنْ يَكِفُرُكُا لِلَّهِ وَمَلَكُكُناهِ وَكُنْبُهِ وَكُنْبُهِ وَلَيْسُلِهِ وَا فَقَدْضَيْرٌ ضَلَالًا بِعَيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَّ امْنُوا تُوكُفِّرُ وَأَثْمَا مُنُوا لِثُمَّ كُفَّرُوا ﴿ ازْدَادْ وْاكْفَرْ ٓ لَوْ يَكُنُ اللَّهُ لِيَغْفِرُهُمْ وَلاَ لِيهَا دِيَهُمْ سَسِيكِ لا ﴿ فِيمَرِّ الْمُنْفِقِي لَهُ عَذَا يَا أَنِيمًا ۚ الَّذَ مَنَ يَتَّحَدُ وُنَ الْكِيمَ بَنَّ أَوْلِيمَا ۚ مِنْ وُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَنَّكُ عِنْدَهُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِنَّزَةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ﴿ وَقَدْنَرُّ لَهَا كُونِ فَالْكِتُ أَنْ الْأَ الله كِمْ زَبِهَا وَلَيْتَ مُزَابِهَا قَالَ تَفْعُدُوا مَعَهُمُ حَتَى يَحُوضُوا فِي حَ وانكوازًا مِنْكُونُونُ الله جَامِعُ المَيْفِقِينَ وَالْكُوْ بَنْ فَيَجَمَّمُ جَمَ الْذَيْنَ مَتَرَ تَصْمُونَ جَكُوْ فَإِنْ كَانَ نَكُورُ فَيْ كُمِرْ آلِلَّهُ قَالُوا آلُوْ تَكُونُ مَعَكُمُ وُلِنْ كَانُ لِلنَكِمْ بِنَ نَصِينُ قَالُوا اللَّهِ لَسَنَتَعْ ذَعَلَنَكُ وَ مُنْتَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَ فَاللَّهُ يُتَوْكُمُ بُسِينِكُمْ لَوْ مُرَالِقَتُهَا وَلَنْ يَعِيمُ أَلِللَّهُ لِلنَّكُو بَنْ عَلَى الْمُوعِب سَسَيْلا أَوْ الْمُنْفَقِيرَ فَكُلْعُونَ اللَّهُ وَهُوْخَادُعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ لِصَّاهِ قَامُواْ كَسُتَا لَيْ يُرَافِئُ النَّاسِ وَلا يَذَكُرُونَ اللَّهُ الْأَقْلَيلًا هُ مُذَبَّدُ بِمَنْ بُنْ فَا الْ هُوَلاءِ وَلَا اللهِ وَلاَ وَمِنْ صَلَّا لِللَّهُ فَلَنْ بَحِدَ لَهُ مُكَثَّلًا ﴿ فَأَيُّمُا مَنُوالاً يَخِدُوا النِكُمْ بِنَ أُولِيآ عَرِزْ دُونِ المُؤْمِّنِ كَنَّ الْرَّيْدُ وَنَأَنْ تَجْعَلُوا لِللهُ عَلَىٰ ﴿ سِيلُطِنَّا مُسِيًّا ﴿ اللَّهُ الْمُنْفَقِينَ فِي لَدُّ ذِكَ الْإِسْفِلِ مِنْ لِنَا رُولُنْ عِيهُ عُصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ قَا بُوا وَأَصْلِكُ أَوا عُنْضُ إِنَّا لِلَّهُ وَأَخْلَصُو دِينَاهُ لِلَّهِ فَأُولِيْكَ مَعَ المُومِنْيُنَ وَمِنُونَ أُونِ اللهُ المُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيماً \* مَ وَالْمِنْدُةُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْنَاكِكِرًا عَلَيْهِ

انجزء السّادس

بُحُبُ اللهُ الْجُهَرَمَا لِسُوءِ مِنَ الْعَوْلِ لِإِمَنْ ظُلِّكُمْ وَكَانَ اللهُ سُمَيَعًا عَلِيمًا ﴿ إِنْ تَبُدُ وَانَحَيْرًا أَوْتَخُفُوهُ أَوْتَعَفُّوا عَنْ سُوِّجُ فَا إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَسَفُواً فَهِ يَرًا ۚ إِنَّ الَّهِ مَن يَكُفُ رُونَ بَايِنَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُبِرِيدُونَ أَنْ يُعُنَّرِ فَوْ أ بَيْنَ اللهِ وَرُسُيلِهِ وَهَوُلُولَ نَوْمِنُ بَبَعْضِ وَتَكُفُرُ بُيَعِضٍ وَيَرُهُدُ وَنَ نَ يَتِغَدُو البِّن ذَلِكَ سَيِيلًا و الوَلْنِكَ هُوُ الْكُفِرُ وَنَكُفًّا وَأَعْتُدُنَّا يَفِرْ بَنَ عَذَا بَا مُهِينًا \* وَالذَّنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُعَرَّ قُوا بَيْنَ حَدِمِنْهُمْ الْوَلَيْكَ سَوْفَ يُونِيَهِ إِجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَقَوُ رَاحَجُمَّا \* يَنْ كُلُكَ آهُلُ لِيُكِتُلُ أَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِ مُرَكِنْ تَامِزَ السَّمَ آءِ فَقَدْ سَالُوا مُولِنِي كَبْرَمِنْ ذَلِكَ فَقَا لُوآارَ مَا الله بَحْدُ ۗ وَفَا خَذَ ثَهُمُ الصَّعِقَهُ ۗ لَيْ هِيْ مُنهَ اتَّخَذَ وَالِغِيمَ مِن بَعْدِ مَاجَآءَ ثَهُ وَالْبَيِّناتُ فَعَقَوْنَا عَنْ إِلِكَ وَاتَّيْنَا مُوسِّى سُلطناً مِبَينًا \* وَرَفَعْنَا فَوْ فَهُمُ الطُّوْرَيمِيثُقِه وْقُلْنَا لَمْ رُا دْخُلُوا لْيَاكُ سُعَّدًا وَقُلْنَا لَمْهُ لَا تَعَنَّدُ وافِي لْسَنَّهُ مُ مِينُقًا عَلَىظًا ﴿ فِنَمَا نَقَضِهِمْ مِينَاقَاهُمْ وَكَفُرُهِمْ مِالْيَتِ دَنْدِيآ } بِغَيْرِجَةٌ وَقَوْلِمْ قُلُولِنَا غُلْفٌ بَأَطْبِعَ اللهُ عَلَىْ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ يُؤْمِنُونَ إِلاَ قَلِلاً \* وَيَكُنُرُهِمْ وَقَوْلُهُ مُعَالِمَ رُبَيَمَ بَهُنْا عَظِ فِيرُلِنَّا قَتَلْنَا الْمُسَيِّحَ عَيْسَى بْنَ مَرْبَحَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَ وَلِينَ وَوَلِينَ شَيْبَهَ لَمُ وَيَانَ الْذَينَ أَخْتَاعَنُوا فِيهِ لِفَيْشَكِ مِنْهُ مَا لَمْهُ لِمِ إِلَّا إِنَّهَا عَ ٱلظِّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَهِينًا ۗ \* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّ عُمْ يِرًا حَكُمًا ﴿ وَإِنْ مِنْ إَهُمْ إِنْكُمْ لِي كُنَّ لِيكُو مِنْ يَا يَا مُولِهِ وَلَا

Digitized by Co. 10

ربع

عِيْمِينَ الصَّالِيةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يُسَارًا \* نَاتُهُ النَّا كَ فَا مُنَّهِ الْحَدَّ الْكُونُوانِ تَكُفُّ وَافَانَ لِلَّهِ مَا وَاللَّهُ عَلَمُ مُحَدًّا وَ لَاهُمْ الْكُتِّ لَا تَعْلُو

مُنْهُوا خَرْ أَنْكُمْ لِيَمْنَا اللَّهُ الْهُ وَحِدْمُ أرْضُ وَكُوا بِاللَّهِ وَكُلَّا فَ الما وفاما نُ لَذِيجُ : لَمَا وَلَدُ فَا نُ كَانِنَا لَنَّ وَإِنْ كَانُوْ آلِخُوَةً رِجِكَ الْأُولِيكَاءً فَلَلَّةً اللهُ لَكُمُ أَنْ يَضِكُو أُواللهُ بِكُلِّ شَيْحً

5

وَاذَا حَلْتُ: فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ سُنَانُ قَوْمِ إِنْ صَدَّوُكُمْ عَنَا الخراج أن تَعْنَدُ وَأُوَيِّعِ أُونُوا عَلَى لِبْرُ وَالنَّقِوْيٰ وَلَا نَعْنَا وَنُوا عَلَى لَا رُ والْعُدُ وَنِ وَاتَّقَوُا اللَّهُ إِنَّ اللهُ سَتَدِيدًا لَعِقَاتِ \* يُحرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱ وَالْدَّ مُوَكِّحُ إِلِيْنِ بِرُومَا أُهِلَ لِغِيرُ الله بِهِ وَالْمُغَنَقَةُ وَالْمُوقُودُهُ وَ لميية ومَا أَكُلُ لِسَبِعُ إِلَّامَا ذَكِيْتُهُ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النَّصْبُ أَنْ إِذَا لَكُوْ فَيِنْفُقَ الْمُوْمَ يَئِيسَ إِلَّذَ سَ كُفَرَ وُامِزْ دِينَا تَ هُوْ وَاخْشُوْنَ الْمُوَمِّرَا كُلُّتُ كُوُّ دِينَكُوْ وَأَيْسُتُ عَلِيْكُوْنِفِ الإساردينا فتراضطر فيتخصة غيرمتي فَإِنَّا اللَّهِ عَفْوِ رُبِّ جَنْهُ ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَا ذَا أَحِلَّ لَهُ فَا أَخِلَّ لَكُمُ الطَّنَّاتُ وَمَا عَلَيْتُ مِنَا كِبُوارِجٍ مُكِلِّينٌ تُعِلِّهُ فَهُنَّ مِمَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِستَّمَّ مُسَكِّنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُ وَالسَّهَ اللهِ عَلَيْهُ وَالقَّوْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ سَرَيْعٍ كَا أَّ الْمَهُ مَأْجِ ٱلْكُنْكُ مُوالطَّنَتُ وَطَعَامُ الْدِّبَرَ أُوتُوا الْكِيتَ جِلِّ كُ المُمُّ وَالْمُحْمَنَاتُ مَنَا لَوْ مِنْتَ وَالْمُحْمَنَاتُ مِنَ الَّذِ مَنْ أُولُو الكتية من فبلكر وإذا أينم أهن أجو رهن محصنان غيرمسا خَدَانَّ وَمَنْ يَكُفْرُ وَالْايِمْ وَفَقَدْ حَيَظَ عَلَيُّ وَهُوَ فِي لَا خَرَةٍ مِنَا الْخِيبِرُ نَا يُهَا الَّذَينَ امِّنُهُ آلِذَا هَنُّكُمْ الْحَالَطَةِ فَاعْنِيمُ وَأُوجُوهِكُمُ وَآيِدْ يَكَ الْمِرَا فِي وَامْسَيْرُ الْمِرْوُسِيكُمْ وَأَنْجُلُكُمُ عِلْكُ الْكَعْيَيْنَ وَإِنْ كُنْتُدُ جُنُبًا فَأَطَّهْرَهُ وَإِنْ كُنُتُهُ مَنْ مِنْ كُوْ عَلَى مِنْهُمْ أَوْ حَآءَ آحَدُ مِنْكُمْ مُنَ الْغَآيِظِ أَوْلَمُسْتُمُ اللَّهِ

70

يُم مِنْ اللهُ لِيَعِمَ لَعَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ مُرَمَد لِهُ عَلَكُمْ تَتَكُونُ فَ وَاذْكُرُ وَانِعْهُ مَا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَثْقَهُ الَّذِي وَ إِذِ قَلْتُهُ سِيمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّفَوَ إِلَّاللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَذَاتًا لَصَّدُورَ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا كُونُوا قَوْتُمِينَ بِلَّهِ شُهَا كَآءَ بِالْقِسْ طُولَا يَجْرُ بَتَكُمُ لِشَنَا وَمُرَعُلَى لَا تَعَدْلُوا عُدِلُوا هُوَا قُرِبُ لِلتَّقَوٰيُ وَا تَّفَوُ اللَّهُ ۚ إِنَّا لِلَّهُ نَعْلُونَ \* وَعَدَاللهُ الدِّننَ الْمَنُواوَعِيمَ أَوا ٱلصِّلِ \* أَهُمُ مَعْفَرَةً وَأَ \* وَالَّذَ مَنَ كَفَرَ وَاوَكُذَّ بِوُامِا مِينَآ أُولِيْكَ أَصْعَبُ الْجَعَةِ \* يَا يَتُكَا الَّذِينَ ايُلُ وَيَعَنَّنَا مِنْهُ وَاثْنَى عَشَهُ نِفَسَّا وَ قَالَ لِلَّهُ الَّيْ مَعَا وَعَ ذَكُمُّ هُ وَأَوْرَضَهُ إِللَّهُ لصَّلَّهُ وَالنَّبْ مُوالِّكُونَةُ وَامِّنَاتُ مِيهِ كُرُوايَّهُ وَلَامْرا لُ تَطْلِعُ عَلِي جَائِنَهُ مِنْهُمْ إِلَّا قُلْلا مِنْهُمُوفاً عُفُ

مراج اربع الحرب

فَيْ قَدْ يُرِيرُهُ وَقَالِتَ الْمِهُودُ وَا أَشَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّمَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقِوْمِهِ لُونَ \* قَالَ رَجُهُ وَمِنَ الَّذِينَ فِي أَوْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ لَمَا لَيَاكُ فَأَدَادَ خَلْمَتُهُ ۚ فَإِنَّكُمُ عَلَيْهِ لَ \* وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا نِينَ \* قَالُوا بِمُونِسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَمَ آيَداً مَا دَا مُوافِيهَا فَا ذُهَبَ فقيت لا إِنَّا هُ فِينَا قَعِدُ وَنْ \* قَالَ رَبِّكِ لا أَنَّهُ

الجؤالتادس

74

فَا فَرُقَ بَيْنَنَا فَكَبْيَ الْمُوَمِ الْفِيلِيقِينُ \* قَالَ فَاتَّجَانُحُوجَةُ عَلَيْهِنَا بِيهُونَ فِي لا رُضِيُّ فَلا فَا سَعَلَى لْقَوْمِ الْفليمة يَن ﴿ وَانْلُ عَلَيْهِ نَيَ اذَهَ بِالْخَرِّرِاذُ قَرَّهَا فَتَزَمَانًا فَنَعَيْتَكُمِنَ حَيْهِمَا وَلَمْ يُتَفَتِّلُ فَالَ لَا فَنَكُنَّكَ قَالًا يَّمَا يَنْقَبَلُ لِللهُ مِنَ الْمُتَّقَىنَ أَهُ لَيْنٌ بِسَطْتَ إِلَى لِيَّ نْكُبَى مَا أَنَا بِجَاسِطٍ يَدِيَى لِنِكَ لِإَقْتُلَكَ أَبِي ٓ أَخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَالَمُ فَأَرِيْكَانَ تَبُوءَ مِا ثِمْ وَإِثْمَاكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْمِيلِ تَأْرُوذُ لِكَجَ لَهُ أَنَّ فَطُوَّعَتُ لَهُ نَفَسُهُ فَتُلَّاجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبِحُ مِنَ ا مَنَا لِللهُ عَزَامًا بِيَحْتُ فِي الأَرْضِ لِيرُرِيهُ كَيْفَ مُورِي سَوْءَ وَآخِيلْهِ قَا يَأْ عَجَ ثُنَّانُ آكُونَ مِثْلَ لِمُلَا الْغُرَابِيقَا وَارَى سَوْءَةَ اجْحَفَا صَبّ مِينَ \* مِنْ أَجِلْ إِلَّ كُنْيَمَا عَلَى بَيْ السُّرَ أَيْلًا مَنَّ مَنْ قَنَّا فِهُ مُرْتَفِيْهِ أُوفِيتَادِ فِي لَأَرْضُ فِكَأْتُ مَا قَتَا إِلِنَّا سَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخَهُ لَكَا يَمْا آحَيْا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ تَهُ مُ رُسُلُنَا مِالْمِتِنَاتُ ثُمَّ إِنَّ كَتُنبًّ مُ يَعْدُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لِمَسْرِ هُوْنَ " ﴿ أَيَّمَا جَرْ وُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهُ مُ وكيسُنعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فِينَادًا أَنْ يُقَتَّكُوْ آا وَ يُصَرِّكُ مِ آاوٌ تَعْظَ عُ وَأَرْجُكُ مُ مِنْ خِلْفِ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَمْ وَيَرْبُي فِي اللَّهِ ْخِرَةٍ عِنَابٌعَظِيمٌ ﴿ لِلَّالَّذِينَ نَابُوامِنْ قَبْلِ إِنْ تَقَدِّرُ وَاعَلِيهُ فَأَعْكُوْ آنَ اللهُ عَفُو رُجِينُمْ ﴿ فَإِيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقَوَا اللَّهَ وَابْتَعَنُوا له لَعَكُمُ مُفَلِّحُ أَنْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَ وَا لنه الوستالة وجهادوا فيست وَأَنَّ لَكُونُهُ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمُثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ مُوْ

لَمُ عَنَا كِلَامِهُ \* يُمِهُدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ التَّارِوَمَ ن مِنْهَا وَلَهُ مُعَنَاكُ مُعِيمٌ \* وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا فَطَعُوْ يُدِيْهُ مَا جَنَا عَيْمَا كُسَبَا نَكَالًا مِنَا لِلهِ وَاللهُ عَرَبْنَ حَكِيلًا \* فَمَرْ: قَا بَعْنُ مُ هِ وَآصِٰكُو ۚ فَا يِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْنَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفَوُرٌ رَجِيمٌ \* الْمُ تَعْلَمُ انَّ اللهَ لْكُ السَّتَمُوٰنِ وَالْأَرْضُ مُعَاذِبُ مَنْ لَيَنَا أَهُ وَكَعْفِرُ لِمَنْ لَيَكَا أَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْ عَلَيْنَ \* يَا يُمُ الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ فَيَسْعُونَ فِي الْكُفُرْمِرَ الَّذِينَ فَالْوَالْمَنَا بِإِفْرِهِهِمْ وَلَوْ تَوْفِنْ قُلُوبُهُمْ وَكِمَ الَّذِينَ هَا دُولِسَمْعُولَ لِلْكُنْ بِيُسَمِّعُهُ وَلِيَقُوْمِ إِنْجُرِبَنِ لَهُ مَا تُوكَ يُحَدِّهُ وَنَ الْتُكَارِمِنْ بَعَدْ مَوْضِه يَقُولُونَ إِنْ أُوسِيتُ هَاذَ آيَفُهُ وَهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُونَهُ فَاحْذَدُ وَا وَمَنْ يُسُرِدِ اللَّهُ يَنَهُ فَلَنْ تَمَاْكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَنْعًا أُو لَيْكَ لَذَ مَنَ كَ يُرِجِ إِللَّهُ أَنْ يُطَهُ لُهُ بَهُ وَلِمَا مِنْ فَالدُّنْنَاخِرْيُ وَلَمْ مُنْ فِي الْإِجْرَةِ عَلَاكِ عَظِيمٌ وَسَمَّعُولًا كَا وُنَ لِلسِّيعُ يَا فَأَنْ حَاوَّ كَا فَاكْمُ مُنْ اللَّهُ مُا وَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ لَهُ رِّ. يَضِرُ وَلَهُ شَنْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحَ \* وَكَيْفَ يُحِكِّمُ إِنَكَ وَعِنْدُهُمُ التَّوْرِيةُ فِيهَا صُرِّاللهِ ثُمُّ يَتُولُوْنَ مِنْ بَعْدِذ وَمَا اُولِيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا آخَرُنْنَا ٱلتَّوْ رُبَّةَ فِيَا هُدِّي وَنُورِّ كَحُ بِهَا النَّدِيُّونَ الَّذَينَ آسُنَكَهُ واللَّذَينَ هَا دُ واوَالرَّبُّنِيُّونَ وَالْآخَبَارُكِمَا اسْتُمْفظُ مِنْ كِيْبِ إِللَّهِ وَكَا نُواعَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلاَ تَحَنْتُهُ النَّاسَ وَاخْشُونٌ وَلاَنْسَتْ تَرُوا بِالْتِي مَنْ مَنَا قِلْمَ لَذُ وَمَنْ لَمْ يَحِنُكُمْ مَمَا آمُنْزَلَا للهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْكُونَ وَنَ ل كِتَيْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَأَانَ النَّفْسَ بِالنَّفْسُ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ وَالْأَنْفُ بِالْلَافِ

الح والتقاس

79

وَالْاذُنْ بَالْادُنْ وَالِيَسَنَ بِالِسَيْنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنَ تَصَدُّونَ لَمَّنَا وَثُمَّالَهُ وَمِنَ لَمْ يَحَكُمُ مِمَا أَمْزَلَ لِلَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلْمُ وَقَفْتُ مَا عَلَىٰ تُرْهِمْ بِعِيسَىٰ بِنَ مَرِيمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَيْهِ مِنَ التَّوْنِ بَهِ وَالْبَيْنَ ﴿ بِحِياً فِيهِ هُدِّي وَنُوزُ وَمُصَدِّدٍ قَالِماً بَيْنَ يَدِّينِهِ مِزَالِتُوزُنِةِ وَهُلَّا وَمَوْعِظَةً لِلْتُقَايَنُ \* وَلَيْحَكُمُ آهُلُ الْدِنْجِيلَ عَلَا اللَّهُ فِي وَوَمَنْ لَمُ كُوبِهَا أَنْزَلِ لِللهُ فَأُولَئِكُ مُوالْفُسِقُ لَنْ \* وَأَنْزَلِنَا آلِكَ الْكِيتَ الْيَحَ مُصَالِّدِ قَالِمًا مِنْ كِدُيِّهِ مِنَ الْمُكِتْ وَمُهَمِّنًا عَلَىٰهِ فَأَخَكُ يَنْنَهُ مُنِيَّا أَمْرَلَا لِلهُ وَلا تَسْبَعْ أَهْوَآءَ هُمْ عَاجَاءَ لَا مِنَ الْحَدْ لِكُلِّ عَلْنَامِنْكُمْ شِنْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللهُ لِجَعَلَكُمُ الْمُهَ وَلِحِكَةً وَالْكِنَّ لِيتُنْ أَيْ كُونُ فِي مَا أَمْنَ كُوفًا مُسْتَبَعِقُوا الْخُمَرُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَهِيعًا يَتِكُمُ يُمَّا كُنُتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ \* وَإِنَّاحْكُمْ بِينَهُ مُمَّا اَنْسَرَكُ اللهُ وَلا سَيَّعُ آهُوآءَهُ وَاخْدَ رَهُوانَ يَفْتَيْنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزُلَ الله الذك فان تولوا فأعلوا تناكب مكالله أن يصعبه مربعض ذُنُونِيْ وَإِنَّ كِتَ يُرَّامِنَ ٱلنَّاسِ لَفْلِسِ قُونَ \* أَفْحُكُمُ الْجُهِلِّيَّةِ يَبْغُهُ وكمن أجسكن من الله حكما لِقَوْم بُوقينُونَ ﴿ يَأْيَهُمَا الَّذِينَ الْمُسَنُّوا مَتَيْخَانُ وَالنَّهُورَ وَالنَّصَارَى وَلِيَّاءَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعَضُ وَمَنْ بِينَوَ لِهِكُمْ مِنْكُمْ فَأَيَّهُ مِنْهُنُوانَ اللَّهَ لَا يَهُدُى الْقَوْمُ الظِّلِيرُ فترى لذين في قلوم مرض نيسر عُون فيهيه تعولون ة فعَسَمَ (للهُ أَنْ مَا نِيَ بِالْفَيْرِ أَوْآمُ

Digitized by Google

سورة المآثلة ره فيصِّيعُ أَعَلِمُ أَاسَتَ رُوا فِي لَفْنِيدَ اقسم أمالله جهندا عنه وانه لَهُمْ فَأَصِيحُ الحِيتِ بِنَ \* يَأْيَمُ اللَّذِينَ الْمَنُوامَنُ فَسَوْفَ مَا نِيَا لِلهُ بُرِيْفُومٍ يَحِبُّهُ مُوْكِيجِبُونَ ﴾ آذِ لَ مِنْ أَعِزُ وَعَا إِنْ كُونَ بِنَ يَجْهِدُ وَنَ فِيسَبِي وُمَة لَايْسُدُدُ لِكَ فَصَرُ اللَّهِ يُؤْمِينُ مِينَاءٌ وَاللَّهُ وَاينُعُ ﴿ إِنَّا وَلِينَكُونَ اللَّهُ وَرَبِسُولِهُ وَالَّذِينَ الْمَسَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُ وَالْحَ رَبُوْ نُوْنَ آلِيَّكُا يَ وَهُ وَلَكُونَ ﴾ وَمَنْ يَتُوَلَّا لِلهُ وَرَيْسُولِهُ وَ عُواِفَانَ حِسْرَبَ اللَّهِ هُمُ الْعُلْلِيُونَ \* آيَاتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالْانْتِيَّادُ الذَّنَ اثْخَذَ وَادِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الْذَبِنَ لُوتُوا انْكِتَ وْ قَنَاكُمْ وَالْكُفْتَا رَافَ لِمَتَاءَ وَاتَّفَقُوا اللَّهُ إِنَّ كُنْتُ وْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَا ذَيْتُمُ إِلَى ٓ لَصَكُومَ الْحَكَةُ وَهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَٰ لِكَ لَيْهُ لاَ يَعْقِلُونَ ۚ ﴿ فَتُلْ يَأْهُمُ إِلٰ فِكُمْ يُصَلِّنُهُ فِي مُونَ مِنْهَا آيَا أَنَا أَمَنَّا مِاللَّهُ وَمَا اَنْ ِزِلَا لِيُنَا وَمَا اَنِزِلَ مِن قِبَلُ وَإِنَّ أَكُنْ رَكُمْ فَيْ عُولَ \* قُلْهَ لَا بَيْنَكُمْ بِيشَرِ مِنْ ذِيْكَ مِثُوبَّة عِنْدَا لِلَّهِ مَرْ لِغَنْهُ اللَّهُ وَعِنْصَدَ وَجَعَلَ مِنْهُ مُالِقِتَ دَهُ وَالْحِنَا ذِبُ وَعَيْدَا لَطَعْهُ بَيَا وَلَيْكَ شِر مَكَانًا وَأَصَلَ عَنْ سَوَاءَ السَّبِيلُ ، وَإِذَا جَآؤُكُمْ فَالْوَا الْمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفِرُ وَهُمْ وَتَدْخَرَهُوا بِلَهُ وَاللَّهُ مَا عَلَمْ عَلَا كُوا يَكُمُونُ لا \* مُ مُنْسُرُ عُونَ فِي الْاِسْمُ وَالْعُدُ وَإِنْ وَأَحَالُهُ مِنْ مُ

الحرة الستادش

سُخَتُّ لَيَشْرُمَت ا كَانُوْ آيِغَلُونَ \* فَوْلَا يَنْهُ لِهُ هُدُمُ الرَّبَيْنِيُونَ وَا عَنْ فَوْلِمُ الْإِنْ مُوَاَّكُمْ لِمِي السَّيْ لَكِينُ مَا كَا نُوابِصَ نَعُونَ \* وَقَالِيَ لْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَعْلُولَةً عُلْتَ آيَدِ بِهِيْمُ وَلَعِنُوا بِمَا فَا لُوا بَلْ مَدْهُ مَبْسُ غِنُّ كِيَفَ يَسَكَاءُ وَلَيْزَكِدُنَ كَثِيرًا مِنْهُ مُرَمَّا أُنِزَلَ لِنَيْكَ مِنْ رَبِّكِ لغنانا وكفزا والفتنا بيئته كما نعذوة والبغضاج الي بوفرالقيمة كُلَّمَا آوْتَدُوانَا رَا لِلْحَرْبِ طَفَاهَا اللهُ وَلِيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ صَنَّا دًا وَاللَّهُ لَا يُحِتُّ الْمُفْتِيدِينَ \* وَلَوْ أَنَّ آهُلَ انْكِيلًا لِمَنُوا وَاتَّقَوْ الْكُفَّرُ مَا عَنْهُمْ سَيِّنَا مِيمُ وَلَادْ خَلْنَهُ رُجَنَّتِ النَّجَيِدُ \* وَلَوْا نَهَمُ الْقَامُواالتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَآ انْزُلِ لِينَهَيْءِ مِنْ رَبِيرِهُ لَا كُلُوا مِنْ فَوْ فِهِيْم وَمِنْ حَيَّة زُجُلِهِنهُ مِنْهُمُ أُمَّةً مُقْتَصِدٌةً وَكَتَيُّرُمِنْهُ مُسَاءً مَا يَعْمَلُونَ \* نَايَتُهَا الرَّسَوُلُ بَلَغُ مَا آخِرُ لَا لِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَعَعْدُ فَكُمَّا بَلْغَتْ رِسَالَتَهُ وَاللهُ بِعَضِمُ لَى مِنَ النَّاسِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا بَهُ فِدِي الْقُوُّ مَ النكف بِنَ \* قُلْ مَا يَعْلَ لَكِينَ النَّدُرُ عَلَى شَدَّ عِجْتَىٰ بَهَيْمُوا التَّوْلُ وَالْإِنْجُهَا وَمَآ أَبْرُ لَا لَنِكُهُ مِنْ رَبُّكُو ۚ وَكَيْزَبِيدُ أَنَّ كَبُيرًا مِنْهُ مِ مَ يُزْلَا لِنَيْكَ مِنْ رَبِّيْكِ طَغُيْناً وَكَفُرْاً فَلاَ تَأْسَ عَلَىٰ لْفَوْمِ الْكَيْفَ بِيَنَا نَّ الَّذَينَ الْمُسَنُوا وَالْذَينَ هَا دُ وَاوَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْرِي مَنْ الْمِرَ : بالله واليوم الاخروعك ملطأ فكأخوف عكنه مولاهت يُحِزُبُوُنَ \* لَقَدُ أَخَدُ نَا مِيثُنَ يَبَخَ إِسْرَآبِيلُ وَأَ رْسَلْتَ ٓ إِلَيْهِيمُ ْرُسُلِّدُكُلِّمَا جَآءَ هُوْ رَسُوْ لَاعِيَا لَا تَهُوْ يَا نَفْنُهُ هُوْ هِزَيقًا كُذَّ بَـوُا

لْقَدُنَكُونَ ٱلذِّينَ فِي أَوْلَانَ اللَّهُ هُوَ الْمُبَسِيرَ ابْنُ مَزِيحٌ ئِياً (عُنْدُواللهُ رَبِي وَرَبُ رَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَيَّنَّةَ وَكَمَّا وَهُوَ النَّا كُومَا لِلظَّلِينَ مِنْ أَنْصَادٍ لَقَدُ كُفِرَا لَذَ مَنَ قَالُوْ آإِنَّ اللهَ ۖ قَالِكُ قَالُكُ وَمَا مِنْ اللهِ إِنْ لَنْ مَيْنَتَهُوَاعَاً بِعَوُلُونِ لِمُسَتِّزِ الَّذَينَ كَفُّ وَامِنْ فُهُ عَذَا لِهُوُ ﴿ آفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ لِلَّهِ وَلَيْتُ تَغَفُّرُ وَنَهُ وَاللَّهُ عَنَّ هُو رُكَجِيْتُمُ بِهَ الْمُسْتِيدُ إِنْ مَرْيَحُ إِلاَّ رَسُولُ قَانَ خَلَتْ مِنْ قِسَلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَثُ يقته كامًا يَكُكُ زَالطِّعَامُ انْظُوْ كِيفَنْ بُيِّينُ كُمُوالْآيِنِ ظُوْا يِنْ لُوْ فَكُمُ نَهُ \* قُا أَتَعَنُّهُ وَنَ مِزْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا تَمْلِكُ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُوالِكُمْ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ م بِيَكُمْ غَيْرًا لَكُنَّ وَلَا تَنْبِيعُوا آهُوَا ۚ قُو مِ وَتَادُ صَالُوا مِنْ فَبَكَّ لُوْ آكْتُ رَا وَضَلَّما عَرْ مِينَوْ آءِ السِّيدِ أَنَّهُ لَعْرَ الْذِينَ كُفَّرُوا عُدُيَّةً لَوْنَ اللَّهِ مِنْ لَقِينَ وَاللَّهُ مِنْ لَقِينَ مِاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُ ن سَخِطَا لِلهُ عَلِينَهِ مِهُ وَفِي لَعَذَابِ هُمْ خِلْدُونَ \* وَكُوْكَا نُوارُومِنُهُ نَ

Yr

الجز

بَدَنَ اسْتَدَ النَّاسِ عَلَى ةً لِلَّذِينَ أَمَنُوا لِيْهُودَوَ الْذَينَ الشُّرُكُ وَكَيْحَدُ مِمَوَدَةً لِلَّذَينَ الْمُنُوا لَذِينَ قَا لُواۤ إِنَّا نَصَرْبُهُ فُلِكَ بِإِنَّا مِنْهُ سين وَرُهْبَانًا وَإِنَّهُ عُلَا بَيْنَ تَكُرُونَ \* وَإِذَا سَمِعُوامَا أُنْزِلُ لْيَالِيَ سَوُلِيَّرُى آغِيْنَهُمْ بَهِيصُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوامِنَ الْحِقِّيَةِ لَيْهُ كُ تُبُنَّا مَعَ الشِّهٰ دِينَ ﴿ وَكَمَا لَنَا لَا نُوِّمِنُ بِاللَّهِ وَ جَاءَنَا مِنَا كُئِنَّ وَنَظْمَعُ أَنْ ثُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقُوْمِ الصِّلِحِينَ ﴿ فَأَنَّكُمْ اللهُ كَمَاقًا لُواجَنّت بَجْرِي مِنْ تَجِنِّيا الْأَنْهُرُ خِلْدِ مَنْ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزَا إِ المحسِّ عَبَنَّ \* وَالَّذِ مَنْ كَفَرَ وُاوَكُنْ مَنْ أَمَا لِمُنَّا أُولَتُكَ أَصْدُ وَالْجُحَتُ \* فَأَيُّكُ نَدَىنَ امَّنُوا لَا يَحُرِّمُوا طَيِّباتِ مَا آحَلَ اللهُ كُكُمْ وَلَا تَعْتَدُ وَالْإِنَّ اللَّهُ لَا لُعْتَدِينَ ۚ ۚ وَكُلُوا مِنَا رَزَقَتُكُمُ اللّهُ حَلَادٌ طَيْكًا وَا نَقْوُ اللّهَ الَّذَيَ كَأَنْهُ مُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ لَا يُؤَاخِدُ كُرَاللَّهُ مِا لِلَّغِوْ فِيَا ثَمَانِكُمْ وَلَكِمْ: يُوَاخِدُ كُرُ بُمَاعَقَدُ ذلك كفر والمنكر إذ احكفت واحفظواا منتكر كذنك ستن الله يته لِعَلَكُ نَشْنُكُو وَنَّ ﴿ فِانْتِهَا الَّذِينَ إِمَّنُهُ آلَا ثَمَّا الْحَذِّ وَالْلَسْهُ وَالْأ وَالْأَزْلِهُ بِجُمْرِ مِنْ عَمَا لِلشَّيْظِنِ فَاجْتَنْهُ وَلَعَلَكُمْ تَفْنِكُ نَ فَي إِنَّمَامُومُ لشَّيْطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَالُوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَنْمِ وَالْكَيْدِ وَيُصِدُكُمْ عَنْ دِكُواللهِ وَعَن لِصَلَوْةِ فَهَا إِنْتُهُ مُنْتَهُونَ لَهُ وَاطَ لله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَ رُواْفَانْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوْ آثَمَّا عَلْمُ آثَّمًا عَلْ رَسَمُ

ليَعْلَمُ اللهُ مِنْ يَحَافُهُ كَعْبَةِ أَوْكُفَوْرَةٌ طَعَامُ مَسْبَكِينَ وْعَالُ ذَاكِ الْأَجْرُهُ عَفَااللَّهُ عَبَّاسَكُفَءٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُعَرُ نَيْقَاحٌ \* أَجِلَ لِكُمْ صَنُ الْيَحْ وَطَعَأْمُهُ مَنْعًا لَكُ لَيْنَدُ ذُلِكَ لِيَعْكُمُ وَآنَ اللَّهَ يَعْكُمُ مَا فِي الشَّمَ إِنَّ وَمَا فِي الْأَ لاً الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَيْدُ وَنَ وَمَا تَحْمُونَ ۗ سائته ولاوصلة ولاحام ولار

للزء المت ابع

VO

لَّذَينَ كَفَرُوا يَفْتَرُ وُنَ عَلَى للْهِ النَّكَدِبُ وَآكُتُ مُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۗ وَإِذَا مِيلَ لَمُ نَعَا لَوْ الإِمَا آنَزَلَ اللهُ وَالْمَا لرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَذَنَا عَلَيْهِ يَآءً نَأَا وَكُوٰكًا نَا آوُهُ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْرًا وَلَا يَهْتَدُونَ \* يَآيَهُا الَّذِينَ مَنُواعَلَيْكُمْ انْفُسُكُمْ لَأَيْضُرُ كُوْمَنْ ضَلَّا دَاّا هْتَادَيْتُمْ ۚ إِلَىٰ لِلَّهِ مَرْجِيَّةً جَمِيعًا فَيُنْبَيِثُكُمُ مِمَا كُنْتُمُ تَعْلَوْنَ ﴿ لِمَا يَهُمَا الَّذَ بِنَا مُسُواشَهٰ لَهُ بَيْنِكُمُ أِذ مَضَرَاحَدَكُمُ ٱلمُونَ تُجِينَ الْوَصِيَّةِ النَّيْنِ ذَوَا عَلْكِ مِنْكُمْ أَوْ انْحَرْنِ مِنْ عَيْرِ كُرُانَ انْنُهُ صَرَيْتُمْ فِي لَارْضِ فَاصْبَتْكُمْ مُصِيبُة الْمُؤْتِ تَجَيِسُكُمْ بِنَهَ فِيهِ الصَّمَانُوةِ فَيِهُ يِسْمِيهِ بِإِللَّهِ إِن إِنْ تَبَنَّهُمْ لَا نَشْتَرَى بِهُ ثَمَّناً وَكُوْكَانَ ذَا قُرُنِي وَلَا تَكُتُهُ شَهِ كَهُ اللَّهِ لِلَّهِ إِنَّا إِنَّا لِمَا لَا ثَمِينَ \* فَإِنْ عُيْرَ عَلِي نَتُ تحقّاً إِنَّمَا فَا نَحَرُنِ يَقِيُّو مِن مَقَامَهُ عَامِنَ الَّذِينَ اسْتِحَوَّ عَلَيْهُمُ الْأُولِيلِ يَفْسُهُ: بِإِيلَهُ لَسَهَلِكُ تُنَاّ آجَيُّ وَنْ شَهْلَ بِهِيَا وَمَاّ اعْتَدَ نِنَاآ ِثَا آذاً لِمَن لظَّلْمِينَ \* ذَالِكَ أَذْ نَيْ آنْ يَا نُوَامِا لِشَّالِكَ وَ عَلْمُ جَمِيهَا آوْ يَخَافُوْ آانْ تُرَدُّ بْمُنَّ بِعُدَا بَمِينِهِ فِي وَاتَّعَوَا الله وَاسْمَعُواْ وَاللهُ لَا يَهُدِى لَقَوْمَ الْفُسِمَّا \* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُرَ فَيَقُولُ مَا كَذَا أُجْبِتُهُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ انْتَ الْحُرْبُ الغيوب وإذ قال لله يعكسي فن مزيم اذ كرنعمة عكنك وعاولد الم ذاتذنك بروح القاديس كيم الناس في المهذوكينة واذعلت ك الكث والينكية والتورية والإنجيا وإذ تخلق مرا لطن كهت ياء لِّمْرِيادْ بِينْ فَنَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُمْ كُنْ طُمَّا بِإِذْ نِيا وَيُبْرِئِ الْأَكْبُهُ وَالْأَر نْ وَإِذْ يَخْرُجُ ٱلْمُوَ فِي بِاذْ فِي وَإِذْ كَفَنَقُتْ يَنِي إِيْسِرَا يُلْ عَنْكَ ادْجُنْكَ أَ

Digitized by Google

VY

الْبِيِّنْتِ فَقَالَ لَّذِينَ كَفَنَرُوا مِنْهُ الْنِ هَٰذَا آلَا سِنْ مُكُنَّ ﴿ وَإِذْا وَحَنَّ المُوَارِبِينَ أَنْ الْمِنُوا بِي وَجَرِسُولِي قَالُوالْمَنَّا وَاشْهَدْ فَأَنْنَا مُسْلِمُ لَا فَ ذِهَا لَا لِحَ الرِيْوَلَ يَعِيسَا بِنَ مَنْ يَمَ هَلْ لِيَسْتَكُطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْمَ سَمَا عُقَالَ تَقَوَّا لِلهَ أَنْ كُنْتُمُو مُونِينَ \* قَالُ الْجُرَكُ أَنْ اوتَطْيَنُ قُلُهُ يُنَا وَنَعُلَا إِنْ قَدْصَدَ قُنَا وَسَكُونَ عَلَيْهَا مِبَ الشِّهٰ بِينَ \* قَالَ عِيسَى إِنْ مُنْ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا آنِرُلْ عَلَيْنَا مَآئِدً ومَزَالُهُ كُوُنُكَ عِيدًا لِأَوْلِنَا وَأَخِرِنَا وَأَيَّهُ مِنْكَ وَارْزُ قَنَا وَأَنْتَ خِيرًا لَرَّزَقِهِ الله الله النَّه الله مُنَرِّهُمُ عَلَيْكُمْ فَدَرْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَا يَنْ عَيْنُهُ عَدَابً لَا أَعَذَنُهُ ٱحَدًا مِنَ الْعُلَمِينَ \* وَإِدْ قَالَ لِلَّهُ يَعِيسُمِ إِنْ مَزَيَمَ ءَانَنْ قُلْتَا للتَّاسِ اتَّخِذُوفِ وَأَمِّ الْهُمَنْ مِنْ دُونِا للهُ قَالَ سُنِيَّ أَنَّمَا يَكُونُ لَيْ أَنْ وَ لَمَا لَينتَهِ إِي حِوْدًا إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْعَلْمَتُهُ تَعْلَدُمَا فِي فَنْسِي وَلَا عَلَمَ تْتَ عَالِمَا لْغُنُهُ إِبُّ \* مَا قُلْتُ لَهُ ۚ إِلَّا مَآ اَ مَرْتَىٰ نَاعْدُوااللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُو وَكُنْتُ عَلَيْهِ مِنْهِمًا ما دميَّ في فارت فَانْهُ مُعْ عِيَا دُكُ وَإِنْ تَعَفَّهُ كُمْ فَا نَكَأَ مُنَا لَعَ يُرُالْكَكُمُ " قَالَ لللهُ هُذَا يَنفَعَ الصِّدِ قِينَ صِدْقَهُ زُلْمُهُ جَنَّتُ يَحْدُهُ مِنْ يَحْتُهُ الْأَنْهُرُ عَا أَمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذُلِكَ الْفُوزَا لَعَظِ رض ومافية وهوعا كا

\_

لُونَ ۚ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينُ ثُمَّ قَضَلَى هُ وَكَعَلَمُ مَا تَكِيْبُ وَنَ " وَمَا نَا أَيْهِمْ مِنْ الِيَّهِ مِنْ الْبِيِّ رَبِّهِمْ الْإِ فَقَدَ كُذَ بُوا بِالْحَرِّ لَمَا جَاءَ كُمْ فَسَهُ فَكَا بِيهِ مِهُ إِنَّ ﴿ أَلَوْ مِرَوْا كُوْا هِلِكُنَّا مِنْ قِبَلُوْ مِنْ قَرْنِ مَكَّفَتُهُمْ فِيَّا لكؤوا وسكنا التتماء علقه مددارا وتجعلنا الأخرج لَكُنْهُمْ بِكَ نُونِيهِمْ وَأَنْسًا مَامِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا أَجَرِينَ ۚ وَلَوْمَرَّا نِنْتَا فِعْرِطَا بِرِفَكَ سَوُهُ مِا يْبِدِيهِ مِنْ لَقَا لَالْذِينَ كَفَرُ وَلَانْ هَاذَا لَا • وَقَا لَوْ أَلَوْ لَا أَيْزِلَ عَلَيْهِ مَسَلَكٌ وَلَوْا نُزَلْنَا مَلِكًا لَقَضَى مُنظُ وَنَ \* وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا كِتَعَلَنْهُ رَجُلًا وَلِيسَ لْمِينَةُ إِنَّ ﴿ وَلَقَدَّا سُتُهُ مِنْ كُمْ مُرْكُبُولُ مِنْ فَبَالِكَ فَعَاقَ بِ نِهُدُمَاكَا نُوايِهِ تَيْسُتَهُ زُونَ \* قَالْسِيرُوا فِي الْأَرْضِيَّ كَانَ عَقِتَهُ الْمُتَكَدِّنِينَ \* قُالِلَ مَا فِي السَّمَرْنِ تِ وَالْأَرْضِ فَ لبحت معتنكم إلى توم القياسة لأرثب فيدقوا نْتُكُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ۚ وَلَهُ مَا سَكُمَ وَالْأَوْالَّهُ يُمْ ۚ ۚ فَوْ آغَيْرَا لِلَّهِ ٱلْجُنَّادُ وَلِيًّا فَاطِ السَّمَٰ إِنَّ وَالْإِرْضُ وَهُ

نگانه ارباع ارباع

Digitized by Google

حَمَ إِلَيَّ هِ ذَا الْقُ أَنْ لَا مُذِرِّكُهُ مِنْ وَمَوْ بَلْغَ أَمُّنَّكُ عَهُو ﴾ وفي إذا بهم وقر اوان وَالْمُؤُمِّنِينَ ۚ هِ مَا مِدَاهُمُ مَا كَا يَوْا يَخْفُونُ مِنْ فِي المَا نَهُواعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُنْ بُونَ ﴿ وَقَالُوْآنِ هِيَ إِيَّا حَيَّا قِقُهُ أَعَالَ مُنْ مُ قَالُ لَكُ هُمُ اللَّهُ عِنَّا مَا لِحُوِّ قَالُوا مِ

للزءالت أبيع

وَرَبِّنَا قَالَ فَكُنُوفُوا الْعَذَاتِ عَاكُنَّةُ نَكُفُرُ وُنَّ \* قَدْ حَيْسًا تختخ إذا حَآءَ تَهُمُ السَّاعَة بَغَنَّهُ فَالُوا خِسْرَ مَنَاعَلَى مَا فَرَظُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْسَدُ لَوَا وَزَارَهُمْ عَلِيظُهُو رَهِمْ الْاستَاءَمَا يَرَبُونَ ﴿ وَمَاالُحُيْرُةُ الدُّنْيِيَ آلِمَ لِيَكُ وَلَهُوْ وَلَلِدًا زُالْا خِرُ وَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْفُونَ ا فَلَا تَعْقِلُونَ \* قَدْ نَعْلَا إِنَّهُ لَيْخ نُكَ لَذ بِهَوْلُونَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكُذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلْمِينَ بَالْتِيا لِللَّهِ بَحْيَدٌونَ ﴿ وَلَقَدَ كَذِبْتُ رُسُلْ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَيرُواعَلْي مَا كُنُبُوا وَاو دُواحَيْنَا مَا هُمْ نَصْرُهَا وَلَا مُبِيِّدِ لَلْحِكُمْ لِيهَ لَوْلُقَدْجَاءَكُ مِنْ بَبَاعِلْمُ سُبَلِينَ ۗ وَإِنْ كَانَ كَبَرُعَ لَنك غِرَاضُكُهُمْ فَإِنَا سُتَطَعْتَ أَنْ تَبْيَعَى نَفَقًا فِي لْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّكَمَّاءِ فَتَأْتِيَهُمْ مِا نَهِ وَلَوْسَنَاءَ اللهُ كُبَيِّتَكُهُ عُكَا إِلْمُ لَذَى فَكُو تَنَّ مِنَا كُوْهِ لِمَن لُ إِنَّا يَسْتَحَ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُؤَنِّي يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا اجْزَ لَوْ لَا يُرْزَلُ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِزْرَبِّهُ قُولُ لَنَّ اللهَ قَادِ رُعَلَيْ أَنْ يُنِزِّلَا يَهُ وَلِيكِزَّ أَكْنَ هُمُ لَايَعْلَىٰ نَهُ وَمَا مِنْ دَاتِنَهِ فِي الْأَرْضِ وَلَاطِيْرُ يَطِيرُ نِجِنا حَيْدِ إِنَّهُ أُمَّةً مَا وَعَلْمَا فِي الْكِيْدُ مِنْ شَيْخٌ مُمُّ إِلِي يَهِمْ يُحِسَّةُ وَنَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَيُوا بِالْمِينَاكُ وَ بَكُولِكُ ٱلظُّلُكُ مِن مَيْنَا اللهُ وَصَالِلَهُ وَمَنْ لِينَا يَجْعَلُهُ عَلَيْهِمُ إِلَّهُ مُسْ قُلْ زَأَيْكُمُ إِنَّ آسُكُمْ عَنَا كِ لَهُ مَا وَالْتَكُو السَّاعَة أَغَةَ لِهِ مَدْعُونِ الْكُ بِهِينَ ۚ بَلَا مَّا هُ مَّدْعُونَ فِيَحْمِينُهُ عَلَى مَدْعُونَ إِلَىٰ دِإِنْ سَآ آ ۚ وَبَمَنْسَهُ كَ تَسَيْرُكُونَ ۚ وَلَقَذَا رَسُلْنَا إِلَّا مُحِيَمِنْ فِنَلِكَ فَأَخَذَ نَهُمُ الْبَاْسَاءَ وَالضَّرَأ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرُّعُولَتَ لَهُ فَكُولِآ أَذْجَآءَهُمْ مَا اسْنَا نَصَرَّعُوا وَلَاكِنْ فَسَتْ فَكُوبُ بَنَ لَهُ مُوالشُّ يُطِنُ مَا كَا نُوايَعْكُونَ ﴾ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُ وَابِهِ فَكُونَا عَلَيْهُ ﴿ إِنْ

A .

جَيِّ إِذَا فَرَجُوا بِمَآ اَوْ يُوٓ ٱلْخَذْ نَهُمُ يَغْتَةً فَإِذَا هُمُمُ لِلسَّهَ نَهُ فَقَطْعَ ك لَذِينَ ظَلَوْ أَوَا لَحُرُدُ لِلَّهِ رَبِّا عَلَمَ نَ \* قُوْلَ رَآئِفُ عُوانَ آخَدُ اللهُ سَمُّ وَٱبْضِرَكُوْ وَيَخْتَهُ عَا قِلُو كُوْمَنُ الْهُ عَنْ اللَّهِ مَا يَكُمْ مِنْهِ انْظُرُ كُفُّ نَصِّم الايت نُمُّ هُمْ يَصِيدُ فَوْنَ ۚ هَ قُلْ إِرَّا يُعْتَكُمُ إِنْ ٱمْنَكُمْ عَذَا بُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَصَر هَلْ مُهْلَكُ إِلَّا لَقَوْمُ الْظِلْمِ يَنْ \* وَمَا نُرْشِلُ الْمُنْ سَلِينَ الْآمُبَيَّةِ مِنْ وَمُنْذِ بِينَ مَنَ وَاصْلِحَ فَلاَ حَوْ فَيْ عَلَيْهِمْ وَلا هُو يَخْرُونَ \* وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا بِأَيْتِ يَسْهُمُ الْعَلَابُ بِمَاكَا نُوَا يَفْسُعُونَ ﴿ قُولُهَا فَوَلُهُ كُمْ عِنْدِي حَرَّا فِنَ اللَّهِ وَكُلَّ عُكِرُ الْفِيَنَ ۚ وَلَآ آَوۡ لُكُمُ ۚ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ تَبْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ لِكَ عَلْمَ عَلَمْ لَبَصِّيرَا فَالاَنْفَكُرُونَ \* وَإِنْذِ رُبِهِ الَّذِينَ كَيَا فُونَ أَنْ يُحْشَرُ وَالَّالَىٰ رَبِّهُم لَيْسَ زِ دُونِهِ وَلِيُّ وَلِا شَهْفِيمُ لَعَلَّهُ مُرَبِّقَوُنِ ﴿ وَلَا تَظْرُدِ الَّذِينَ لَدْعُونَ رَبَّهُمُ بالْغُلُو يْخُ فَيَظُ دُهُمْ فَتَكُو نَ مِنَ لَظِلْمَ أَنَّهُ وَكَذَلِكَ فَأَنَّا بِعُصَلُمْ مِبَعْضِ لِيَقَوْلُوا أَهْ اللهُ عَلَيْهُ وَنْ يَبُنْنَا ٱلْسُوَالِلَّهُ مَا عَلَى مَالشُّكُو يَنْ أَهُ وَإِذَا جَاءَكُ الَّذِينَ يَعْمِ وَكُتُ رَبِّكُمْ عُلَانِفَنْ عِلَا إِنَّا مُلَّا الْأَحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمَّا مِنْكُونُكُ أَسُوعًا نَعَبْدِهِ وَلَصِّلَةً فَانَهُ عَفَوُرٌ رَجِيمٌ ۗ وَكَذَلِكَ نَفَصَّلُ لَا يَٰتِ وَلِيَّتُ تَبَيَنَ سَبِيلُ لُه وْ قُلُ إِنَّ بَهُ يُتِكَ أَعْبُ كَالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ قُلِ لاَ أَسِّعُ الْهُوَا ، كُو قَدْصَ وَمَا آنَا مِنَ الْمُهُمَّدِينَ \* قُوْ إِنَّى عَلِيبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكُذَّ بُعْزٌ بَذْ مَا عِنْدى مَا تَسْتَعْفُلُوك بهإنا ٤٤ كُمُ لِاللَّهُ لِيَقْضُ الرُّقِيِّ وَهُوَ عَيْرًا لْفُصِلَيْنَ ۗ قُولُوْانَّ عِنْهِ عَالَّسْتَعِمْلُو دَمْرَيَيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَاللَّهُ مَا عُكِرُهُ الظَّلِينَ · وَعَنْدَهُ مَفَا يَمُ الْغَيْنِ لَإِبْعَارَ

الجزءالت أبع الآهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْكِيْرُومَا لَسَنْفُطُ مِنْ وَرَفَاذِ الْأَبِعَلَيْهَا وَلَاجَا لأرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَا بِسِ لِهُ فِي يَنْ فِي مِنْ وَهُ وَلَاذَى يَوَقُنُكُمْ بِالنَّا لَمْ مَا جَرْحَتُمْ بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضَّى آجُلُ مُسَمَّى ثُمُّ الْيَاوِمَ زُيْمَا كَنْتُهُ تَعْلَوُنَ \* وَهُوَاٰلِقَا هِرَهُوْقَ عِيَادًْهِ وَهُرَّ يَّ آذِا يَجَاءًا حَدَكَمُ الْمُوْثُ تَوَفِّتُهُ رُسُلُنَا وَهُوْ لَا يُفِرِّطُونَ \* ثُمُّ رُدُ وُلِّالِكَأ وليهُ مُا لَحَقِ الإلهُ الحُكِرُ وَهُوَا سُرَعُ الْحُسِينَ \* قُلْ مِنْ يَجِبُ الِيعَ لَذَعُونِهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَّةً لِئَنْ الْجَلْنَا مِنْ هَلِيهُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّيْكِرِينُ قُواللهُ يُنِيَّيِّ مِنْهَا وَمِنْ كَلِّكُرْبُ تِنْمَ أَنْهُمُ لَيْشِ كُونَ ۗ فَا هُوَا لْقَادِ رُعَلْ إَنْ يَبْعِتَ عَلَيْكُمْ عَذَا يَّا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِبَقَ بَعْضَكُم يًا سَرَبِغِيضًا نُظُو كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ أَعَلَّمَ ۚ يَفْ فَهُولَ ۚ ﴿ وَكُنْ تَبِيهِ قَوْمُكَ وَهُو الْحَتَّى فَالْسَنَّهَ عَلَيْكُمْ بِوَكِلْ ، لِكُلِّبْنَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْ فِنَقْعُكُونَ لَهُ وَإِذَا زَلَيْكَ لَكِ يَخُوصُونَ فِي اِينَا فَأَعِرْضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرٌ وَالِمَّا يُسْكِينَكُ الشَّيْطِنُ فَالاَ تَعْعُدُ بَعْدًا لَيْ كَرْيَ مَعَ الْقُوَمُ النِّكْلِينُ \* وَمَا عَلَى لَّذِينَ تَتَّعُونُ ابِهِمْ مِنْ شَيٌّ وَلَكِنْ ذِكُوكَ عَلَيْمٌ يَتَّقَوُنَ ۚ وَذَرِ الَّذِّينَ اتَّخَذَ وَادِيَنُهُمْ لَعِبً وَهُوْ وَعَرَبُّهُمُ الْكِيْوَةُ الدُّنْا وَدَكِرِيهِ أَنْ تُبْسَكُ بَقْتُ مُ كَلَّكَ مَنْ أَيْسُرَكُمْ الْمِرْدُ وَلِلَّا وَلِيُّ وَلِا شَهْ يُعُولِنْ تَعَدُلُ كُلُّ عَنْ لِي لَا يُؤْخَذُ مِنْ هَا أُولَيْكَ الَّذِينَ الْمُسِلُوا عِمَاكُمْتُمُ شَرَاجُهِنْ مَهِيمَ وَعَنَا كِأَنِيمٌ مِمَاكَا نُوَاتِكُفْرُونَ أَهُ قُلْ أَنَدْ عُوامِنْ وُ وَلِاللَّهِ مَا لَأَيْفَكُ

وَلَايَضَرُّنَا وَمُرَدُّ عَلَىٰ عُقَابِنَا بَعِدَا ذِهَا مِنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَيْهُ الشَّيْطِينُ في

نَ لَهُ ٱصْلِي مَذْعُونَهُ وَالْمَا لَهُ دَى نَيْنَا قُلُ إِنَّا هُدَى لِلَّهِ هُوَا لَهُ ذُخْ

له هوالها

لْعَلَيْنَ \* وَكَانَ أَفْتُمُ الصَّلَّهِ ةَ وَاتَّقَةُ وْ وَهُوالَّذَيَّ الْنَهِ تَحْشَدُ وَهُوَ الْذَيْ خَلَقَ السَّمْ بِي وَأَلا رْضَ مِا كُونَ وَكَوْمَ يَقُولُكُ فَكُونُ ﴿ قَوْلُهُ وأزراتيج فيكاضناها الهتة التازلك وقومك وَكَنْ لِكِ بُرِي إِبْرِهِ بَمِ مَلَكُونَ السَّمْ إِنَّ وَالْأَرْضِ فَلِيَّكُونَ مِنَ الْمُوفِينَ لَهُ فَلَ عَلَيْهِ الَّيْنُ رَأَكُونَكُما قَالَ هِنَا رَبِّي فَلِيَّا آفَا قَالَ لَآ اَحِتُ الْإِفِلِينَ \* فَكِتَا ارَيْعُ فَلَيَاآ فَإَ فَا لَئِنْ لَهُ مِهُدِ نِي َ بِي لَا كُوْ نَنَّ مِنَ الْفَوْ مُرْالضَّالِّينَ ا فَلِيَّا رَاالشَّمْ يَهِ إِنَّفَّاهُ قَالَ هُلَا رَبِّي هُذَا ٱلْبُشِّرُ فِكَآ اَفَكَتْ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّ جَرَّكُم كِينَ \* وَجَاحَهُ قُو مُهُ وَالْآحَكِةُ بِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَ وَلاَأَخَافُ ﴾ آن يَشَآءَ رَبِي شَنِئًا وَسِمَ رَبِي كُلِّ بَيْءٌ عِلْمَ ٱفَلَا لَتَكَ لَرُونَ تَنْكُو ٱللهُ مَا لَا مُعَالِدُ مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَلِّدُ مُنْ لِي مُعَلِّكُ شَآءُأُنَّ رَبِّكَ حَكِمُ عَلِمٌ مَّ وَوَهَنَا نرولوطا وكلا فضَّا أياعاً العلمين وين

الجزء المتتابيع

لنشأ إيما كفين أولثك الذبن هدي لله فيعد س إِنْ هُوَالِاً ذِكُو عِالْمُعَلِينَ ، وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ نَدُهُ فَا لَا أَنْشَلُكُ عَلَىٰ الْحُرَا قَدْيِهِ إِذْ قَالُوامِنَا آمَرُكَا لِلَّهُ عَلِي لَهِ مُنْ شَيَّةٌ قُوا مُزَّا نَزُكُ الْإِكْتُ الَّهِ يَجَآءُ ولميح نؤرًا وَهُدَّى لِنَا يَتْنَجُعُ لَوَنَهُ وَ اطِيسَ تُنْدُونَهَا وَتَخْفُهُ لَا كُنْرًا وَكُلْ إِنْ مَعْلَمِ آلَدُ وَكِوْ آلَا وَكُو كُو فَا اللَّهُ مَنْ أَذَرُهُ فَي خُوضٍ مِهِ مِلْعَبُونَ ﴿ وَ كِ مُصَدِّدِقُ الذِي بَنِ مَدَيْدِ وَلِيتُنذِ زُأَمَّ الْقُرَى وَمَ جَوْ زُن نَوْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ يَوْمِنُونَ بِهِ وَهَمْ عَلِّ صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ \* رُمِيَ إِنْ فَهُ كَا عَلَى لِللَّهِ كَيْنَا ۚ أَوْقَالَ أُوجِيا لَيَّ وَلَمْ يُوحَ الِّنِهُ شَيْخٌ ومَّ ينا مَآآ مَرْكَا لِلدُّ وَيَوْ مَرَى ذَالظُّلْهُ مَنْ فِيغُمُّ لِبِالْمَوْتِ وَالْمُلَكِّ عُلُوا أَيْدِيهِ مِنْ أَخِرِجُوا أَفِسُكُمُ الْيَوْمَ تَجُزُونَ عَنَابَ الْمُونِ بَمَ النَّهِ فَتُو نُوكِتُ مَا خَةَ لَنْكُمْ وَرَآءَ ظَهُو رِكُمُ وَمَ ٱلَّذِينَ زَعَيْمُ أَنْهُمْ فِيكُ شُرَكًا ۚ لِلْقَدْ نَفَظَعَ بَيْنِكُمْ وَصَهَ مُونَ وإنَّ اللهُ فَلِوَّ إِلَيْتُ وَالنَّوْيُ يَجُرُبُ الْحَرَّ وَإِلْمَاتُ وَكُ ذِلِكُواللَّهُ فَا يَنْهُ وَكُونَ ﴿ فَلْقُ الْإِصْبَائِحُ وَجَعَلِ لَّيْنَالِسَا ڔؽڒٲڵۼڗؘۑڒٙٳڵۼڶؠؖ؞°ۅؘۿۅؘاڵڋؘؽڿۘۼڵڰ؞ؙٟٵڵۼ<u>ٙ</u> لَهُ فِيَدُ فَصَّلْنَا الْإِنْ لِهِ وَهُوا

مودع قد فصاناا لَذِي نُزَلِهِنَ لِسَمَّاءِ مَآءً فَآخُرَجْنَا بِهِ نَمَا تُكُلِّ شَيْءٌ فَاخْرَجْنَا تَدَرِيكَا وَمِنَ النَّخَا مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانَهُ ، وَالأَرْضِ آَنْ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ عَكُمْ اللهُ كُلْشَيْءً عَلِيمًا ۚ ذَٰ يَكُوا للهُ رُبِّكُمْ لَا إِلٰهَ الْإِلَهُ وَكُلَّ كُلَّ بضَّةَ وَهُوَ ٱللَّطِيفَ الْحُنَّارُ ۚ قَدْ حَآءَ كُو بَصِمَا مِرْمِن رَبُّكُمُ أَوْمَآاناً عَلَنكُم بِحَفِيظِهُ وَكَذٰلِكُ نَمَ ت وَلِيَقُهُ لُوا دَرَسْتَ وَلِنُكِتِنَهُ لَقِهَ مُرْتَعِلُهُ وَ ﴿ الْبِعْ مَآا وَجِحَ لِيْكُ مِنْ رَبِّكَ لَا الدارِ لَا هُوَ وَأَعْرِضِ عَنِ الْمُنْذُ كُرَبُّ و وَلَوْ سَنَاءَ اللَّهُ مَا وعلنفه كحفيظا وكمآانت علنهي مُسَتُوا الَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ ذُونِ اللَّهِ فَلَكُ بُهُ أَلَّهُ اللَّهِ اتمأا لات عندالله ومايشعركوا تمااذاحا الجنء الشامين

الجنع

وَلَوْانَّنَا مَزَّلْتَ النَّهِ مُالْمُلْكِكُهُ وَكُلِّمَ هُمُ الْمُونِينَ وَحَشَرُنا عَلَيْهُ مَا كَا ذَاكُ مُنَمَا الْآلَانِ مَنَ آيَا لِللَّهُ وَلَكُ آلَهُ هُذَ جَعَلْنَا لِكُمَّا بِنِيَّ عَدُوًّا مِنْ يُطِينَ الْإِنْدِ وَالْجِنِّ يُوحِيَّ فِصُمُهُمُ الْإِنْفِي لْقَوْلِعَرُورًا أَ وَلَوْسَكَاءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهِ فَيَكَ: رَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ التَصْنِعَ لِنَهُ الْمُعْتَدُهُ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَجُ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَعْتِرُهُ و اَفَعَنْرُ اللهُ آئِتُغَ حَكَمَّا وَهُوَالَّذَيْ ا كَمُفَطَّةً لَا وَالَّذِينَ الَّيْنَ هُمُ الْكِينَ يَعْلَمُ نَا نَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ لِيُّةٌ فَالَا مُكُونَنَّ مِنَ الْمُعْتَرِينَ \* وَتَمَتَّ كَالْمَتُ رَبِّكِ صِدْفَّ وَعَالِ لامْبَدْ لِلْكِلِيَّا فِي وَهُوَ النَّهِي الْعَلِيْءُ وَالْفَطِعُ آكُنَّ مَنْ فَالْارْ يُصْلُوكَ عَزْسَبِيا لِللَّهُ إِنْ يَنَيِّعُونَ لِكُوْ الظِّنِّ وَإِنْ هُوْ لِكُا يَخْرُهُمُوكَ الله إِنَّ رَبِّيكُ هُوَا عَلَمُ مَنْ يَصِنْ لُعَ إِسْكِيلَةً وَهُوَاعِثُ اللَّهُ مُنَّاكًا " فَكُ اَدْكِرَاسُكُ لِللهِ عَلَيْهُ إِنْ كَنْتُهُ مِلْ إِنْ هُوْمِنِينَ وَمُعَالَكُوا لَآنَاكُوا وتتاذك أسشلم لله عكيه وقد فصك لكخ مكحر محليك إلاما اضطرر اِلْيَادِّ وَانَّ كَتَابِرًا لَيْصِٰلُونَ بِمَ هُوَآتِهِمْ بَغِيْرِعِلْ أَنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَىٰالْمُغَنَدُ ةً وَذَرُواطِهُ مَا لَا يَتْ وَمَا طِنَّهُ أَنَّ الَّذِينَ بِكَنْبُ أَنَّ الاتَّرْسَيْعِ وَوْ كَانُوا يَقِيَّةً فَوْنَ أَهُ وَلَا تَأَكُو إِمِنَا لَوْ صُلَدَكُمُ اسْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْتُهُ عُنْ وَانَّ السَّتَ طِينَ لَيُونُونَ إِلَيَّا وَلِيَا يَهُمْ لِيُلِدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطِيُّهُ مَلَشُ كُونَ ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَا حَيِيْنَهُ وَجَعَلْتَا لَهُ نُورًا يَبْشِيهِ كَ الكَ زَيْرِ وَاللَّهِ سركت مثلة فالظلال ليسريح

شورة الانغام

لرحمة إن شقا

ربع عرب الجزءالتكامين

لأنيقوم اغمكواعلى تكأني نَكُونُ لَهُ عَقِيتُهُ ٱلدَّازَانَهُ لَا يُفِلُوا لظَّلَهُ مَنَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَّا مِرْ مُّ وَلُوسَتَاءً إِللَّهُ مَا فَعَكُوهُ قَدُّرُهُ وَمَ نَعْلُهُ وَهُمْ الْمُعْلِمُ مِنْ حِجْوُلًا لَطِعُ وَالْمُعْلِمِينَ الْمُؤْلِّنِينَ وَالْمُؤْلِّنِينَ الْمُؤْلِ نعكم لايذكر وكاسم الله عك يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي طُونِ هَا بمحرَّ مَرَّ عَلِي رَوْجِينَا وَإِنْ بَكُرُهُ مَنْسَةً فَهُمْ كأَنْوَامُ فِي كُنَّانُ وَهُوَالَّذِي لَا لَّهُ وَعُمُعُنَاكُما أَكُلَّهُ وَالرَّبِيْوِنَ وَ لباوككوامن ثمرواذااتمر وانواح

ڽؘٵڵٳ؞ؚؠٳۺ۫ؽڹ**ۏۅؘڡؚؽٵ**ڵؾۘۼۧٳۺٚؾ۫ڹٝٷڵٵڵڎؘڰڗؽڿػؖۿٳٙۄٳ تَمَاتُ عَلَيْهِ إِرْحَامُ الْأُنشَيِينُ أَمْرُكُنْدُو شُهَادًا ۚ إِذْ وَصَٰكُمُ اللهُ بِهِا مُنْ أَظْلَمُ مِمَنَّ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا لِيُضِلَّ النَّا سَرِيغَيْرِ عِلْمُ النَّاللَّهُ لَأَمَ لَقَوْمَ الظِّلْدِينَ ۚ قُلْ لِآآجِهُ فِيمَ آوُجِهَا لَيَّ مُعَرِّمًا عَلَاطَاعِ يَظْعَمُهُ أودكما مسفوكا أوانح يخبز برفايته رجشرا وفسقال الله بِذِهِ فَمَنَ اضْ عَلَيْ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَا نَّ رَبَّكَ غَفُورٌ لَهُ مِيْرٌ ﴾ وَعَلَى هَادُ وَآحَ مُنَاكًا يَدِي ظُفُ وَمِنَ الْيَقَرَ وَالْغَنَاءِ حَمَّمُنَا عَلَيْهِ مِدَّ الآماحَكَة ظهُورُهُمَّا أَوَالْحَوَا بِأَآوُ مَا احْتَكُطُ بَعِظِيرُ ذَٰ لِكَجَرِّيهُ بَغْيِهِ إِذَا كُلُونِدِ تُونَ \* فَإِنْ كُذَّ بُولِهُ فَقُلْ ثُنَّكُمُ ذُورَ حَمَاةٍ وَاسْعَ يَرِّدُ يَا مُسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْحُرِّيِينَ \* سَيَقُولُ الذِّينَ الشَّرَ فَا الْوَسَاءَ اللَّهُ نْشَرَكْا وَلَا مَا وَيَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيَّ وَكُلَّ كَذَّ سَالَّذِ مَنْ مَنْ قَ سَنَا قَالْهِمَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتَحَنَّرُجُوكُ لَنَا ٓ إِنْ تَسْعُونَ الْإِلَّا نْدُولُا تَخَ جُهُونَ \* قَا فِيلَةِ الْحُيَّةُ الْبِلَغَةُ فَنَاوْ شَاءَ لَمَ لَكُمَّ اجْمَة آءَ كُوْالَّذَ مَزَكِينَهُ لِمُ وَيَ أَنَّ اللّٰهِ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِنْ شِيمُهُ وَلَعَلَا تَّعْرَآهُهَ آءَ الْذَينَ كَذَّنُوا مِا لِيتِنَا وَالَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ د له ن و قا تعاله أأتا ما حرم رتك علي ١١ يُشْرُ كُوا بِهِ مِتَّنْ تَأْوَ مَا لَوْ لِدَيْنِ إِحْسْنَا وَلَا تَقْنَتُ لُوا آوْلُدَ كُوْمِنْ إِمْ رُزُفَكُمْ وَإِنَّاهُمْ وَلِإِنَّفْرَبُوا الْفَوْحِيُّرُ مِاظْهِرَمِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا لَفَا الله الأما كمة ذاك وقت بالواكاة وأراد

تَقِرُّ بُوامَا لَا لَيْتِ الْآيا لِنِي هِ أَخْسُرُ جَيْ وَبَعِينِياً اللَّهِ مَا وْفُوا ذَيْكُمْ وَصَّاحُمْ بِهِ لَعَكُمُ ۚ تَذَكُّ وَنَ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرا طَح تَقَمَّ أَفَا تِبْعُوهُ وَلاَ تَتَبَّعُوا السُّهُ أَ فَتَفْرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيابَهُ ذَٰ لِكُ لِإِلْكَاشَةُ وَهُدًى وَرَحَمَّةُ لَعَلَّهُمْ مِلْقَاءَ رَبِّهِمُ وَمُنِوْنَ ﴿ وَهٰ لَكَ كَذِي أَنْ لِنَاهُ مُمَارِكُ فَا تَبْعُوهُ وَا تَقَوْا لَعَلَّكُمْ يُرُحُمُونَ ۚ أَنْ تَقَوْ لَا نَكُونِ عَلَا طُأَيْفَتَهُ . مِنْ قَيْلُنَا وَإِنْ كَنَا عَنْ ﴿ رَاسَتِهِ مِلْغِفِلَانَ ۚ وْتَقَوُلُوالُوا نَا الْهُ لَ عَلَيْنَا الَّهِ كَانَا الَّهِ لَهِ كُنَّا لَهُ لِدِي نِهُ مُفَقَّدُ جَآءَ كَهُ بَيِّنَةً مُ وَهُلَّى وَرُحَمُّهُ فَمَ إِنَّا ظُلَرُمَ إِنَّا يَا بِيا اللَّهِ وَصَدَفَعَنْهُ ذَبَ يَصْدِ فُونَ عَنْ لِيْنِنَا سُوَءَ الْعَذَابِ بِمَاكَا نُوابِصْدِ فُونَ ﴿ هَأْ يَنْظُ لِكَآنَ تَانِيَهُ مُالْمَلَكِكُ الْوَيَانِيَ رَبُكَا وَيَا بِي بَعْضُ الْبِ رَبِّكَ يُومَوَا بَعْضُ الْيَتِ رَبِّكِ لَا يَنْفَعُ نَفَنْ عَالِي لِمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ الْمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ هِ مِهَا حَمْرًا قُوْا الْنَظِيرُ وَالْ أَمُنْ نَظِرُ وِنَ ۚ وَإِنَّا الَّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُ مُوكَكَا نُوا ٱلَسْتَ مِنْ هُمْ فِي شَيْحُ إِنَّمَا ٱمْرُهُمْ ۚ إِلَىٰ لِلَّهُ ثُمَّ يُنْبَيِّنُهُمْ مِمَّا كَأَنُو ٱلفِعَلُونَ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِنَا لِمَا وَمَوْ حَآءَ بَالْسَتَنَةِ فَلاَ نَحِزَى لَيَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ \* قُولُ بِينَ هَذِبِي رَبِي إِلَيْ صِرَاطٍ مُسْتَجَيِّمٌ \* دِينًا قِيمًا رْهِيَمُ جَنِفًا وَمَاكَأَنَ مِزَلَلْشُرْكِينَ \* قُلْانَّ صَلَا بِي وَلَسْنُكِي وَمَعْيِي اللهِ رَبِي الْعُلَمِينَ \* لَاشْرِ الْكِلَةُ وَيَذَ لِكَأْمِرْتُ وَإِنَّا أَوْلَا لَمُسُا

خَفَتْ مُو زينه وأو لاء آم لم أنه قال في هيط منعافي الجزء الشامين

91

نُظِرَنُ أَهُ قَالُهُمَا آغُويْنِي لَا فَعَدَ نَ لَهُ مُصِرَطَكُ لَسُتَهْمِيمَ زيتن أنديه ومن خلفه وغزا تمنهم وغن شمآ بالهيمو كِينَ \* قَالَاحُنْ جِ مِنْهَا مَذْ وُهًا مَدْحُورًا لَمَنْ بَيَعَكُ مِنْهُ يَرَمِنُكُمُ آجْمَعِينَ لَهُ وَلَأَدَهُ أَسْكُنَ آنْتَ وَزَوْحُلَا كُحِتَّةً بشِئْمًا وَلا تَقْرَبَا هٰذِهِ وَالشُّيَّرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلْمِينَ لُـ كهجأ الشينطار ليئدي لهمأها وريحنهكا مزسواة بيها وقأل رُبُكِمَا عَنْ هٰذِهِ الشِّيمَ وَإِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكُنْ أَوْتَكُونَا مِنْ إِلَا سَمَهُ عَمَا إِنَّ كُمَّا لِمِنْ النِّصِيرَ ﴿ فَكُلُّهُمَا بِغُرُو رَفِكَا ذَا قَاٱلشَّيْحَ وَ لهما سؤاتهما وطفقا يخصف علنها من ورقا لحتة ونادم رِيْهُمَا ٱلْهِ ٱنْهَا كُمَا عَنْ مَلِنَكُما السِّيحَ وَ وَاقُلْ لَكُما آنَ ٱلسِّنْ يَطْنُ لَتَكَأْ عَدُوْ هْ قَالِانَ بِنَاظَلَمْنَا انْفُسُتَنَا وَإِنْ لَهُ تَعْفَ لِنَا وَمَرْحَمَنَا لَنَكُو مَنَّ مِزَ الْخِير حِنْ ۚ قَالَ فِيهَا مَعْيُوْ نَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ ۗ ﴿ بِبَنِي دِمَ قَدَا نَزَكُ عَكِيْكُ لِمَا سَكَّا يُوْرِي سَوْلَتِكُو وَرَثُيتًا وَلِمَا سُلِلَّفَوْجِهُ إِلَّ عَوْرُ ذَالِكَ مِنْ يْتِ اللَّهِ لِعَلَّهُ مُلَّذَكُرُونَ وَيَلِيَّ إِذَهَ لَا يَغْتُ نَتَّكُمُ ٱلشَّهُ وَلَا كَأَخْرَجَ يخنة منزع عنه كالماسيف ألريها سوانه كأأنه تربحه اللهُ وَإِذَا فَعَكُوا فِيْسَيَّةً قَالُوا وَحِدْ مَا عَكُنْهَا آيَاءَ نَا وَٱللَّهُ آمَرَ نَاجَّا قُلْ إِنَّ اللَّهَ مَا مُرْمًا لِفَيْنَا عَالَهُ وَلُوكَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعَلَمُونَ لَهُ قُوْلَ مَرَرَقِي الْقِت

سورة الأغراف

٦

الخؤالتامن

95

فَذُ وَقُوا الْعَذَا بِي مَا كَنْتُ يَكْمِ مُونَ قِلْ الَّذِينَ كَذَبُّوا بِالْمِينَا وَآسْتَ تَفَيِّقُ لَهُ مُ أَوْبُ السَّمَاءِ وَلا يَدْ خُلُونَا الْحُنَّاةَ جَنَّ يَلِا الْجُمَّا فَيَسِمًّا كُنْ إِنْ يَجْزُي لِلْحُرُمِينَ \* لَهُمُ مِنْ جَصَّةَ مِهَا دُّ وَمِنْ فَوْ فِهِ عِنْ أَوْ أَيْنَ وَكُنْ إِنَّ بَخْرِي الظَّلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُواوَعَلُوا الْصَّالِحَتِ لِانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعَا وَلَيْكَ أَصِيرِ لَكِنَّاءَ هُمُّ فِيهَا خِلْدُونَ \* وَبَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُمْ مِنْ غِلْ نْ يَخِيَهُ الْأَنْهُو وَقَالُوا الْحَيْثُهُ لِللَّهِ الَّذِي هَلَهُ كَا لَهُ الْحُمَّا كُنَّا تَهْتَدَى لَوْ لِا آنْ هَالْهَا اللهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْ رَبِّنَا بِالْحُقِّ وَتُودُوا أَنْ يَلْكُمُ الْحِنَّةُ الْوَرِيْمُولُهَا بِمَاكَنْتُمْ لَعْكُونَ \* وَنَا ذِي أَصْحِكُ الْمِينَاءُ آصْلِياً لِنَا رَانْ قَدْ وَجَدْ مَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنِا حَقّاً فَهَا وَجَدْ نِعُهُ مَا وَعَكَدَرُ بِكُوْ حَمِتًا قَا لُوا نَعَوْ فَإَذْ أَنَ مُؤَذِّنُ بِينَهُ وَأَنْ لَعْنَهُ ٱللَّهُ إ عَلَى الظِّلْمِينَ \* اللَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلٌ لِلَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوْجِاً وَهُمْ بِالْإِخْرِينِ كُفُ وَنَ \* وَبَيْنَهُما حَمَاكُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالُ عِمْرِ فِذَنَ كَالْدَيْسِ مِنْ مِنْ وَفَا دَوْاأَصْلِ لَكِنَّةً أَنْ سَلَا عَلَنَكُ الْتِهِ يَدْنُعُلُوهَا وَهُمْ يَظِلَّمُ عُونَ \* وَإِذَاصُر فَتْ آيضُرُ هُتْ مَلْقًا مَا أَضِي لنَّارِ قَالُوارَبِّينَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوْمِ الظَّلْمِينَ \* وَنَا دُي كَاصُيْ لاعاف رحالاً بعر فو بهن بسيم في قاله اماً اعنى عَنْ رَحْفَ وَمَا كُنْتُمْ مِنْتُ مِنْ مُنْ مُرِينَ \* الْمَوْ لِآءِ الَّذِينَ أَقْتُمْ ثُوعَ لَا سَأَكُمُ مُ الله حِمَةُ ادْخُلُواۤ الْخِيَّةَ لَاخُو فَيُعَلِيْكُمْ وَلَآ الْنُتُمْ تَحُرُ الْوَكَ ﴿ وَلَا الْمُتَمْ صُّحِي لَنَا رَاصِي لِلنَّهُ أَنْ أَفْضُهِ إِعَلَيْنَا مِنْ لْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

Digitized by Google

إَعَلَىٰ لَكُونِهِ مِنْ ﴿ الَّذِينَ الْحَنَّ دُوادِيدَ غُرَّتُهُ مُ الْكِيْهِ وَ الدَّنْتَا فَالْمَهُ مَ نَنْسُكُ مُهُ فَكَأَنْسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِ مُهْلَأ وَرَحْمَةً لِقُوْمِ رُوْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ لِأَكَّا وَالَّهُ يَوْمَ كَأَيَّتَ أُولِكُ نْ فَيْزُ كِتَدْ جَآءً تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَةِ فَنَهَ لَهُمَّا مِنْ وَأَنْفُنُتُكُهُمْ وَصَالَ عَنْهُمُ مَاكَا نُوايِفُتُرُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّهُ اللَّهُ ى خَلَقَ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ فِي سَّتَدَوَا يَا مِرْثُمُ ٱلسَّنَاوِ ينيث إليذ إلنتار كيطك كششا والشمن وا كَ إِنَّ مَا مُرْكُوا لِأَلَهُ أَكْلُوهُ وَالْإَمْرُ بَبُّارِكُ اللَّهُ رَبُّ الْعُنْالَمِينَ يُ تَضَرُّعًا وَخَفْيَهُ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِتَّا لَمُغَتَّدَينَ \* وَلَا تَفُنْهُ فكاصلحها وآدعه وأخوفا وطمعاآن رهمتكالله مِنَ الْحَيْتُ بَيْنَ \* وَهُوَالَّذِي مُرْسِلَ لِرَبْحَ بُسُرًا بَيْنَ يَدَى رُحْيَةً مِّيَّ إِذَا وَلَتَّ سَهَا مَا يُقَا لِأُسُقِنْهُ لِبَكَدِ مَيِّتُ فَأَخْزَلْنَا بِوَ لَمُنَا ٓعَ نَحَ جْنَا بِهِ مِنْ كَلَّ الشَّمَرِ إِنَّ كَذَ إِلَّ نَجُرِجُ الْمَوْيِيُّ لَعَكُمُ مُتَّ ذَكُّ وُكَ ٱلطِيِّبُ يَحْرُجُ نَبَاتُهُ مِا ذِن كَبَّهُ وَالْذَى حَبُّ لَا يَخْرُجُ لَا لِكَ نُصَرِّفُ الْآلِيْتِ لِقَوْمِ كَيَتْ كُو وَنَ \* لَقَدْ أَرْسَكُ نَوْحًا إِلَى فَوْرِمِهِ فَقَالَ لِقَوْ مِرَاعُيُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِزْ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنَّ فُ عَلَيْكُمْ عَذَا بِهُومِ عَظِيمٌ ﴾ قَالَالْمَالُا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَتَكُرُمُكُ

, صَيلًا مِبُينُن \* قَالَ يْقَوْمِلَيْسَ بِحِصَكَ لَكُةٌ وَلِيكِيِّ رَسُولُ مِنْ رَبِّ لْعْلَمْهَ إِنَّهُ أَيْلُغُكُمُ رَسْلِتُ مَرِّي وَأَنْصِهِ كُكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ وَعَنَهُ أَنْ جَاءَكُو ذَكُرُ مِنْ رَبِّكُمْ شَعْلُارَجُلُمِنْكُو لِمُنْفَاذِرَكُ لِتَنْقُهُ أَوَلَقَلُكُمْ تُرْجَمُهُ نَا لَهُ قَكَدَّ بَوُهُ فَأَنْجَمْنِهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي لْفُلُكِ وَاعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَ بُوا يَا يَلِيِّنَا إِنَّهُ مُزَكًّا نُوا قَوْمًا عَبَينَ يَا لِيَهَا دِاخَاهُمُ هُوكَةًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهُ مَا لَكُمُ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ افَلَا نَّقَوُنَ لَهُ فَيَا لَا لِمَلَا الَّذِينَ كَفَرَرُوا مِنْ قُومِهُ إِنَّا لَنَكَ لِمِكَ فِيسَفَا هَ وَإِنَّا لَنَظَيُّكَ مِنَا لَحِكُ ذِيهَنَّهُ قَالَ لِعَوْمِ لَيْسَ بَهِ مَنَفَاهَةً وَلَّا رَسُولَ مِنْ رَبِيا لَعْ لَهِ بَيْنَ ﴿ كَالِمَا يَعْكُمُ رِسُلْتِ رَبِّنَا وَأَنَا لَكُمْ فَا كُولُوا وَعَجَبْتُ زِانْجَاءَ كُوْ ذِكْرُيُمِنْ رَبِّكُمُ كَا يَجُلِمِنْكُمْ لِلْيُنْذِرَكُ وَاذَكُرُ وُلِآذُ جَعَاكُمُ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِرِ نُوجٍ وَزَادَ كَرَفِي لَحْتَ بَصْطَةُ فَا ذَكُولُوا لَاءًا للهِ لَعَلَكُمْ تَفُكُونَ \* قَالُوا اَجِيْلُنَا لِنَعْيُهُ جُنَّهُ وَنَذَرَهَا كَانَ بَعْنُدُ أَيَا فَنَا فَأَنْ يَنَا بِمَا تَعِبُدُ نَا إِنْ كَنْتَ مِزَالِطّ هُ قَالَ فَتَدْوَ فَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْمُنُ وَعَصَبُ أَيُّكُ لِمُنَّى فَيَ شَمَّكًا وُهِمَا آنْتُ وَوَابَآ وُكُوْمَا مَزَّلًا للهُ بِهَا مِزْسُلُطَنْ فَانْنَظِرُ وَالَّذِي ظِرِينَ \* فَأَيْحَيْنِهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرِحْمَةٍ مِينَا وَقَطَعْنَا دَا مِرَالَّذِينَا وَكُمَا كَا يُوَامَوْمِنِينَ \* وَإِلْيُمُوَدَا خَاهُمْ صِيلًا قَالَ نَقُومُ اعْبُدُ وَاللَّهُ غَيْرُهُ قُدْجًاءَ بِكُرْبُيِّنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ هُذِهِ مَا قُهُ اللَّهِ كُدُّ أَيَّهُ فَلَارُ رَضِ لَنَّهِ وَلَا تَمْتُ هَا يِئَةً وَأَخُدَدُ عَذَا كَالِدٌ ﴾ وَاذَكُ

Digitized by Google

كُمْ خُلُفاً ءَ مِنْ يَعِدْ عَادِ وَيُوّاكُوهُ فِي الْأَرْضُ تَتِيْخُانُ وَلَنْ مِنْ وَ رَاوَيَنْ مُ تَاكِمُ مَا كُمُ لَوَيًّا فَأَدْكُمُ فِي الْكِيَّاللَّهِ قَالِكَ تَعْشُوا فِي يَن ﴿ قَا لَا لِمُ لَا أَلَّهُ مِنَ أَسْتَكُمْرُ وَا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ إِ هُ هُمَا تَعْمَا بِنَ أَنَّ صَلِيًّا مُرْسِنَلُ مِنْ رَبِّهُ قَا لُوآياتًا بِيَ أَمُوْهِ اللُّهُ قَالَالَّذِينَ آسْتَكُم وَآلِ تَمَا يِالَّذِي لَهُ نَيْمٌ بِهِ كِفرُونَ لَّهُ فَعَقَرُ وِا النَّاقَةَ وَعَتُواْعَنَا مِرْرَتِهِ مِوْقَالُوا يُصْلِمُ الْمُتَنَابِمَا تَعَدُنَآانَ كَنْتُ مِنَ الْمُرْسُلِكُنَّ \* فَأَخَذُ ثُهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِهَمُ ا فِي آرِهُ جِبْمِينٌ ﴿ فَوَ لِيَّاعَنُهُمْ وَقَالَ بِقَوْمِ لَقَا لَةُ رَكَّ وَنَصَعْنُ كُلَّمُ وَلِكِ : لَا يَحْتُونَ النَّصِيرَ . ﴿ وَلُوطَ اذْ قَالَاقَهُ مِهِ أَمَّا تُوْنَ الْفِي مِنْ مُاسَمِقِكُ مِهَامِزُ أَحَدُمِنَ الْعَلَيْنِ ﴿ إِنَّهُ لَتَاْ تُونَ ۚ إِذِ بِحَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونَ النِّسَاءَ بِ إِلَّا نَهُمْ فَوَ هُرُّ مُسْرُفُونَ ﴾ وَمَاكَاذ وْفَا نَحْ نِهُ وَأَهْلُهُ الْآامْرا يَهُ كَانَتْ مِزَلِغُمْرِينَ وَوَ نْظُرْ كَمْفَكَا نَعْقِبَهُ الْمُنْ مِينْ وَالْمُدِّينَ آخَاهُمْ شُعَبُّ تَعْنَدُ النَّاسَرَاشَمَاءَهُ وَلاَ تَقْنُفُ وَالْ الْمِيامِ انظرُ واكفَّ كَانَ عَقَّتُهُ الْمُنْسُدِينَ وَانْكَانِطَا بِفَهُ مِنْ

الجن م

قَالَ لَلَا الَّذَينَ أَسْتَكَبِّرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَخْ جَنَّكَ بِشُعَيْثِ وَالْذَينَ الْمُنُوامَعَكَ مِنْ قَرْبَيْنَا ٱوْكَتَعُو ُ دَنَ فِي مِلْيَيْنَا قَالَ وَلَوْكُا ٓكَا حَكِيرِهِ بِينْ \* قَدِا فُترَيْنَا عَإ الله كَذِ بَاإِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُمْ يَعُدَا ذْ نَجِيَّنَا ٱللهُ مُنْهَا وَمَا يَحُوُ نُلْنَا آنْ نَعُوكَ يَهَا لِكُوْ أَنْ بِيشَاءَ اللهُ كَتُبَنَّا وَيَسِعَ رَبُّنَاكُلُّ شَيْءً عِلْمًا عَلَى لِللَّهِ تَوكُلْنَا رَبُّنَا فْتُو بَيْنَنَا وَبِيْنَ قُوْمِنَا بِالْحُقِّ وَانْتَ خَيْرًا لْفِنْتِينَ فَوَقَا لَا لَمَلَا الَّذِينَ كَفَرَ وَ مِه لَيْنَ النَّبُعْ مُرْشُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا كَيْدُ وَنَ ۗ هَ فَاحَذَتُهُ مُوالرَّجْفِ كَهُ صْيَحُوا فِي دَارِهِمُ جُمِّينَ \* الَّهُ بَنَ كَذَ بَوَاشُعَيْطًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ الَّهُ بَنَ لَدْ بُواشُعَيْبًا كَانُواهُمُ الْخِنْدِينَ ۗ فَتَوَلَىٰ عَنَهُمْ وَقَالَ لِفَوْ مِلْقَدًا بِلْغَتْ ك رسلات رَبِّي وَنَصَيْحُ كُمْ أَنَّاكُمُ فَأَسْمَ عَلَاقِوَ مِرْفِرْيَنَ \* وَمَمَّا آرْسَلْنَا فِي قَ مِنْ بِيِّ إِلَّا آخَذُ نَا آهُ لَهَا بِالْبَاسَاءُ وَالضِّرَّ آءَ لَعَلَّهُ مُ لَيَّمَرَّ عُونَ ﴿ ثُرَّ مَدَّ لَنَا مُكَانَ السَّيِّنَةُ الْحُسَنَةُ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمُسَرًّا ثِلَّةً مَّا الضَّرَّا } وَالسَّرّ فَأَحَذُنْهُ مُ بَغْنَةً وَهُوْ لِا يَسْغُرُ وْنَ ﴿ وَكُوْاَتَ آهْلَ الْقُرْبَى الْمَنُوا وَانْقُوَّ الْفَعَّنَ عَلِيْ هِيْ مَبْرَكِتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كُنَّبُوا فَاحَدْ نَهُمْ مَا كَانُوا يَكِيبُ ﴿ فَامِنَ أَهُ لَوْ لَقُرْكِي نَ يَا يَسِهُمُ مَا سُسَنَا يَلِيًّا وَهُوْ فَآيَمُونَ ۗ وَأَمِنَ أَهُمُ الْفُ أِنْ يَا يِتَكُمُونًا مُسْنَا ضُمِّجُ وَهُمْ مَلْعَبُونَ أَهِ ۚ وَاَكَا مِنُوا مَكُوا لِلَّهِ ۚ فَالآ مَا مُن لله إِنَّا الْقَوْمُ الْخُيْدُ وَنَ \* أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِن بَعْداً هُ آنْ لَوْ نَسْتَآ وْأَصَيْنَ هُوْ يُذِنُونَ إِنْ فِي الْمُورَ نَظْبَعُ عَلِ قَلُونِ مِنْ فَهُ مُ لَا يَسْمَعُونَ وَيُلْكَ الْقُرْيُ مُفْصَلُ عَلَيْكَ مِنْ انْيَاتُمُ الْوَلْقَدْجَاءَ مُهُمُ مُنْ سُ مالْتَدِّنَّةُ فَيَأَكُمَا يُوَالِمُو مُمْنُوا بِمَا كَذَبِهُ المِنْ قَبْلُ كَزَلْكَ يَطْبَعُ ٱللهُ ع

بدهمة مأوسي بالبتكآا أفرعون وأ لُ كُفْتُكُانَ عُقِبُهُ الْمُفْسِيَّدِينَ ۚ وَقَالُهُو لِيَّا لعلبين وخقية عُكَانُ لَا أَوْ لَا عَلَا لَا كُ مِبْكُنَاهُ مِنْ رُبِّكُمْ فَأَرْسِهِ تَ ما يَهِ فَأَيْتِ مِهَا إِنْ كُنْتُ مِ ن قويمرفِرْ عَوْنَ إِنَّ هَا أَلْكُ عَلَيْهُ رُضِيْكُو فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ' أَهُ قَا لَسَعَةُ مَ فِي رَعُوْنَ قَالُهُ آلِ ثَنَ لَنَا لَا جَنْعُ إِلَّانُ كُمَّا مَّا أَنْ نَكُو كَنْ نَحُونُ الْمُلْقِينَ لَهُ قَالَ لَقَوْا فَلِمَّا حَيْنَاآ لِيْ مُوسِي أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي ٱلْمُقْفَى مَا آمَاكَا نُوْآيَعَكُونَ لَهُ فَغَيْلُهُ إِهُمَا لِكَ وَا « وَإِلَيْنَ آلِسَّعَرَةُ سِيعِدِينَ لَهُ قَالُوَ آامَتَ ابرَتِ ﴾ وَهلُرُونَ \* قَالَ فِرْعَوْنُ امَنْتُهُ بِهِ قَيْرَ إِنْ اذَنَ لَكُمَّ

للخؤالتاسع

تَعْلَمُونَ لَهُ لَا وَطِّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَآرْجُلُكُمْ مِن خِلْفِ ثُمَّ لَا صُلِّبَنَّا جَمْعَيَنُ \* قَاكُوَ إِنَّا آلِي رَبِّيامُنْقَلِبُونَ لَهُ وَمَا تَنْقِرُمِنَا آلَا أَنْ أَمَنَّا ْمَايْتِ رَبِّيَا لِمَا عَ ثَنَأَ رَبِّيَكَ آ وَعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَقِّنَا مُسْلِمِينٌ **\*** وَقَالَ الْمَلَادُ مِنْ وَمْ فِرْعَوْنَ أَنَدَ ذُمُوسَى قَوْمَهُ لِيفَيْسُ كُوا فِي الْأَرْضِ وَيَزَدَكَ وَالِمَتَكُ قَالَ سَنُقَيتُلَ بَنَاءَ هُرُوكَننتَعَ ﴿ نِسَاءَ هُرُولِنَّا نَوْقَهُ ثُرُقَهُ يُرِوَنَ \* قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ آسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْآرُضَ لِلَّهُ يُورُثُهُا مَنْ بَسِنَاءُ مِنْ عِبَادِهُ ۗ وَالْعُقِبُهُ لِلْمُتَّهَا يَنْ لُ قَالُوآ اوُذِ بَينَامِنْ فَبُلِلَ نُ تَأْيِتِينَا وَمِنْ يَعْدِمَا حِيْتَنَا قَا لُ عَسَى َ تَبَكُوٰ أَنْ مُهْلِكَ عَدُوكُمْ وَتَسْتَعْلُقَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أُ وَلَقَدُ الْحَدُ نَآ الْ فِرْعَوْنَ بِالْسِبْبِينَ وَنَقْصِ مِنَا لَتْمَرَّ لِيَا عَلَمُ مُ مَدَّ كُرُونَ لَهُ فَإِذَا كِمَاءَ تَهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِهِ وَإِنْ تَصِبْهُ مُ مَسَيِّكًا يَطْيَرُوا بِمُوسِيَ وَمَنْ مَعَهُ أَكَا يَمَنَا طَبْرُهُمْ عِنْدَاً لِللَّهِ وَلِيكِنَّ آكَنْسُرُهُمُ لَايَعْلَمُونَ \* وَقَا لُوامَهُمَا مَا يَنَايِهِ مِنْ إِيمَهِ لِتَسْيَحَ بَابِهَا هَنَا بَحُنُ لَكَ يُوْمُنِينَ لَهُ فَآرْسَكُنَا عَلَيْهِ كُلُولُطُوُفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقَبُّ لَوَالْضُفَا يُرْعَ وَالدَّمَ الْلِيُّ مُفَصَّلَيْتُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَا نُوا قُوْمًا بُحِرْمِينٌ \* وَلَمَّا وَقَعَ عَلِيَهِ عِبُوالِرِجْزُ وَالْمُوالْمُوسَى دُعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعِهَدَ عِنْدَكَ لِيَنْ كَشَفْ عَنَّا إِلرِّجْزَكُنُو مِنْنَ لَكَ وَكُنُرُ سِيكُنَّ مَعَكَ بَنَّى إِسْرَا بِكُ \* فَلَمَّا كَشَفْتُ عَنْهُمُ الرَّجْرَ الْيَ آجَلُهُمْ بِالْغُومُ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ لَهُ فَانْلَقَمَنَا مِنْهُ يُمُ فِي الْيُسِيِّدِ مَا يَّهُمُ مُدَّدَ بَوَا مِا لِينا وَكَا نُواعَنْهَا عَفِيْلُانَ ﴿ وَأُورُ

رِيكًا فِيهَا فَكُنَّتُ كُلِّمَتُ رَبِّكَ الْجُنْفِ عَلَى مِنْ الْمُرَائِلَ مَا صَبِّرُ وَاوَد مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقَوْمُهُ وَكَاكَا نُوْا يَعْرِ شُوْنَ \* وَجَوَزْنَا لِمِ ۚ فَا تَوَّا عَلَى فِوْ فِرِيغِكُفُونَ عَلَىٰ صَنَّامٍ هُمْ قَالُوا يَمُوسَى أَجْعَ لَمُ الْهَا أَنَّ أَلَا تَكُونُ قُو مُرْتَحِهُ لُونَ أَوْ إِنَّا هُوُّ لِأَوْ مُتَاتَّرُ مَا هُمُ ف وَبَطِلْ مَاكَا يُوَايِعُكُونَ لَهُ قَالَا عَنْ آلِيَّهِ أَبْعِيكُمُ إِلَيْهَا وَهُوَ فَصَّلَّكُ لْعْلَمْ مِنْ ۗ وَإِذْ ٱيْخِينَاكُمْ مِنْ أَلْ وْعَوْ تَاكِيسُو مُوَنَّكُمْ سُوَّءَ الْعَذَابِ يُقَيِّنُكُونَ آبِنَاءَ كُرُوكِيَسْتَحَدُرُن نِيتَآءَ كُوُ وَفِيهْ لِكُوْبَكُمْ مِنْ رَبَّ و وعدنا موسي الثين كياة واتمت العابع شرفت مَه ميقت ر أَدْبَعِينَ لَيْكَةً وَكَالَمُوسَى لِإِجْيِهِ هُرُونَ اخْلُفَيْ لِهُ قَوْمِ هَأَصَلًا وَلَا بِيلَ لْمُفْشِيدِينَ \* وَكَنَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِهِ قِينَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ قَا إرنيا بَظْرُاكنك قالَاتُن تَرَايِحُ وَلِكُورا نَظُرُ إِلَى الْحِيَا فَإِنَّا يَكَانَهُ فَسَتُوْفَ مَرْسِنِ فَلَمَّا تَجَا رَبُّ لِي لِلْحِيَّا جَعَلَهُ دَكًّا وَحَرَّمُوسِي مَعْقاً فَلَتَا اَ فَا قَ قَالَ سَبِيْحَانَكَ تُبِيْنَا لَنْكَ وَانَا اوْ لَالْمُو مِنْهِينَ \* قَالَ رُوسَيْ إِنَّا صُطَفَئِتُكَ عَلَىٰ لِنَّا سِرِيسُلْنِي وَ يَكَلِّبِي فِيزَ مُمَّا مَيْتَكَ نُ مِنَ الشَّكِرِينَ لَهُ وَكَنَبَنَ اللَّهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْخٍ مَوْعِظَةً وَبَقَعْ أُنْتُيْ أُخِذُهُ عَايِقَةً وَوَأَمُرْ قُوْمَكَ يَاخُذُ وَإِيَا حَسَنْهَا سَدُ فْلِيقِينَ ۚ ﴿ سِيَاصِرُ فِ عَنْ الْهِي َ الَّذِينَ يَتَّكَّبُ تُرُونَ فِي الْأَرْضِ جَيْرًا الترأوان واستسالا تشدلا تتحذوه

مرجب

الجزَّءِ التَّاسِمُ ...

1.1

وَانِ يَرَوْاسَبِيلَ الْغَيَّ يَتَّخِذُ وَهُ سَلِيلًا ذَلِكَا بَهُ عُكَدَّ بَوُا مِأْمِينَا وَكَا نُوا مَنْهَا عِفْلِكُنَّ \* وَالَّذِينَ كَذَّ بَوْا مِا يُتِنَا وَلِقَاءَ الْأَخِرَةِ جَعِظْتًا عُمْلُهُ أ مَنْ يُجْزَفُنَ إِنَّا مَاكَا نُوْ آيْعَلُونَ ۚ وَاتَّخَذَ وَ مُرْمُوسُ مِنْ بَعَنْدِهِ مِرْحَلِيهِ لَّالَهُ خُوا زُّالَمُ مِيرُوْاا نَّهُ لا يُكَلِّينُهُمْ وَلا يَهُدُ بِهِ مُرْسَبِيْ تَخَذَّوُهُ وَكَا نُواظِلْهُ مِنَ \* وَكَنَّا سُقِطَ فِي يَدِيهِ مِدْوَرَا وْالْنَهُ مُرْفَكُ إِ صَّكُواقًا لُوالَئِنْ لَمْ يَهْمُمُنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ كِنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَا كَيْلِينَ ۗ ۗ وَ رَجَعَ مُولِّي إِلَىٰ قُوْمِهِ غَضُهُ بِنَ أَسِفاً قَالَ بِثِينَمَ اَ خَلَفْ مُنْ فِي مِنْ بَعِبْ لَيْ عَج مُرَرَبَكُمْ وَٱلْقِياْ لَا لُوَاحَ وَآخَذَ بِرَاْسِلَ جِيهِ وَيُحِيُّرُهُ إِلَىٰهُ قَالَا بْنَ أَمَّ إِلَيَّ لْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِي وَكَا دُوْاتِقْتُلُونِيَّ فَلَاَ سَٰتُمْ ثُنِي كَا لَا عَدَآ ا ۗ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُوَوْرِ الظِّلْمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ عَفِرْ لِي وَلِأَجْ وَادْخِلْنَا فِي حُرَبًا وَانْتَ أَرْحُوا لِرَجْمِينَ \* وِنَّ الْنَانَ الْغَيْدُ وَالْعِيَّا لِمُعْ عَضَبُ مُنْ رَبِّهِ مُوَذِلَةً فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَأُ وَكَذَ لِكَ بَحْنَ كِالْمُفْتِرَيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ عَلَوْ لتَتَيَّاتِ مِنْ تَا يُوامِنْ بَعِدُ هَا وَامْنُوْآاِنَّ رَبَيكِ مِنْ بَعِدُ هَا لَغَفُوْرَيْنَ مُ الله وَكَاسَكَتَعَنْ مُوسَى الْعُصَبَ أَخَذَا الْإِلْوَاحَ وَفِي النَّيْزَ هَا هُلَّكَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِيزَ هُمْ لِرَبِّهِ مُرْجُرُهُ بُولَنَّ \* وَانْحَيَّارَ مُوسَى فَوْ مُهُ سَنْعِينَ رُجِلًا لِمَا تَأْفَلًا أَخَذَ ثُهُ مُا لِآجُفُهُ أَلَ لَرَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُمْ فَيَعُومِنْ فَبْلُ وَلِيْنَا مَهْ لِيكَا مِمَا فَعَلَ السُّفَعَ إِنَّهُ مِتَّنَا إِنْ هِيَ لِلَّا فِتْنَتَكَ تَضُّ لَلْمُهُ مَنْ نَسْتَا ۚ وَهَمْ دِي مَنْ مَتَا ٓ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَا غَفِرْ إَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خِزُ لْغِفْرِينَ أُو وَآكُنْ يُنْكَافِ هِذِهِ الدُّنْئَاحَيْنَا وَفِي الْإِخْرَةِ إِنَّا هُوْنَا الَّذِك

Digitized by GOOR

ومناسكاء ورخمة وسيعت كالتش يَتَّقُونَ وَنُوْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذِينَ هُمْ مِا يُتَيِّنَا يُؤْمِنُونَ ۗ ﴿ الَّذِينَ يَتَّب لْرَّسُولَا لِنِّنَيَّ الْأُرْمِيَّ الْذَى كَيْبِ وَنُهُ مَكْنُو بَاعِنْ لَمُنْ هُمُ اللَّهُ إِلَّ بنجياك أكراه والمعثروف وينها كالمعوع المنتك ونحاكه ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخِيدَاثُ وَيَضَعُ الْيَ كَانَتُ عَلِيْهُ فِيهِ فَالْدَيْنَ أَمِنُهُ إِيهِ وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُ وَهُ وَاسْبَعَوْ لتُوَمِرُ لِلَّهِ عِي مِنْ لِمَعَهُ أُولَيْكُ هُمُ الْمُفَادِنَّ • قَالِمَا يَمُا النَّاسُ لِمُ رَسُوُلِ اللهِ إِكِرْجِكُمْ جَبَيْعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لِاللَّهِ يُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّيِّ الأَمِيِّ الَّذِي مُؤْمِّ شَعُوهُ لَعَلَكُمْ مَهْ تَدُونَ ﴿ وَمِنْ قُومِ مُوسَى ا رَ وِنَ إِلَيْنَ وَبِهِ يَعْدِلُونَ \* وَقَطَعْنَاهُ مُا نَفَى عَشَامُ السَّا المُوسَى إذِ آسْتَسْقُلُهُ قَوْمُهُ أَنَّ أَصْرِبُ بِعِصَاكِ فَا يَحْدَثُ مِنْ مِنْ مُا ثَنْتَا عَشْدَةً عَنْنَا قَدْ عَلَوكًا أَا نَا سِرَمَشْرَ بَهُ عَلَيْهُ لِلْمُ أَسْرُوا مُزَلِّنَا عَلَيْهِ لِلْمَ وَالْسَلُوكِي كُلُوامِ وَطَيِّيكِ ظَهُ مَا وَلِيكُونَكَا نُوْآ اِنَفْسَتُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَاذْ فِيلَهُمُ أَسْ نَهُ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْمٌ وَقُولُوا حِظَّةً وَآ ذَخَلُوا الْبَابَ الْمُحْسِنَةِ \* فَكَذَلَالَّذِينَ ظَلَّمُ الْمِنْهُمْ قُولًا غَيْمًا ى قِيلَ لَمُنْهُ فَأَ رْسَكُنَّا عَلِيمُ هِيْ مِرْجُرًّا مِنْ الشَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظِيلُونَ لُهُ

المخ والتاسع

10 4

بنته والأراكة والماكان والأوالا أابيهم لْكِ نَبْلُوهُمْ بِمَاكَا نُوْ آيَفْ مُتَقُونَ \* وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مُنْهُمْ لِهَ تَعِظُونَ قَوْمً للهُ مُهْلِكُهُ مُوا وَمُعَدِّبُهُ مُعَنّابًا سَيَّدُيكًا قَالُوامَعْذِرَّةَ إِلَىٰ رَبَّهُ وَلَعَكَّم يَتَّقُونَ \* فَلَتَّا نَسَوُا كَمَا ذُكِرُوا بِهِ الْجَيْنَا الَّذَينَ يَنْهَوْنَ عَنَّ السُّوَّءَوَكَ لَّذِينَ ظَهُوا بِعَذَا بِيَبِيسِ عَمَاكًا نُوا يَفْسُتَعُونَ ۗ ﴿ فَلَمَّا عَنَّوْا عَنْ مَا نُهُواعَنْهُ قُلْنَا لَكُمْ كُونُوْ إِقِرَدَةً خِيسَيَنَ \* وَإِذْ مَا ذَّنَ رُبَكِكَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ لِقِيمَةِ مَنْ يَسُومُهُ مُرْسُوءًا لْعَذَا نِيانَ رَبَكِ لَسَرِيْمُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوكُ رَحَيْثُهُ ، وَقَطَّعْنَهُمْ فِي لا رَضِ مَمَّا مُنْهُ والصَّلِحُ نَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ ما كُنْسَنْتَ وَالسَّدِّيَّ إِيَّا عَلَيْ يَرْجِعُونَ \* فَالْفَ مِنْ عَنْ الْحِدْدِهِ خَلْفُ وَرِبْوُا انْكِيْتُ يَانُحُزُونَ عَرَضَ هِنَمَا الْأَدْ بِي وَبَقْوَ لُولَ سَتُغْفَرُ كِنَّا وَإِنْ مَا مِيْمُ عُرِضٌ مِثْلُهُ يَا نُحِدُ وَهُ أَلَى يُونْخَذُ عَلَيْهِمِ مِينَةً إِلَكِمْتِ أَنْ لَا يَفُو عَلَالِللهِ إِلاَّ الْكُوِّ وَكُورَسُوامَا فِي وَالدَّارُا لَالْحَرَةُ حَبِيْرُ لِلَّذَينَ يَتَّعَوُنَكُ آفَلاَ تَعْ قِلُونَ \* وَالَّذَينَ يُسَيِّكُ إِنَّ بِالْكِينِ وَاقَامُواْ الصَّاوْمَ إِنَّا لَانْهُيهُ حَرَالْمُصْلِينُ \* وَإِذْ نَنْقَنَا الْجُبَّ كَا فَوْ قَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ ۚ وَظَنُّواۤ آنَّهُ وَفَيْعُ مِهْمِ خُذُوا مَا أَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِي لِعَلَكُمْ تَنْقُونَ \* وَإِذْ آخَذَ رَّبُكَ مِنْ بَخَا دَمَ مِنْظُهُورِهِمْ ذِرُرَيَّنَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَيْ أَنْفُسِ هِمْ ٱلسَّنُ مَرَبَّكُمْ فَالْوَا بَلْ شَهُدْ نَاآنْ تَقُولُولِيَوْمَا لُقِهَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هٰذَا عِنْهَانَ ۚ أَوْتَقُولُو ٓ إِيَّا أَشْرَكُ بَآوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكَمَّا ذُرْبَيَّةً مِنْ يَمْدِ هِمْ اَفَتُهْ لِكُنَّا مَا فَعَا الْمُصْلُونَ ﴿ وَكُلْكِ فَصِّ أَالْانِتَ وَلَعَلَّهُمُ مُرْجِعُونَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِ مُنْبَا الَّذِي أَتَيْنَ أَايْتِ

فَا نِسْكُو كِمِنْهَا فَاتَبْعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ أَهُ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعَنْهُ بِمَ وَلِكَنَّهُ أَخَلَدَا لَيَا لُا رَضِوَا تَبَّعَ هُولُهُ فَمَتَلُهُ كُمُنَا لَنَكَلِيا فِي تَجِوْعَلَيْ وُ مُرُكِهُ يَلْهَتْ ذُلِكَ مُثَالَ لَقَوَ مُوالَّذَ مَنَكُمْ تَوَا مِالِيتَنَا فَا قَصْمُ تَسَانَ لَعَلَهُ مُتَفَكِّكُ وَنَ ﴿ سَمَّا يَمِنَاكُ الْفَهُ مُوالَّذِينَ مِنْ نْفْسُتُ مُ كَانُوا يَظِلُ إِنَّ ﴿ مَنْ بَهَا إِللَّهُ فَهُوا لَمُهُ تَدِيْحِ مَنْ يُصِدُّ لْنَاكَ هُمَ الْخِيدُ وَنَ ﴿ وَلَقَادُ ذِينَا لَكِيهُمَّةً كُنَّا رَامِنَا لِحِيرٌ وَالْمِ قَلُونُ لَا يَفْقَهُونَ بِمَا وَصُرَا مِنْ لَا يُرْعِيرُ وَنَ بِمَا وَلَمْ الْأَلْكَ لَا يَسْمُ لْاَنْعْلِي بَلْهُمْ أَصَهَلُ أُولَيْكَ هُمُ الْغُفِلُونَ \* وَلِيُّهِ الْأَ كُنْنَ فَادْعُوهُ بَهَا وَذَ رُوا الَّذِينَ بِلَيْدُ مِنَ فِيلَ مِنْ فِي أَسْمُ عَ بِسَيْجُرَوْنَ مَأْكُ يَعِمُونَ ۚ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ الْمَهُ نُهُمُ دُولَ إِلْكُمِّ وَيَهِ يَعْدِلُونَ ۗ ۚ وَالَّذِّسَ لَ نَسْتَدْ رِجُهُمْ مِنْ حَيْثَ لَا يَعْلَمُ وَنَ \* وَأَمْلِ أَمْمُ أَنْ كَوْرِي مَتِينٌ \* يَتَفَتَّرُ وَآمَا بِصَاحِبِهِ مِنْجِيَّاءً إِنْ هُوَالِاً نَذِيرُ مُبِينٌ ۚ ۗ ۗ أَوَلَّهُ يَنْظُرُوا مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوٰ بِهِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٌ وَأَنْ عَلَمَ إَنْ يَكُورَا قَدَا قُدَّ تَا حَكُمُ مَّ فَنَا يُحَدِيثِ عَلَى يُوغِينُونَ \* مَنْ يَضِيلُ لِلَّهُ فَلَاهُ لَهُ وَمَذَ رُهُمْ فِي طَغْيْنِ هُمْ مَعْمَهُ وَنَ ۚ فِي مَنْكُونَكَ عَنَّ السَّاعَةِ آيَّا نَ مُرْسُ إِنَّا عِلْهُ وَإِعْنِدَرَيْ لَا يُحَلِّمُ الوِّقِيمَ آلَّا هُوَ تَقُلُتُ فَي السَّمَا يُتُوا لَا مَا بِيكُ إِلَّا يَغْيَةً يَبْنُكُونَكَ كَا نَّكَ حَيْ عَنْهَا قُلْ اتَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَ كُوَّ النَّا يِسِرَلَا يَعْلَمُونَ ۚ ۚ قُلْ لَآ أَمْلُكُ النَّفِيسِي فَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَأَءً اللَّهُ

ر دج حرب

وَبَّهُ مَا لَكُنُ الْمَدَنَا صِلَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ السَّيْكِ بَنَ \* فَلَمَّا اللَّهُ مَا صَلَّحَ ذَلَهُ تُشَكَّعُ وَفِيهَا أَتُّهُمُّا فَتَعْلَ آلِلَّهُ عَمَّا يُشِرْ كُونَ ۚ وَٱ يُشْرَكُونَ مَا كَيْخَا وَهُرْكَيْلَقُونَ لَهُ وَلَايِنْتَ تَطِيعُونَ لَهُ وُ نَصْرًا وَلاَ اَنْفُنتُ هُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى لَهُ لَا كَا يَتَبَّعُولَهُ سُواءٌ عَلَىٰ ۗ الْدَعَوْ تَمُوهُ وَامْ اسْتُ عُتُونَ وَإِنَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ آلِيُّهِ عِمَا ذُامْنَا نَكُمْ فَادْعُوهِ مُ يَجِيهُ إِلَّهُ أِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آلَهُ وُ ٱرْجُلَّ مِينَّهُ وَنَ بِهَآ اَمْ لَهُ وُالِهُ ونَ بِهَا آمُ لَمُنْ أَعْنُ يُبِصُرُ وَنَ بِهَا آمُولُمَ ۗ أَذَا أُنْ لَيْهُمَ عُونَ وَ دْعُواشِّتِكُاءَكُوْ ثُمِّيَّكِيدُونَ فَلَا شُظْرُونٌ ﴿ إِنَّ وَلَيْ ۖ اللهُ الَّذِي ، وَهُوَيتُوَ لَمَا لَصَلْحِينٌ ﴿ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُ اَنَّفْنُتُ هُوْرِيَنْصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ الْإِلْهُ لَا كُولُونِيَّمْ ظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبُصِّرُ فِينَ ﴿ خُذِا لْعَفْوَوَأَمُنَّ الْمُكُ لِهِنَ ﴿ وَإِمَّا كَنْزَعْنُكَ مِنَ الشَّيْطِ فَرَغٌ فَاسْتَعَا مِنْ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ إِنَّهِ مَا إِذَا مَسَّعُهُ مِطْعُفِّهِ مِ ٱلشَّهُ طَيْ تَكَرُّو رُونَ ﴿ وَانْوَانُهُ مُ يَكُرُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمُ لَا يُعَضِّرُونَ ﴾ مَا تِهِ مِنَا يَهِ قَالُوالَوْ لَا أَجِيَتُ تَهَاقًا إِيَّا أَبِّيعُ مَا يُوحِي لِيِّهُ رَبِّ فَانَا بَصَا بِرُونُ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرُحَنَةً لِقَوْجٍ بُوثِمِنُونَ \* وَإِذَا فِرْكُ

يَفَّةً وَدُونَ الْجُرُمِنَ الْقُولِ بِالْغُدُ وَوَالْمُ إِنَّالَّذَىٰ مَنْعِنْدَ رَبِّكَ لَا بِيَتْ يَكْبُرُونَ عَنْعِيَا دَيْهِ وَثُبِيبِيِّهُ إِنَّهُ وَلَهُ يُسْفِكُ يَسْئَكُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قِلْ لاَ نَفَالَ لِيهِ وَالرَّسُولِ فَا تَقْوُا اللهِ وَاصْلِمِ اذَا لَيُعُواْ ٱللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ آَيْمَا الْمُوْعِمُنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِر شْقُكُونَهُ مُ وَإِذَا يُلِمَتْ عَلَيْهِمُ لَاتُهُ زَادَ تَهُمُمَّا مِنَا وَعَلَى مَرْبِمُ بَيْوَكُلُونَ نَ يُقِيمُونَ الصَّالَوَةُ وَمَمَّا رَزَقُنْهُمُ مُنِفِقُونَ ﴿ أُولِيُّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ فِعَ وَيَذِقُ كَرِيمُ \* كَأَلَحْرَجُكُ كَتُكُونُ يَنْ وَانَّ فِرَهِيًّا مِنَا لَمُؤْمِنِينَ لَكِرْهُونَ \* يُحِدِلُو َيَكَ فِي الْحِقِّ بَغْدُمَانًا نَمَّا بِينَا قُونَ الْحَالْمَ قُ يَ وُهُمْ مِنْظُرُونَ لَهُ وَإِذْ يِعِدُ كَرُاللَّهُ إِحْدَى الطَّافِف كَخُرُونُونَةٌ وَكَأَنَّ غَيْرُزَاتِ الشَّفْكَةِ تَكُونُ كُكُمُ وَيُرَبُدِ اللَّهُ أَنْ يُحَتَّ لُلُقَ هِ وَتَقَطَّعَ دَا بِرُ لِكُفِرِ بَنْ ۚ لِيُحِيِّ الْحُقِّ وَيُبْطِلَ الْبِطْلُ وَأَوْكُمُ الْمُحْمُ و ادِّرْ مُ تَذَكُّ مَا لَفَ مِزَلَّمُ لَكُنَّكُهُ مُ لُّهُ وَمَاجَعَكَهُ اللَّهُ لِكَا بُشُّرِي وَلِيَطْمِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ لِلَّامِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزَيْزِ حَكِمٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّكُ النَّعَىٰ سَأَمَّنَهُ مِنْهُ وْيُنَرِّلُ إِنَّ فُلُوبِكُمْ وَيُدَبِّتَ بِهِ إِلَّا قَدَاكُمَّ ﴿ إِذْ يُوجِي رَّبُّكَ إِلَّىٰ لَمُكَاكِمُوا بَيْ مَعَكُم سَأَلُوْ لِهُ قُلُولِ لَذَ مِنْ كُورُ وَالرَّعْتُ فَأَصْرُبُوا فَوْقَا لْإَعْنَا

للخ التّاسِيع

1.4

رَاضِرُوا مِنْ هُ مُكُلِّ بَنَالْ ﴿ ذَٰ يُكَ بَا نَهُ مُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَنْ نُيشًا قِقِ اللهَ وَرَسُوكِهُ فَا نَا لِلهُ سَنَّهِ مُدَا يُعِقَابُ ذِيكُمْ فَلَا وُقَوْهُ وَأَنَّ لِلْكَفِي بِكَ عَذَا بِالنَّارِّ ﴿ نَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوٓ إِلَّا الَّهَيْءُ مُالَّذَينَ كَفَرُ وِازَحْفاً فَكُر نُولُوهُ مُ الْأَدْ بِاسْ وَهَنْ يُولِهِنِمَ يُومِينَٰذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَّحَرٌّ فَالِقِسَالِ أَو تَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغِضَبِ مِنَ لِللهِ وَمَا وَلَهُ جَفَتَ مُ وَبَكِنْسَرَ لَصَّيْرَةَ فَاوْنَقَنْكُوهُمْ وَلِإِكْنَ اللَّهَ قَنَاكُمْ وَمَا رَمَّيْتَ أَذْ رَمَّيْتَ وَلَإِكَّ اللَّهُ كُ وَلِينِهِ إِلَّهُ وَمُنِينَ مِنْهُ كِلاَّءً حَسَنَا إِنَّ اللهُ سَمِّكُ عَلِيمٌ ۗ ذَٰكِكُمُ وَإِنَّ اللَّهِ مُوهِ كُذِيهُ الْكِفْرَ بَنَ ﴿ إِنْ تَسْتَكَفِيتِمُ الْفَقَدْ جَآءَ كُرُا لَفَيْرٌ وَإِن لِهُوا فَهُوَ حَيْرٌ لِكُ مُ وَإِنْ تَعُودُ واَنْفُدْ وَلَنْ تُغِنَّى عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ نْسْيَّأُ وَلَوْ كَتُ رَبُّ وَكَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَهَا الَّذَيْنَ امْنُوآ اَطْيعُ لله وَرَسُولِهُ وَلا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنْهُ النَّهُ مَعَهُ وَإِنَّا ﴿ وَلَا تَكُونُو اكَا لَذَينَ قَالُوا بِمَعْنَا وَهُوْلَا يَسَدْمُعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ إِلَّا وَآبِعِنْكَ ٱللَّهِ الصَّحُوالَكِ لَذَنَ لَا يَصْفِلُونَ \* وَكُوْ عَلَمَ اللَّهُ فِي هِمْ خَيْرًا لَا سُمَعَ هُمُ وَكُواْسُمَهُ لَتُوَلُوا وَهُوْمُ مُعْرِضُونَ ﴿ يَأْمُهُا الَّذَينَ امْنُوا اسْتَحِبُ اللَّهِ وَلِلرَّسُوا إِذَا دَعَا كُونِيا يُحْيِثِكُمْ وَاعْلَمُ إِلَنَّ اللَّهُ يَجُولُ بَيْنَ الْمِرْءُ وَقَلْبُهُ وَأَنَّهُ لَيْهِ تَحَسَّمَ وُنَ ﴾ وَاتَّعَوَّا فِنْتَةً لاَ تَصُيبَتَّنَ ٱلَّذَينَ ظُلَوا مِنْكُ صَيَّةً وْمَاعْلَيْ آانَّ اللَّهُ سَكَ لِيكَ الْعِنْفَائِ ۚ وَاذْ ذَرُ وُ ٱلْأَذَّ ٱنْتُمْ فَلِيهِ 

َّذِينَ امَنُوا لَا يَحْهُ نُوْا اللهُ وَالرَّسُولُ وَ يَخْهُ نُوْ آاَمَا يَكُو وَٱبْدَةُ بَعِنُ وَاعْلَهُ آآيًّا آمَوْ لَكُرُ وَإَوْ لِذِكُمْ فِنْنَهُ وَأَنَّ اللهُ عِنْدَ هُ ٱجْرُعَ فَلِيمٌ ۗ يَأ مَنُواإِنْ تَنْقُوا اللَّهُ حَنْمًا لِكُمْ فِي قَاناً وَكُلُفِهُ عَنْكُمْ سَ وَاللَّهُ دُوالْفَصَّ الْعَظِيمُ \* وَإِذْ مَكُ بِكَ الَّذِينَ كُفَّرَ وَالْيُثْبُ تُوكَ أُويْفُتَا جُوكَ وَيُكُرُ وَنَ وَيَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُلَكِينَ ۗ وَاذَا يْتِنَا قَالُوا فَدْسِمَعْنَا لَوْنَتَا ءُلَقُلْنَا مِثْمًا هٰذَا انْ هٰذَ لُّهُ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُ مَّانَ كَانَ هَذَا هُوَا كُوَّ أَمِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَكِ سَمَاءَ أُوا يُنِنَا بِعَدَا لِللَّهُ \* وَمَاكَانَ اللهُ لَيْعَادُ مَهُ هُوَا نْتَ فِيكُ كَانَ اللهُ مُعَذِيهُ مُوهُ و لِينتَعْفُرُونَ \* وَمَا لَمُ وَ الاَ بِعَدِيمُ مُاللَّهُ كَا نُوْآاوُ لِنَاءَ مُ إِنْ أَوْلِنَا 20012 بِكِنَّ أَكِنُهُ وَ لَا يَعْلَمُ نَ وَمَاكَانُ صَلَاتُهُ عُعْنَا كَنَّةُ فَذُوقُوا الْعَذَاتِ كَاكِنُهُ مُنْكُونُونَ ﴿ الَّالَّذِينَ كُوزَ وَالْيَفِقُونَ عُنْدُ وَنَ قَالِمَ مَا اللَّهُ الْخِينَةِ مِنَ الْطُتِّيةِ ال بنده والده و افعَ يَدْ مُضَدُّ بُكَّنْتُ الْأُوَّلِينَ لَهُ وَقَيْلُهُ هُوْجَيُّ نَةٌ وَكِيُونَ ٱلدُّينَ كُلُّهُ لِللَّهِ فَانَا نُنْهُواْ فَانَّا اللَّهُ بَمَا مَعْ مُ وَإِنْ تُولُواْ فَأَعْلَى إِلَّا زَيَّا لِللَّهِ مَوْ لَكَ

1

وَاعْلَىٰ آتَمْ اَغَيْنُ مِنْ شَيْعٌ فَانَ لِلْدِخُسُنَهُ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي لَقَرْ فِي الْيَسْطِ كين واين السكبيل ن كُنتُم المنتُم إليه وَمَا آخرَ لِنَا عَلْ عَنْد مَا يَوْمَ لْفُرْفَ إِنْ يَوْمِ الْتُفَكِّيلِ مُجْمَعُ إِنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءً قَدَمُ مِنْ وَاذْ أَنْتُمُ بِالْعُدُةُ لْدُ نَيْهَا وَهُمْ مِا لْعُدُ وَوِ الْقُصْدِي وَالْرَكِيْ السَّفَا مِنْكُمْ وَلَوْتَوَاعَلْاتُ لْدَولِكِن لِيَقْضِيَّ لِللهُ آخِرًا كَانَ مَفْعُولًا \* لِيَصْلِكُ مَنْ لْكُعُنْ بَيِّنَا أَهُ وَيَعِيْ مِنْ حَيَّعَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَتَبَمِيْ عَلِيمٌ أَوْ إِذْ مُرْجَ الله في مَنَامِكَ قِلِيلًا وَلَوْ أَرْبِ كُهُمْ كَيْنُرَّ لَفَيَ لَكُمْ وَلِنَازَ عَتُمْ فِي لَا مِرْ لِكُنَّ اللَّهُ مَتَنَّا لِمَا يَهُ عَلِيهُ مِينَا بِيالصَّدُ وَرْ ۗ وَإِذْ يُرَجَّهُ وُهُمْ لنَعَنَتُهُ فَإَعْيُنِكُمْ فَلِيلًا وَيُقِلِّكُمْ فِي عَيْنِهِمْ لِيقَضِي لِللهُ أَمْرًاكِ مَفْعُولًا وُّالِيَا لِلْهُ رِسُورَتُ مُ الْأُمُورُةُ ۚ يَا يُهَا الَّذَينَ الْمُنْوَالِذَا لَهَيْتُ مِنْ فَاشْهُ وَاوَاذْكُرُ وُاللَّهُ كَتَبِّيرًا لَعَلَّهَكُمْ تَفْلِحُ نَا ۖ وَأَطِمُعُوا اللَّهِ وَرَبُّ وَلَاتَنْزَعُوا فَتَقَنْشَلُوا وَيَذْ هَبَ رِيجُكُمْ وَأَصْبُرُ وَالِآلَ اللهُ مَعَ الصَّيرِيرَ لهُ وَلَا يَكُونُوا كَا لَدُ مِنْ تَحَرَّحُوا مِنْ دِيْرِهِمْ بَطِرًا وَرِمَاءَ النَّا سِ فَيَصُدُو عَنْ سَبِيرًا لِلَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعَبُكُونَ مِحُكُ لِلَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ كَهُ مُرَّالِسْتَ يُطِنُ عُمْلَهُ مُوقًا لَ لَا عَالِبَ كُوا لَيْوَ مَرِمَنَ النَّاسِ وَإِنَّ جَازُكُو فَلَتَّا مَّرَا فِئْنِ بَكُصَ عَلَى عَلِينَهِ وَقَالَ إِنَّ بَهِ يَ عُلِينًا فِي الْحَارَى مَا لَا مَرُونُ إِلَّا مِ فَ اللَّهُ وَاللَّهُ سَتَكِيدُ لِذَا لِفِيعًا لِيُّ إِذْ يَهُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذَيْنَ فَعَلُومِ فَ ضِعْتِهُوَ لاَءِدِينَهُمْ وَمَنْ يَتُوكُنَّ عَلَى للهِ فَإِنَّ اللهُ عَبَيْرِينَ حَكِيثُمْ وَأَ عاذبيَّوَ فَالذِّنْ كَفِرُ وَالْمُلَاثِكُمْ يَضْ بُونَ وُجُوهَ مُسْرَواً دُ بِسُرَهُ

ربع حرب

وَذُ وَقُواعَنَا بِالْجُرِيْقِ \* ذَلِكَ بَمَا قَدْ مَتْ أَندِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْنَ بِظَ يلمسية وكرأب الفرغون والذين من فبك كفتروا باليالله فأخذه عِلِنَّ اللَّهُ قَوْيٌ شَدِيدًا لَعِقَابُ ۚ ذَٰلِكَ بَإِنَّ اللَّهُ لَوْ مَكُ مُنَّا نعميَّةَ انفيَّهُ عَا عَلَى قُوْ مِرْحَتَّى بُغِيَةِ وَإِمَاماً نَفْنُكُ هُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمْكُع عَلَيْ ٥ كَنَّا بِيالِ فِي عَوْنَ وَالْدَّينَ مِنْ فَنْلِهِ مُكَدَّ بُوْا مِا بِلْتَ رَبِّهِ مِفَافَا هُلَكَ نَوِيهِ إِنَّ هَا عَرَقِنَا الْ فِرْجَوْنَ وَكُلِّ كَا نُواظِلُ مِنَّ هِ إِنَّ شَرَّ الدُّوآبِ مُندَالله الَّذَينَ كَهَرَ وَ افْهُ مُلاَيُو مِنْهُونَ ۗ الَّذَينَ عَهَدُ تَعْفِهُ مُثُتَّ هُمْ فِي كُلُّ مِنَّ وَوَهُمْ لَا يَتَّعَوْنَ أَهُ فَا مَّا تَتْقَافَنَّهُ هُ مَنْ خَلْوَ مُنْ لَعَلَّهُ مُ لَكَانًا كُرَّهُ وَ لَا أَهُ وَإِمَّا يَخَا فَنَ مِنْ فَوَ نِحِيانَةً فَا نَبِّنَا لِنَهِ مُعَلِّى سَوَاءً إِنَّا للهُ لَا يُحَتُّ الْخَايِّىنِ مَنَّ ﴿ وَلَا لَّذِ مَنْ كُمَّ وُاسَتَقُوا إِنَّهُ ثُلِيعِ وَنَّ لَهُ وَآعَدُ والْحَوْمَ السَّنَطَعْتُ رِيَاطِ الْخِيَارُتُ رُهِبُونَ بِهِ عَدُواللهِ وَعَدُوكَ وَاجْرِينَ نْ دُونِهِ مِنْ لَا تَعْبَلُ مُ مُواللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنُفْ عُوامِنْ شَيْ فَي فَي لله يُوعَنَا يَنِيكُمْ وَإِنْتُهُ لَا تَظْلَمُ إِنْ أَهُ وَإِنْ جَنَّحُ اللَّهَ لَمْ فَأَجْنَمُ لَمَ تُوكُلُّ عَلَىٰ لِلَّهِ اللَّهُ هُوَاللَّهُمْ عُمَا لَعَلَيْ \* وَإِنْ يُرِيدُ وَأَنْ يَخَدَعُوكَ فَأَر ك اللهُ هُ عَالَّذِي مَا يَدَكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْفَ بَسْ قَلُومِهِ رُجْ جَبِيعًا مَا الْقَتْ مِنْ قُلُو بِهِمْ وَلِكُرِ اللَّهَ اللَّهَ الَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وْإِنَّهُ عَزِينُ وَكُنَّهُ مِنْ إِنَّهُمَا اللَّهِ يُحَدُّ كَاللَّهُ وَمَنَ اتَّبَعَكَ عَالِمُقَالِانَ كُونِ مِنْكُ

ئْتَيْنْ وَانْ كُلَّ مِنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلَمُ الْفَا يَا نَهُمْ فَوَوْرُلاَ يَفَقَّهُ لَنْ ﴿ أَنْ نَحَفَّفَنَا لِللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَا نَافُ دُ مِأَنَّةُ صَابِرَهُ يَعْلَمُ إِمَانَكُنْ وَإِنْ يَكُنْ فُ يَغِيبُوا الْفنين بإذِن اللهِ وَاللهُ مَعَ الصِّيرِينْ ﴿ مَا كَانَ لِينَهِ ۗ إِنَّ يَّىٰ بُغِنْ كَيْكُ الْأَرْضِ بَرُبُدُ وَنَاعَرَضَ الدَّيْنَا وَاللَّهُ يُرِيَا يَكُوْ ﴾ لَا لَا كُنْ عُنَا لِلْهِ سَكُوْ لُسَتُكُوْ فِيمَا أَخَذُتُمُ لِكُونَهُ فَكُلُواْ مِمَّا غِينَهُ مُرَّةً عِلاًّ طَسَّا وَاتَّقَةُ اللَّهُ أِنَّا للَّهُ عَفُو رُرَ البَيْنَ قُولِ لِمَنْ فِي يَدِيكُمْ مِنَ الْإَسْرَى إِنْ يَعْكُمْ اللَّهُ فِي فَكُورِ ﴿ لله عَفْوُ رُرِجِيْ ﴿ وَإِنْ مِرْكِ ع الخدميك ويعن الده يَقَادُ خَانُوٰٳٱللهُ عِنْ قَبْلُ فَا مُنكِرَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيُّهُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِنَ الْمَسَ همة في سيب الله والذين أوَ وْ أُونَهُ سْتَنْصَرُ وَكُوْ فِي الدِّن فَعَكُنْكُ ٱلنَّهِ تَهُمْ مِينَةً وَاللَّهُ مَا تَعْكُونَ بَصَّارُ ﴿ وَالَّذَينَ كُفَّرُ وَابَعْضُهُ لاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِلْنَةَ فِي لاَ رُخِرُ وَفَيْكَا ذُكِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ حَمَدُ وَافِي سَبِيرُ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوْاوَ نَصَرُ وَا اوُلِغَاكَ ه حَقَاهُمُ مَعْفِرَةً وَرَزْقَ رَبُّمُ \* وَالَّذِينَ امْنُوامِنْ يَعْدُوهَ وامعكُمْ فَأُولَيْكُمْ مِنْكُونُواْ وَلُوااْ لِأَرْحَا مِرْبَعِضَهُمْ أَوْلَى بَعِ وَكِمَنَّ اللَّهُ انَّ اللَّهُ كُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَجَّا إِنَّ اللَّهُ عَجَّا إِنَّ اللَّهُ عَجَّا

ءَ قُ مِنْ الله وَ رَسُولُهِ ﴿ وَإِذَا نُ مِنَ اللَّهِ وَرَمْهُو لِهِ إِلَىٰ لِنَّا سِ وَمِرْ لَجِوَ ٱلْأَكْبُ أَنَّا لِلَّهُ بَرَيْحُ للْهُ وَكِيتِينِ لِلَّذِينَ كَفَرَقُ ابْعِذَا بِإِلْهِمْ وَالْآلَالَةِ بَنَ عَهَ يَنْقَصُوكَ وَشَنْتًا وَلَهُ يُظِهْرُوا عَلَيْكُمْ احَدَّا فَاتِ دَّ مَيْدُانَّ اللَّهُ يُحِتُ لَلْتُعَدِّنْ أَنَّ فَإِذَا السَّيَلِ اللَّهِ الْلَشْدُ لِمِنْ حَيْثَ وَجَدْ تَمَةُ هُمْ وَخِدُدُ وَهُمْ وَاحْصَرُ وَهُمَ مَرْصَدِ أَفَا نِ مَا بُوا وَأَفَا مُوا الصَّلَوْمَ وَا تَوَا ا كُلَّالِلَّهِ ثُدُّ أَكُلُونُهُ وَأُمَّا لَهُ ذَٰ لِكَ مَا نَهُوْقُو ۚ وَۚ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ عَمُوالِكُمُ فَاسْتَمَعَمُ إِلَمُ أَنَّ اللَّهُ كُونًا لِلْتُقَانَ } انَّهُ وسَمَّاءً مَا كَا نُوَايِعُكُونَ وَلا بَرْقِيونَ فِي فَوْمِنِ الْأُولانِ نْكَ هُمُ الْمُعُتْدُونَ ﴿ فَإِنْ مَا بُواْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَتَوَا الرَّكُو ارَّةً وَنْفُصَّا الْاسْتِ لِفَوْ مُرْتَعِلْمُ وَنَّ وَإِنْ نَكُتُهُ الْمُلْهُ

يد هِمُ وَطَعِبُوا فِي بِينِكُمْ فَقَتِلُوا آيُمَّةُ الْكُفُوا نَهُمُ لَا أَيْنَ لُفُ لَعَلَهُ وَيَنْهُوُنَ \* وَ لَا تُعَيْلُونَ قَوْمًا نَكُوُّ الْمُنَكُمُ وَهَمَوُ إِياخِ أَجِ الرَّسُولِ وَهُمْ مَا لَهُ وَكُوْ أَوَّلَ مَرْ وَ آيَحُن مُن فَاللهُ الْحَوَّ أَنْ تَحَنَّ مُوانَ نْ قَتِلُوهُ مُعَدِّبُهُ مُاللَّهُ مَا مُدِيكُو تُخْرِهِ وَمَيْضُ كُوْعَلَيْهِ ورَقُومُ مُورِمُونِمِنِينَ \* وَيُدْهِبْ عَيْظُ قُلُومِ مِيْمُوكِيَوْبُ اللهُ فَيْنَاءُ وَاللَّهُ عَلِكُم حَكِيمٌ \* أَمْ حَسَنَةُ أَنْ تُتَوْرُ وَكُمَّا بِعَثُ لَمَا للهُ يْذِ مَن جُمَدُ وَامِنْكُمْ وَلَوْ يَتِحَنَّ وَايِن وَنِ اللّهِ وَلاَرْسُولِهِ وَلاَ المَوْمِنِينَ وَلِيَةٌ وَاللهُ خِيرُ بِمَا يَعُنَمُ أُونَ \* مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَ للوشيهدين عَلَىٰ نَفْسُ هِمْ بِالْكُفُرُ أُولَيْكُ حَبِطَتْ اَعْمُلُهُمْ وَفَالنَّارِ مُخْطِدُ وَنَ \* وَإِنَّا يَعَرُ مُسَلِّمَا اللَّهِ مَنْ أَمَّ مِلِيلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُوا فَكَامَ الصَّلْوَة وَآتَكَا لَزَّكُوٰةَ وَلَدْ يَتَمْ زَلِكَ اللَّهَ فَعَسَى إُولِيُّكَ آنَ يَكُونُوا مِنَ المُهْنَةُ بِنَ \* أَجَعَلْتُهُ سِيقًا يَهُ الْحَاتِجِ وَعَارَةَ الْمُسَعِدِ الْحُرَّامِكُنَ أَمَنَ بآيية واليووالاخروجهك في سبيل للولايستون عِندَالله والله لا يُدِي لَقُوْمُ الظِّلِينَ ﴿ الَّهِ مِنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُ وا فِي سَبِيلَ اللَّهُ عُ إِمُولِهِ وَإِنْهُ مِنْ مِعْ أَعْظَمُ دَرَجَةً تِعْنَدَا لِلَهُ ۚ وَاوُلِيْكَ هُمُ الْفَا مِرْوُنَ رهُ زُرَبِهُ وْبُرَحْمَةِ مِنْهُ وَرَضُونِ وَحَنَّالَهُ وْفِهَانِكُ مُفِكَ طِلدِ بَن فِيهَا آبَدًا أِنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* لِأَيُّهَا الَّذَينَ أَمَنُوا لاَ يَعْلَنَّ المَاءَ ﴾ وَالِنْوَانَكُوا وَلِيَاءَ إِن آمستَحَيُّ الْكُفَرْعَ إِلَّا مِن وَمَنْ مَيْوَكُمْ مُ وُلَيْكَ هُو الظَّلِيدُونَ \* قَالَانْكَانَ أَمَا قَاكُوهُ وَآنِنَا قُرُهُ وَإِنَّا قُرُهُ وَانْتَا

المراج

كُوْوَا مَوْلُا قَتْدَوْهُمُ هُا وَتَجِلَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَ أجَتَ الْيُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَهِيلِهِ فَتَرَبَّقَ مُواحَى أَيَّ اللَّهُ أِكِيرِهُ وَآلِلَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمِ الْفَيْسَةِ مِنْ هُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فَمَوّا مِرْحَنَانُ اذْاَغِرَائِمُ كُثُرُ تُكُمْ فَلَا تَغَنِي عَنْكُمْ شَنْيًا وَصَافَتْ عَلَيْهُ ن بَمَا رَجُتُ ثُمُّ وَلَيْتُ مُ مُذِّرِّينَ ﴿ فَوْكَا رَبُّ لَا لِلَّهُ سَبَكِينَتُهُ عَلِي سُولِ لْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلُ جُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَدْيَا لَذِينَ كَفَرُ وَاوَذِ إِلَى جَسَزًا كَيْفِرِينَ ﴿ مُرَّيْسَوُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعِنْدِ ذَيْكَ عَلَىٰ مَنْ لَيَسًا ۗ وُوَاللَّهُ عَفَوُرٌ رَجُّيمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذَينَ الْمَسُولَ إِنَّمَا الْمُسُرُّ كُونَ بَحَسَّرٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسَعِدَ الْحَرَا مَرْبَعَ لَي هٰ ذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَنْكَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ إِنْ سَمَاءَ نَّا اللهُ عَكِينُ حَجَكَةً " قَتْلُوا إِلَّذَ مَنَ لا نُوعِينُونَ بِأَلِللهِ وَلاَ بِالْمِوْمِ الْاحِي وَلَا يُحِرِّمُونَ مَأَحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيَهِ يَنُونَ دِينَ الْحَيِّ مِزَالَّذِينَ اوَأ كَيْنَ حَيْنَ يُعْطُوُ الدُّ بَيَةَ عَنْ مَد وَهُرُ صِغِ وَنَ \* وَقَالِتَ الْبُهُو دُعُنَ رُا للهُ وَقَا لِيَا لِنَصْرَى المُبْسِيرُا بْنُ اللَّهِ ذَٰ لِكَ فَوْ لَمُ مُ لِكَ فَوْهِمِ مِنْ مُضَامِرُ نَ قَوْك نْ فَنَا لُهُ مَا لَهُ أَيْ نُوْفِكُو نَ مِهِ اتَّخِذَ وُالمَّجَارَهُ وَرَهِ إِ أَرْبَا بِسَّامِنْ دُونِ لِللهِ وَالْمُسْيَحِ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اِمُرُوا إِلَّا لِيعَ فِي وَاللَّ خْخَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ يُسِرِيدُ وَنَانٌ يُطْفِؤُا فُرَرَ الله مَا فُواهِ هِمْ وَمَا فِيَا لِلهُ وَكُوا أَنْ يُسِتَمَّ لُؤُرَّهُ وَلُؤكَّرَةِ الْكُفِيرَ وَنَ \* هُو الْهُ كَيَّ رُسَلَ رَسُولُهُ بِمَا لَمُدْي وَجِينَ الْحُيِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الْهِيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرُهُ الْمُشْرُكُونَ \* نَآيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَآانَ كُنْرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهُمْ \_

بِالْكُونَ آمُولَ النَّايِرِ بِالْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ إِ النَّهُ وَالْفَضَّةُ وَلَا يَنْفِنُ فَوَ يَهَا فِي سَبِي فيأرجهنم فتكوي بهاجياهه وأ بِأَمَا كَنَتْ مَنْ لِإِنْفُنِيكُمْ فَلَا وَقُوامَا كَنُتُمْ تَكُذُّ وَكَنَّ ﴿ إِنَّ عِ لشُّهُو رعْنِدَالله أَثْنَا عَشْمَ شَهُ الْفَكْتِ لله يَوْ مَرْخَلُقَ ضَّ مِنْهَا إِذْ يَعَلَقُهُ مُ وَذِيْلِكَ لِلهُ بِنُ الْفَتَهُ وَ لَا تَظْلَمُوا فِيهِ يْ وَقِيلُوا الْمُشْهِ كِينَ كَاقِّنَهُ فَيَا يُقْتِلُونَكُونَا فَةً وَإِعْلَىٰ للهُ مَعَ الْمُتَقِينَ وَإِنَّمَا النَّبِيَّةِ عُرِيَادَ وَفِي الْكُفُنُونُ يُصَلِّلُهِ الَّذِ فَ وَايَحَلُّونَهُ عَاماً وَيَحِرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِؤًا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللهُ بَعُلُوْ اللهُ اللهُ وَيَنَ لَمَ أَسُوءُ اعْمُالُهُ مُواللهُ لا يَهُدِي الْقَوْ كُفِرِينَ ﴿ نَا يَهُمَا الَّذِينَ إِمَنُهُ أَمَا لَكُو الْدَاقِيلَ لَكُمَّا نِفِرُ وافي سَ الله أَمَا قَلْتُ مُوا إِلا رَضِ رَضِيتُ والْحَيْوَةِ الدُّننَا مِنَ الاحْكَمَا وَ كُيُّوقِ الدُّنْيَ إِلَى لَاخِرَةِ لِكُا قِلَكُ أَنَّهُ إِلَّا تَنْفُرُ وَالْعَدُّ بَكُمْ عَلَا \* وَلَيْنَتُنْ وَلَوْما عَنْ كُوْ وَلَا تَضَرُّوهُ مَنْ عَلَا كَاللَّهُ عَلَاكاً صُرُ وَهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا نَمْ جَهُ اللَّهُ بِنَ كُفَّرُ وَإِنَّا فِي بن إذ هم إفي العاراذ بعة الصير كُفرَ وَالسَّفَارُ وَكُلَّهُ اللَّهِ هِمَالْعُلْمًا وَاللَّهُ عَ خِفَا فَأُ وَتُفِيًّا لَا وَجُلِمُ لَهُ وَإِيا مُوْلِكُمْ وَأَنفُنيُكُ

ربع

هُ يَعْلَمُ إِنَّ \* لَوْكَانَ عُرْضًا فِرْبِيًّا وَتَعْنَارُ الْكُذِينَ \* لَا يَسْتَغْذِ لُكَ الَّذِينَ لَوْمِنُونَ يَا لِلَّهِ وَالْهُ أَنْ يُحْمِدُ وَإِمَا مُولِمْ وَآنَفْسُ مُمْرِقًا لِلَّهُ عَلِيمُ مِالْمُتَقَتِيرَ الذَّبِنَ لَا نُوعِمِنُونَ بِأَلْقَةُ وَالْبَوْ مِ الْأَخِرُوا وْتَاسِتْ \* لَقَدَا بِتَغَمَّا الْفُتْ نَهُ مِنْ قِبْلُ وَقُلْمُ الْكَ الْأُمُورَ حَتَّى مُهُ هُونُ وَإِنْ تَصِينَكُ مُصِينَةً يَعَوَّلُوا قَدْ آخَدُ نَا ا مُولِنَا وَعَلَى اللهِ فَلْمَتَهَ كَا المُؤْمِنُونَ ﴿ قَا هَا إِمَّا لِتَ نَصُرُونَ مِنَ

طَوْعًا أَوْرُهُما لَهُ مِنْ عَبْلُ مِنْ كُولِتُكُمْ كُنْتُ تَوْمًا فَسِفَانَ \* وَمَا مُنَعَهُمْ أَنْ تُقْبُلُ مِنْ قَدْمُ مُقَلِّفُهُمْ إِلَّا أَنَهَ مُ كَفَرُوا بِأَلِلَّهِ وَبَرِسُولِهِ وَلا كِانُونَ الصِّنَافِي وَلَا يَعْوِلُهُ مَالَى وَلَا يَنْفِقُونَ الْآوَهُ وَ لَا هُونَ فَ فَلَا تُعْنَكَ مَوْ لَمُهُ وَلِآوَ لَدُهُ مُواتِمَا مُرْبِيهِ اللَّهُ وَيُعَادِّمَهُمُ فِي الْمُعَيِّدِةِ الدُّنيَا وَمَرْهِقَ المَقْنَتُ هُمْ وَهُوْ كُوْنُرُونَ أَهُ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ انْهَا لَنْكُ وَمَا هُوْ مِنْكُ وَلِكِنَهُ وَ فَوْمُ عَفِرَ قُونَ وَ لَوْ يَجِدُ وَنَ مَلِحًا اوَمَعَلَ ومُدْخَدُ لُولُولُو لِالْيَاءِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ مِيلُولُهُ فِي لصدقت فأن اعظوامتها رضوا وإن لذ يعطوا منها إذا هسه يسخط بن وَلَوْا مُهُ وَرَصُوامًا اللهُ مُعَالِدُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْنَا للهُ سَيُعْ بِينَا اللَّهُ مِنْ فَضِيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَىٰ للهِ دَعِبُونَ ﴿ اصْمَا المَّهِ لصَّدَفَ لِلْفَقَمَ إِن وَللْسَكِينَ وَالْعُلِمِينَ عَلَيْهَا وَلْلُو لَفَهُ فَلُو مُهُمَّ وفي لرقب والعرمين وفي سبيل سه وان السبيل فريضة مر الله رَهُ وَمِينَهُ مُالَّذَينَ يَؤُدُ وَنَ النِّي وَيَقُولُونَ هُولُدُنُّ كو يوضى بالليه ويومن للوعبين ورحمة الدين المتو لَذَ مِن تُودُونَ مُرَسُولًا للهُ لَمَ عَنَا يُكَالِيكُم \* يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْحَقُّ أَنْ يُرْضُونُهُ إِنْ كَا نَوَا مُؤْمِتِينَ لايعلموا أنة من يجاد دالله ورسوله فان له ما رجهة خالاً ذلِكَ الْحِينُ الْعَظِيمُ \* يَحِدُ وَالْمُنْفِقُ لَآنُ ثُنَّزُلُ عَلَيْهُ مِسُورً نُهُ عَمَا فِي قُلُهُ رِنَّهُ مِنْ إِسْتَهُ رَوُلُونَ اللَّهُ مُغُرْحَ مَا تَحُذَّرُونَ ﴿

كَا يَخُوضُ وَيَلْعِبُ قَالُما للهِ وَا نَتُ وُنَسُنَتَهُ زُونَ ۚ ﴿ لَا تَعْتَدِ رُوا قَدْ كَفَرْهُمُ بِعَدٍّ إِيمَا كُورًا نِ نَعَفُ عَرَ كُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِإِنَّهُمْ كَانُوا بَعْمِ مِينٌ وَالْمَنْفِقُونَ مزبعض بأمرون بالمنتك وكينهون عرالمع وَيَقِيضُونَ ٱبْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهُ فَنَسَيَعُهُمْ إِنَّ الْمُنْفَعَينَ هُوْ الْفَلْسِقُونَ أَه مَنْ يُعَمِّ وَلَعَنَهُ وُاللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَالَّوْ لَدُ مِنْكُمْ فَوَيَّ وَأَكْثَرُ أَمْوالَّا وَأَوْلِدًا فَاسْتَمْتُ عَمَا يَحَلَّقُهُمْ فَاسْتَمِيَّةً سْتَمْ يَكُوالْذَينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخِلْقِهِمْ وَخُصُّتُمْ كِمَا لَذِي خَاصَ والمنك حَيِطْتُ أَعْمُ لَهُمْ فِي لِدُنْيًا وَالْآخِرَةِ وَأُو لِتُكْ هُمُ الْحُدُونَ ﴿ لُو لَيْهِ مِنْ مِنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ وَقُومِ نُوجٍ وَعَادٍ وَيُمُودَ \* وَقُومِ إِيْرِهُ أَصِيهُ عَدْ بَنَ وَالْمُ نُقَاكُتُ أَمْنِهُمْ رُسُلُهُمْ مَالْبَدِّتُ فِياً ظَلْهُمْ وَلِكُنَّ كَا نُوْآا تَعْنُتُهُمْ نَظْلِهُ أَنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بعضه أولياء بعض مرون طلع وف وينهون عن المنكرويه الصِّلْقِ وَنُونُ وَنَ الرَّكُومُ وَتُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُوكُ أَوْ لَنْكَ سَنَّمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَرَيْتُ وَحَيْدٌ و وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنِينِ وَلَ خلد تن فيها ومساك طبيّة في مِزَاللَّهِ آكِبُ ذِلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيرَةِ فِلَيْهَا النِّيءُ جُهِدِ الْكُفَّةِ

الله كما فَ الْوَاوَكُفَدُ قَا لُوا كِلْتَهُ الْكِفِرُ وَكُفَرُ وَمَيْنَا لُواْفِهَا نَعَرُهُ آلِا كُآنُ آغَنْ مُمُ اللهُ وَرَسُوكِهُ مِنْ فَصَيْلِهُ فَارِنْبُ وُبُواَيِكُ نَحِيْرًا لَمُكُمِّمُ وَإِنْ يَتَوَكُّواْ يُعَذِّبْهُ مُاللَّهُ عَذَا يَا إَلَيَّا فِي لِذَ نَيْسًا إِنْ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِزْوَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ • وَمِنْهُمْ مَنْ عِلْهُ للَّهُ أَيْنُ الْمُنْ الْمِنْ فَصَيْلِهِ لَنَصَيَّدٌ فَنَّ وَكُنَّكُو نَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ فَلَتَ هُ مُرِمِنْ فَصَنْلِهِ بَيَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُوْاً وَهُو مُغِرِضُونَ " ﴿ فَاعْفَيَهُ يفاقاً في فُتكو به يُعلِّى لَيْ وَمِرَ لَلْ عَنْ فَا يُمَا آخَلَفُوا اللَّهُ كَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُوايَكُذِبُونَ \* اَلَهُ يَعِثُلُهُ آانًا اللهُ يَعِثُ يُسِرَّ هُمُو وَنَجُو مُهُمُ وَأَنَّ للهُ عَلَيْهُ الْغِيبُونِيُّ الْذِينَ مَلَّمَةً وَنَالَكُطَّةً عَهَ رَمَزَ الْمُؤْمِنِينَ لَصَدَقِتُ وَالَّذِينَ لَا يَعِدُ وَنَ إِنَّا جُنْهَاكُمْ فَنَيَنَّةً وَنَ هُذُ وَلَهُمُ عَلَا كُأَلِكُ \* • اسْتَعَنْفِرُ لَمَهُ \* أَوْلَاسَيْتَ نه لهَ مُسَامِعِينَ مَرَّةً فَ لَنْ يَعْنَفِرَ اللهُ لَهَرُ وَ عُمْرُ كُفِزَ وَإِمَا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدُى لَقِهَ مَرَا لَفِيسِقِهَا لْخَاتَ عَوْنَ بَمِيقَعْدِ هِرْخِلْفَ رَسُولِا لِلَّهِ وَكِرَهُ وَالْأَكُمُ وَالَّهُ مُ مِوْلِهِ وَآنْفُنِيهِ هِيمٌ فِي سَبِيلَ للهِ وَقَالُوا لَا سَنْفَرُوا وَ الحُتُ اً إِنَا زُجِهَتَ مَا سَنَدٌ حَمَّا لَوْ كَانُوا بِهَنْهُ هُوُنَ لَهِ فَكَ صَاحِكُو كُواْكِتْ رَّاجِرْ أَعِرْ أَعِيْ مَاكَا بُوَا يَكْسُمُونَ \* اللهُ وَجَعَكَ اللهُ إِلَىٰ اللَّهُ الْمُعْتَابِينَا مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا مُولِكُ لِلْحِنْ رُورَ

عُودِاً وَٓلَمَـٰتَهُ فِا فَعُدُوا مَسُمّا تحدمنه مكاتآ يَدًا وَلاَ نَعَتُهُ عَلَى بَسْرِهِ ل بالله وَرُسُولِه وَمَا نِوَا وَهُـنَّم فَيسَقُونَ ۚ ﴿ وَلَا يَعِجُ وُلْكُدُهُوْ النَّمَا يُرُبُدُ اللَّهُ أَنْ يُعَدِّ بَهُمُ بِهَا فِي لَدُّ زَهُوَّ أَنْفُنْسُ هُنْمُ وَهُمْ كُفُرُونَ \* وَإِذَا أَنْ لَتَأْسُورَ بنيابالله وَجيهدُ وآمعَ رَسَولِهِ اسْتَثْذَ نَكَ أُولُوا الطُّولِ هُنْ وَقَالُواٰ ذَرْنَا نَكُنُ زَمَعَ الْقُلْعِدِينَ ۚ ﴿ رَصْهُوا بِإِنْ يَكُونُواْ الْمَا أَلِفُ وَطِيعَ عَلَاقِتُ اوُبِهِيمُ فَهُمُ الْأَيْفَ فَهُونَ \* \* لَكِنَ سَوُلُ وَالَّذِينَ الْمُسَتُوامَعَهُ جُلَّهُ لَكُوا بَالْمُولِهِيمٌ وَأَنْفُنْهُ هِ ولتُكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَيْكَ هُكُوالْمُفْتُ لُحُونٌ مِ أَعَدًا يجيّن بَجَرُى مِن يَحْيَتُ هَا ٱلْآنَهُ تُرْخِلِدِ بَنَ فِكُ عَا ذَلِكَ الْفَوْرُ كيهُ وَجَاءَ المُعُكِّذِ رُونَ مِنَ الْأَعْسُ إِسِالْيُو ذُكَّ تُ وَقَعَتَ ذَالَّذَ بِسَ كَنَدُ ثُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ سَنَيْهِ تَذِينَ كَفَ رُوامِنْهُمْ عَسَدًا بِكَ إِلَيْهُ مَ لَيْسَ عَلَى لَضُعَ فَأَ عبكا لمشرضى ولآعليا لتذين لايعدُون مسّائنف عوُّك رَجٌ إِذَا نَسَجِيمُ إِللَّهِ وَرَسُولِتْ مَا عَلَمُ الْمُحْسِبِ بِهِ مِنْ ا وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُرَجِينُهُ مِنْ وَلاَّعَالَ الَّذِينَ إِذَا مِكَ مرزقات كالحدكما الحشد بن الدُّمُع حَنَّا ٱلْإِيحَادُ وَامَا يُنَّهِ

المزه للحادي عشر الع

التسكياً عَلَالِذَ مَنْ كَيْنَتُذُ وْيَكُ وَهُوْآغِنِكَاءُ رَحْهُ إِمَانُ للخوالين وطبع الله كابت كوبهم فعم لأ زُكِرُوسَيْرَىٰ لِلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تُنْعَرَّرُدُ وُنَا لاَعْك تُ النَّهُ لِنُعُ صُواعَنَهُ مَ فَاعَ صُواعَنَهُ وَأَعْ صُواعَنَهُ وَأَنَّهُ مُ إِنهُ مَجَمَّنَهُ جَزَاءً بِمَاكَا نُوالْكِينُ مُوكَ " يَعُلُفُ نَ كُكُلْتَ نَهُوْا عَنْفُهُ فَأَنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنَا لَقُوْمِا لأغدائ أشَدَكُهُ: أُويِفًا قَا وَآجُدُ رُا لاَ يَعْلَمُ إِحُدُود مَآآ مُولِهِ وَاللهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ وَمِنَ الْأَعْرَا بِهِ مَنْ يَتِعِ نفؤ مغرماً وَمَيْتَرَبِّصُ بِكِمَا لِدَّ وَآيْتُرْ بَعَلِينِهِمْ وَآيْتُرُ وَاللَّهَ يُسَمِيعُ عَلِيثَةً \* وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤَمِّنُ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْ نيفئ قرئبت غندالله وصكون الآسولآلاانقا هُمُ اللَّهُ فِي رَحَمْيَتُهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرُ رَجُّمُ ﴿ وَالسَّبِيمُ لُونَ مِنَا لَمِهُ عِنَ وَالْإِنْصَارِوَا لَذِينَ اتَّبِعُوهُمْ إِيارَ يَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَلَّهُمُ جُنِّتُ بَجِّرِي بِينَ فِيهَا آيَدًا ذَٰ لِكَ الْفَوْ زُالْعَظِيمُ \* وَمِثَنَّ حُوْكُمُ مِنَ الْأَعْرَ عُونَ وَمِنْ آهِلِ لَمَدَ بَنَهُ مَرَدُ واعَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَكُ هُوْ مُ رَّبَيْنُ ثُمَّ يَـرُّدُ وَنَ الْيُعَذَابِعَظِ

خَلَطْ آعَلَا صِلَّا وَانْهُ يَهُ أَعَلَىٰ هِذَا نَصَلَاتُكُ سَكُرُ لَمُوْآانَ اللهُ هُوَ يَقْتُ إِللَّهِ بَهُ عَنْ عِمَادِهِ وَمَانَحُذُ لتُّوَّابُ الرَّحِيمُ أَهُ وَقُلَاعُ مَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُ بَرُدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَبُ وَا لي واخرون مرجون لامرالله امّا تعديم الله و د سوله لا الحسن والله كسنها عُرِكُ أَنْ تَقَطِّعَ قَلُو يَهُمْ وَاللّهُ عَلَيْ حَكُمُ قَالَّ نُكُونَ وَنَقِتَكُونَ وَعُدَّاعَلَنْ وَحَقّا فِي التَّوْرُيَّةِ وَا وَفِي بِعِهْدِهِ مِنَ لِلَّهِ فَاسْتَبْسِهُ وَالْمِيعِكُ الَّذِي مَا هَ لْفَهُ زَالْعَظَلُهُ \* التَّأَشُّونَ الْعَلْمُ وِزَالْحَارُونَ الْسَابِحُو

بيدون الامروك بالمغروف والناهون عن المنكر والحفظون إ للهُ وَبَيْتِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* مَاكَانَ لِلنِّيِّ وَالْذَينَ الْمُتَوَّالَ بِيسْتَغَفِّ يركين وكوكا نوآا ولي قربي من بعد ماسِّين كلهُ أنهُم أصل الح ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَا رُا بِزُهِيمَ لِأَبِيهِ إِيَّا عَنْ مَوْعِدَ فِي وَعَدَهَا إِنَّا فَلِيَّا نَبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلُولِيهِ تَبَرَّا مِنْهُ إِنَّ إِرْهِيمَ لَا وَهُ حَلِيمٌ \* وَمَأْكَأ قَهُ لَكُ إِنَّا فَوْمًا بَعِدًا ذِ هَذَا مُ مُرَحِّيُّ يُبَانَ لَهُ مُا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهُ رَكَّا شَيْ عَلِيكُمْ وإِنَّ اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَ إِنِّ وَالْأَرْضِ يَحِيْ وَيُمِيتُ وُهَا يِنْ وَيِنَا لِلَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا بَصَيْرَ ۚ كَفَدْتًا بَاللَّهُ عَلَىٰ لِنِّيَّ وَالْمُهُ يَنَّوا لْذَينَ البَّعَوُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكًا دَيَن بِعُ فَلُوْ بُ فِرَ يَفْ مِنْكُ رُوُّنَا بَعَكِيهُمْ إِنَّهُ بِمِيمِ رَوْفُ رَجْيَمَ الْوَكَ الْمُنْ مُلِفُوا الذاصاقت عليه الأرض يما رحت وصاقت عليه وأنفت كم وظنوا نُ لَا مَلِيًّا مِنَ اللَّهِ إِلَّا لَنْ يُمَّ مَا بَعَلَيْهِ مِلْيَوْبُو آلُانَ اللهُ هُوَ لَتُوَّابُ لرَّجِيمٌ \* قَايَمُ كَالدُّ مَنَ الْمَنْوَا تَقَوُّا اللهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ عِلَماً لا هاللذينية وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْإِعْرَابِ أَنْ يَخْلَقْتُو اعْرَز رَسُولَ الله وَا غِبُوا مَا نَفْسُهُمْ عَنْ نَفَسُهُ ذَلِكَ مَا مُهُمُ لا يَصِينُهُمْ ظَمَّا وَلانصَدَ مخصة فيسبيل لله ولا يطَوْنَ مَوْظِئًا يَعْظُ الْكَارَولا مِنَالُونَ الدالة كت لَهُ بِهِ عَلْصِلْ اللهُ لا يضع آج المحسد « وَلاَ نَفْقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلا كَيْرَةً وَلا يَعْطَعُونَ وَلا يَعْطُعُونَ وَلِا الله أحسب ماكا نوايعله ن ووماكا بالمومينول

١٢٤ سورة ال

مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

والذين

للن الحادعين

140

لَّذِينَ كَفَرُ وَالْمُ شَرَّابُ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَا بُ آلِيمٌ بِمَاكًا نُوَا يَكُفُرُ وَنَ ﴿ هُوَالْذِك جَعَلَ لِسُمِّنُ وَشِيّاءً وَالْعَرَ أَوْرًا وَقَدْ رَهُ مَنَا زِلَاتِ عُلَمُ اعَدَدَ السِّهَ يَا وَالْحِسَا بْهِ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ لِإِبْ إِلْكُنَّ يُفْضِّ لَا لَا يَتِلْقُومُ يَعَلَّوُنَ ۚ إِنَّ فِ لْفِ لَيْنَا لِمَا لَنَهَا مِرْهَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوٰ بِ وَالْأَرْضِ لَا يُنتِلِقُوْمُ يَتَّقَوُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا وَيَضُوابِا كُيْبُوٰةِ الدُّنْنَا وَٱطْتَمَنُّوابِهِ ٱوَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْمِيْتَا غَفِلُونَ ﴿ أُولَيْكَ مَا وَالْمُمُالِنَّا مُرَيَاكًا نُواكِمْ بِيتُهُونَ ۚ ﴿ إِنَّا لَلْ مَنُوا وَعَيَكُوا ٱلصَّلِحِتِ مَهْ مِيمِ رَبَّهُمْ مِلْ مِنْ هُمْ مَجْرَى مِنْ تَحَيَّهُ مُلَّا فِجَيْنًا لَنْجَيْرٌ \* دَعُونُهُمْ فِيهَا سُبِكِنَاكَا لِلَّهُمُّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَارٌ وَالْخِرُ مَعْوْمُمْ آنَا لِحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ لَعْلَمَ مِنْ \* وَلَوْبُعِيِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ لَشَرَّاسْتِغَا كَيْرُلْقِصَى إلَيْهِ مِرْ آجَلُهُمْ فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طَعَيْنِهِ يَعْمَ هُوكَنَّ ﴿ وَاذِا مَسَّلِ لِإِنْسُانَ الضِّرُّ } كَانَا لِحَيْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايَبُ فَكِمَا كُسَنَفْنَا عَنْهُ خَرَّهُ مَرَّكًا نُ لَوْ مِذْ عُنَا ٱلي ضُرِّ مَسَنَّهُ كُذَ لِكَ زَيِّنْكُيهُ مَاكَانُوْآيِعَلُونَ \* وَلَقَدُ آهِلَكُمَّا لَقُ وُنَ مِنْ قِيْلِكُو لَيَاظَ إِلَوْحَا رُسُلُهُ هُ مِا لِبُيِيّنَتِ وَمَاكَا مُوْلِلُوُّ مِنُواْكُنْ لِكَ بَحْزِي لْقَوَّمْ الْجُوْمِينَ<sup>ك</sup> « مُّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْكُونَ لَهُ وَإِذَا اعَلَيْهِمْ أَيَا تُنَا بَيِّنْتِ قَالَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآةَ نَا آثِتِ بِقُرْانِ غَيْرِهِا وَيُدِلْهُ قُواْمَا يَكُونُ لَيْ اَنْ أَبِدَلَهُ مِنْ بَلْقَا يَيْفَشِّحَ إِنَّا يَبْعُ لِأَلَّامَا يُوحِيا عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ \* قُلْلُوسْتَاءَ اللهُ مَا تَلُوْمُ دُ نَكُمْ بِهُ فَقَدُ لِيَتْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبِلُهِ اَ فَلَا تَعْقِلُونَ \*

ئدية العاج العرب

Digitized by Google

ظَرَمِيتُمْزَا فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كِنَا ٱوْكِذَبِّ إِ دُونَ مِنْ وَيِ اللَّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ وَآيِقِوْلُونَ هُؤُلَاءِ شُأ تُؤْنَاللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَرْ بِي وَلَا فِي الأَرْضِ وَتَعْلِمْ عَنَمَا لَيُشِرْكُونَ \* وَمَاكَانَ النَّاسُولِكَا أَمُّنَهُ وَحِينَ فَاخْتَكُفُواْ وَ نْ رَيْكَ لَقَيْضَى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِ فِي يَخْتَلُفُونَ \* وَيَقُولُونُ عَلَيْهِ إِيَّةُ مِنْ مَرِّبَةٌ فَقَالَا مَّنَا الْغُنَّ لِيَدِّمُ فَا نَنْظِرُ وَلَا يَيْ مَعْكُمُ يْظِينَ \* وَإِذَا اذَ قَيَّا النَّاسَ مَرْجَمَهُ مَّوْبِعَدُ صَرَّلَةٍ مَسَتَنْهُمُ إِذَا لَمْ رُقِيَ إِيَا يَتِنَا قِلَا لِللهُ أَسْرَعُ مَكُوا أَنَّ رُسُكُنَا يَكُنُّونُونَ مَا تَمْكُرُ وَنَ ﴿ هُوَ ئُسَيِّرُكُو ۚ فِي الْبِرُوا لِيمِّنَ حَتَى إَذَا كَنَتُهُ فِي لَفَلْكِ فَجَرَيْنِ بِهِفْ بِهِيمِ اجَآءَ ثُمَّا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُوُ المَوْجُ مِنْ كُلِّمَكَّا لِنِهِ وَظَنْوُا ٱنَّهُ مُهُ أَجِيطُ بِهِيْمٍ دَعَوُا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ لِمِنْ ٱلْجُلِّكَ مَن و لَنكُونَنَّ مِزَ السَّنكُونَ مَ فَلَمَّا ٱلْخِلْهُمْ إِذَا هُوْ يَسْغُونَ فِي أَلْ يُحْةِ يَا يَتِمَا ٱلنَّا سُلِّهُمَّا بَغْنِيكُمْ عَلَى أَفْنِيكُمْ مَنْعَ لَكِيفَةِ الدِّنْنِياتُ مَ زُ فُنُنَيِّئُكُمُ: هِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » إِنْمَا مَثْلَ الْحِيْرُةِ الدَّنْيَا كُمَا · بنَالسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُرُ } لنَّاسُ وَالْأَنْعُ يَّا إِذَا اَخِذَ يَتِا لَأَنْ فُرُنْهُ فَهَا وَارْبِينَتْ وَظَرَّاهُ هُوَا أَنْهَمُ فُدِ رُفَا عَلَيْهَا آتُهُ مِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ نَهَا رًّا فِعَلَيْهَا حَصِيدًا كَا نُافِرْتُعِنَ مِا لِآمِ كُلْكَ نَفَصًا إلاينت لِقَوْمٍ يَتَفَكَّمُ وُنَ \* وَاللَّهُ كَدْعُوآ الْحَدَار السَّكَ ري هَزْ بَسَيّاءُ اذْ حِرَّ اطِ مُسْتَقِيرٌ ْ لِلْذَينَ آحْسَنُوا الْحُسُنْ فَوَنِيَّا دَرُّ

مُ فَأُولِاذًا لَهُ أُولِئِكَ أَمْ و وَالَّذِينَ كُسِّيُّوا السَّيِّئَاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةً مِيثُلِهَا وَتَرْهَلُعُهُمْ ذِلْهُ أَمُّ مِنْ عَاصِيمُ كَأَنْمَا أَعْسُلِيتُ وَجُوهُهُمْ فِطَعًا مِنَا صُحِ النَّارُهُ فِيهَا خُلِدُونَ \* وَمُوْمَ نَحْتُمُ هُمُ جَهِيعًا مَكَا تَكُوا لَنْتُمُ وَشُرَكَا وَكُو فَنَزِيَكِنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمْ مَاكُثُتُهُ اِ يَا نَا تَعْبُدُ وَ نَا يُهُ فَكُو إِيالِيلُهِ شَهَيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنِكُمْ اِنْ كَأَعَنْ عِبَا دَتِكُم نَعْفِلُهَنْ ۚ هُنَا لِكَ تَسْلُوا كُلُّ نَفَسْهِ مِمَّا ٱسْلَفَتْ وَدُدُّ وَلِأَلِّي لِلَّهِ مَوْلَهُ يَّ وَصَلَّعَنْهُ مِمَاكَا يُوايَفْتَرُونَ " قُلُمَنْ سَرْذُ فِكُو مِنَ السَّهَاءُوالْ يَبْلِكُ السَّمْعُ وَالْأَبْصُرُومَنْ يَخِرْجُ أَلْحَيُّ مِنَ الْمِينَةِ وَيُخِرَجُ الْمِيتُ مِنْ لَيُّ وَمَنْ يُدِّيِّرُ الْإَمْرُ فَسَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ فَقُلْ أَفَلَا أَسْقُونَ ۚ ﴿ فَذَا لِكُمُ للهُ كُرِيكُوا لَجُورً فِأَداً بِعُدَا لِحَوَّ لِكَا الصَّلَا فَأَنَى تَصَرَّ فَوْنَ \* كَالِيكُ عَقَّتْ كَلِّيُّ مِرَيْكَ عَلِالَّذِينَ فَسَقُواً انْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \* قَا هَلْمُنْ شَرَكًا ا بَدَ وُالْكَافِيَّ ثُمُّ يُعِيدُهُ مَ قُلِ لللهُ يَنْكِدُ وَالْكَافِيُّ ثُمَّ يَعِمُيدُهُ فَإِنْ فَتُوفُ وْ قُواْ هِوْ مِنْ شُرَكًا كِي مَنْ يَهْ دِي لَيْ لِكُونَ قُتُلُ لِللَّهُ يُهَادِي كُلِّيَّ الْمُنَّ لْلِيِّ آحَةٌ أَنْ يُنْبَعَ أَمَّنْ لَا يَهَدِّ كَيْ لِآنْ يُهَدُ كَافَهَا لَكُمْ كَيْفَتَ كَنَّكُمُ اللَّهُ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ وَلِكَاظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْبَى مَنَ كُونٌ شَنْيًّا إِنَّ اللَّه يِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ وَمَاكَا نَ هٰذَا الْقُرْانُ آنَ يُفْتَرَىٰ مِنْدُ وَنَّ اللَّهِ وَلِيَحْ نَصْدِيوَ لَذَى بَنْ بَدَيْهِ وَتَفْضِيا لِأَكِينَ لَأَرْتِ فِيهِ مِنْ رَبِيا لْعْلَيْنَ ﴿ مَا مَا فِنُولُوكَ يَرُ لَهُ قُا فَآ رَدُّ السُورَةِ مِثْلُهِ وَآ دْعُوا مَنِ اسْتَطَعْدٌ رُمِنْ دُونِ اللّه انْكُ

﴿ وَمِنَ \* مِنْ كُذَّ بُوابِهَا لَا يُعِيطُوا بِعِلْهِ وَكُمَّا يَا يَهِمْ مَا أُو يَاهُ كُذَٰ لِكَ بَزِينَ مِنْ قَبْلِهِ ثِرْفَا نُظُرُ كِيَفَ كَأَنَ عَيْقِبَة ٱلظِّلْدِينَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ تُورُمُو مْ مَنْ لا يُوْمِرُ بِي وَرِيِّلِكَا عُلَهُ بِالْمُفِينَّدِينَ ﴿ وَإِنْكَذَّبُولُ ۖ فَقُرَّاكِيَّ مُ وْعَمَلَكُمْ الْمُنْهُ جَرِيقُونَ مِمَا آعْمَلُ قَالَا بَرَئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ \* وَهِنْهُمْ مَرْ يَسْتِمَعُهُ وَإِلَيْكُ أَفَانْتَ تَسْمُعُ الصُّتَم وَلَوْكَا نُوا لَا يَعْقِلُونَ \* وَمَيْنَهُمْ وَ نْظُرُ إِلَيْكَ أَ فَا نَتْ مَهْ فِي لَعْنُهُ وَلَوْكَا نُوا لَا يُبْضِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِ النَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ النَّاسَ نَفْسُهُمْ يَظِيلٌ ۚ نَهُ \* وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمُ يُلِثُ الأساَعة مِزَانتَها رَبَيْعاً رَفْزِينَ بَيْنَهُمْ قَدْخِيَة الَّذِينَ لَذَبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ كَانُوامُهْتَدِينَ ۚ ۚ وَإِيَّا نُرِهَيْكَ بَعْضَ لِلَّذِّي عَيْدُهُمْ أَفَّ نُوَقِيِّنًا كَ فَالِّينَأُ مَرَّيُهُمُ أَنَّهُ شَهَيْدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّلُ مُنَّهُ وَكُلِّلُ مُنَّا مِنْ فَا خَاءَ رَسُوهُمْ فَق مَهُمْ بِالْفِيدُ يُلِوَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُانِ كُتْ تُمُ صْدِقِينَ » قَلْ لَا آمِيْكُ لِيَقِبْ يَصْرًا وَلَا نَفْعًا لِلْأَمَا سَثَاءَ اللَّهُ لِكُمْ إُمَّةُ أَجَلُ ذَا جِأَءَ أَجَلُهُمْ فَلَا نَبِيْتُ فِي سَاعَةً وَلَا بِسَنْتَقَدِّمُونَ \* قُوْلُ رَابُتُمْ إِنْ تَنكُمْ عَذَا بُهُ بَيْناً أَفْ فَهَارًا مَا ذَا لِيَتْ يَعْمَا مِنْهُ أَلْجُرٌ مُولَ ﴿ آثَةُ كَاذَا مَا وَقَعَ مَنْتُهُ مِهِ ٱلْثُنْ وَقَدْكُنْ مُ بِهِ نَسْتَغِيلُهِ إِنَّ لَهُ تُمَّ قِيلُ لِلَّذِينَ ظَلُوا ذُوقَوْعَنَا بَ الْخُلْدُهُ لَيْخُرُ وَدَالِكَا بِمَا كُنْتُمْ تَكِيْسُهُو إِنْ \* وَكَيْسَتُدْبُو وَكَاكَاحَيٌّ هُو قُلَاي وَرَبِّا يِّنَهُ لَكُنٌّ وَمَا انْتُ مُعِزِينَ ﴿ وَإِنَّا لَاكُلُّ فَيْنِ ظُلَتْ مَا فَا لْأَرْضِ لافند تية وكسرُ والذَّا لَمَة كمَّا رَا الْعَذَابَ وَقَضَى بِنْهَمُ مِالْقِسْطِ وَهُوْ لَا يُظْارُنُ وَ لَا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السِّمِ إِنَّ وَالْأَرْضِ لَا إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَ

9

لِكِنَّ ٱكْتَرْهُمُ لِا يَعْلَمُونَا ۚ هُمَوَيْحُ عَ وَبُمِيتُكَ إِلَيْهِ مِّرْجَعُونَ \* يَا يَتُهَا النَّاسُ فَدْ يَمَّاءُ تُكُمْ مَوْ عَظُهُ مِنْ مَنَّ كُمُ وَيَشْفَآءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدِّي وَرَحْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالْ بِفِصْلِ لِلَّهِ وَبَرِحْمَتَهِ فِيذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَرْمُ إِلَيْحَمَّ وْ قُلْ زَايْتُمْ مَمَا آخْزَلَا للهُ كَكُوْمِنْ مِرْدِقِ فِحَقَلْدُ مِيْنَهُ حَرَامًا وَخُلَا قُلْ لَلهُ آيِدَنَ لَكُوا مُرْعَلِيْ للهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتُدُونَ عَلَا لِللَّهِ ٱلكَّذِبَ يَوْمِ الْقِيمَةِ أِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى انَّا سِرَو لَكِنَّ ٱكْتَرَهُمُ لَا يَشْكَرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَاٰ ِن وَمَا تَنْ لُوامِنُهُ مِنْ قَنُ إِن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَلَىٰ لاَ كُتَ عَلَىٰ لَمْ مُهُودًا إِذْ تَهْنِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْرُبُعَنْ رَبِّكِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَهْ فِي الأبض ولافي الشماء ولااصغر من إلك ولااكم الأفيك فيكث مبين الآلة وْلِيَا ۚ اللَّهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوْ يَحْزُ نِوْنَ وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَكَا بُوَايَتَ فَوُنَ ﴿ مُ الْمِينُةُ بِي فِي الْمُنْهِ وَالدُّنْهَا وَفِي لاَخِرَةٍ لاَ سَدْ مِلْ كِمَامِتَ لِللَّهُ ذَلِكَ هُ وَ وُ زَالْعَظِيمُ ۗ وَلا يَحُرُ نِكَ قَوْ كُهُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبَيِعًا هُوَالسِّمَيْعِ الْعَلِيمُ نَّ يَلْهِ مَنْ فِي الشَّمْ وِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَبَيِّعُ الدِّنْ مَيْدُعُونَ مِ للَّهِ أَشْرَكُما يَا أَنْ يَسْبَعِمُونَ الْآ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ الْآيِحَةُ صُوْلَنَّ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلْكُم لِيِّتَ كُنُو إِفِيهِ وَالنَّهَا رَمُنْ صِرَّا إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَتِلْقُومُ يَسْمَعُونَ \* قَالُو تَّخَذَاللهُ وَلِكَا سُبْعِاءَ مُوَالِغَنَيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَا بِي وَمَا فِي لاَ رَضِ لَا غِندَ م سُلُطِيْنِ بِهِنَّا اَتَقَوُّ لُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَهِ مِنَ أَهُ قُلْانَّ الَّذِينَ يَفْ تَرُوْنَ عَلَى اللهِ لَكَزِبَ لَايُفْلِيُنَ ءَمَّتُعُ فِالدَّنْيَا ثَمَّا لَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثَمَّانُهُ يَفُهُمُ الْعَذَابَ لشُّه بَدِيكِكَا نُوابَكُفُرُونَ \* وَأَتْلَ عَلْنَهِمْ بَبَا نُوجٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يْقَوْمِ أَنَّازًا

سوره بولس

كَمْ عَلَنْكُمْ عُنِيَّةً ثَرْمَا فَضَهَ إِلَى وَلِانْفِظُ وَن » فَانْ تُولِنْ الْتُكُومِ أَجْرَانُ آجْرِكَا كُوَّ عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ آكُونَ مِنَ الْمُسْ وَمَنْ مُعَهُ فِي لَفُلُكُ وَحَعَلُنَاهُمُ خَلَتُفَيُّ فَا نُظُوكِيَفُ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرَبَنَ \* ثُرَّ بَعَثَنْنَا مِنْ جَلُهُ كُ لْيَنَا فَاسْتُكُمْ وَاقِكَا نُوا قُوْمًا مُجْ مِينَ ﴾ فَإِيَّا جَآءَ هُو الْحَرَبُ مِنْ عِنْدِنَ لُوْلَانَ هَذَا لِسَعْ مُنْ مُن مُن أَن اللَّهُ قَالَ مُوسَى أَبْقَوَ لُوْنَ لِلْحَرِّ لَأَجَاءَكُو أَسِعُ هَذ السِّيحُ وَنْ ﴿ قَالُو آلَجُنْتُنَا لِتَلْفَتُنَا عَيَّا وَحِلاً مَا عَلَقَهِ الْمَآءَ تَ كَا الْكِيْرَكَاءُ فِي لَارْضِ وَمَا خَرُ كُمَا يَمُونِمُنِينَ \* وَقَالَ فِرْعَوَا يَلْ سِيحِ جَلِيمٌ ﴿ فَلَمَّا جَآءً السَّيَّحَ وَ قَالَ لَمْنَهُ مُوسِّي ٓ الْفَوَّامَآ أَنْهُ مُلْقَوُّ هُ فَلَمَا ٱلْفَوْاقَا لَمُوسَى هَاجِئْتُهُ بِهِ الْسِيغُ النَّاللَّهُ سَسُنْطُلُهُ إِنَّاللَّهَ لَا معاجه ف مزوعون وبر لَعَالِ فِيا لَا رُضِ وَإِنَّهُ كِنَ الْمُهُرْ فِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِفَوْمُ إِنَّ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ إِنْ كُنْتُهُ مُسْلِمِينَ ۗ فَقَالُواْعَ إِللَّهِ تَوَكَّمْنَأُ رَبُّنَا لاَّةِ، وَالظَّالِيُّ ﴿ وَتَحِنَّا مِرْحِمَةً كَ مِنْ لَقِهِ مِالْكُونِينَ ﴿ وَأُوحِبْنَا

الجربا كالأعشن

لَصَالُوةَ وَبَيْمُ الْنُؤْمِنِينُ \* وَقَالَمُوسَى مَرْيَا آلِنَكَ الْيَتَ فِي عَوْنَ وَمَلَاهُ مُولِاً فِي كُيَّوَةِ الدَّيْنَارَ بَنَا لِيُصِلُوا عَنْ سَسَيْلَكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَّ وَاشْدُدْ عَلَىٰ فَكُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَدَ ابْسَالُا لِيَمَّ \* قَالَ قَدْ أَجِي دَعَقُ بَكَا فَاسْتَبَقِيمَا وَلَا تَنْبِتُعَلَّى سَبِيلًا لِذَنْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَجُونُنَا يَا إَيْلَ لِغَوْ فَا بَنِعَاهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَذُوا تُحْتَى إِذَا أَدْرَكَ خَرَىٰ قَالَامَنْتَا نَدُ لَآلِهُ إِلَا آلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْلِاسْرَا إِلَّ وَأَنَا مِنَ مُنْ إِنَّ وَأَوْدُ عَصَدْتَ قَبْلُ وَكُنَّ مِنَا لَمُفَيِّنُ لِدِينَ \* فَا لِمُوْمَ نَبْجًا ، بِلَكْ يَكُونُ لِمَنْ خَلْفَكَ أَمَةً وَأَرانَ كَيْسُرا مِنَ لِنَا سِرِعَنَ الْيَبَا لَغُفِلُونَ أ لَقَدْ بَوَّا نَا بَيْنَ الْمِرَا يُلَمُبُوَّا صِدْ فِ وَرَذَ قَنْهُمُ مِنَ الطَّيْلَ فَمَا اخْتَلَفَهُ آءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّانَ رَبِّكَ يَقْضِيُّ بِنِينَهُمْ يَوْمَا لَقِيمَةٍ فِيمَا كَانُوافِيهِ يَخِلُفُو فَانْ كَنْتَ فِي مَنْكِ عِلَا ٱخْرَانِنَا الِيَكَ فَسُيِّا الَّذَينَ مَفْتَوَ وُنَ الْكِتْ مِنْ بَيْلَكُ لَقَدْ جَاءَكَ إِلَيْءٍ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُعْتَرِينَ \* وَلَا نَكُو لِذَ مِنَكَذَبُّوا بِإِيتِ اللَّهَ أَفَتَكُو كَ مَنَا كَنْجِيبِ مِنْ ۚ إِنَّ الذِّبَ رَحَقَّتُ عَلَيْهِ ئَجَ تَكَ لَا يُوثِمِنُهُ نَهِ • وَلَوْجَآءَ تَهُمُ كُلُّ اِبَدِّحَتِي بَيِّرُوا الْعَذَابِ لِلْهِ وْ فَلَوْلَا كَانَكُ قُرْبُيُّهُ الْمَنَتَّ فِنَفَعَهَا الْمُنْقَالَةٌ قَوْ مَرْبُونُسُ كَتَا آمُتَ لَيْقُنْ كَاعَنْهُ مُرَعَلَا بِيَا كِخْرِي فِي الْحِيْدِةِ ٱلذُّنْيِيَا وَمَتَعْنَهُمُ إِلَىٰ جَيْنِ وَا يَّآءَ رَيِّكَ لَامَنَ مَزَّسِفِ الْأَرْضِ كَلَّهُ مُرْجَبِيعًا أَفَا نَتُكُمْ هُ النَّاسَ جَيْ كُو هَوْامُو مِنِينَانَ \* وَمَا كَانَ لِنَفْسِأَنْ تُومِّنَ لِأَلَّا ما ذِينِ اللَّهْ وَتَجْعِبُ لِ لَّذِينَ لَا يَعَنْقِلُونَ وَقُوا نَظُرُ وَامَاذَا فِي اسْتَمَا إِنْ وَأَلَانَ مِ

JET

الْعَنِي لِاللَّهِ وَالنَّذُ مُعَنْ قُوْمِ لِأَيْوَ مِنْوَلَا ﴿ فَهَا مِنْظَ وَكَ نْوَاكَذَلْكَ حَقّاً عَلَيْنَا نِيْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَ قُواْكَ مُنَاكِمًا مِنْ دِينِهِ فَلاَ أَعْبُدُا لَذَ مَنَ تَعَيْدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِكَّا عَيْدُ اللهُ ۚ آلَٰذِي بَيْعَ فَآكِمْ وَأَمِرُنَا نَ أَكُونَ مِنَا لَكُو مِنَا لَكُو مِنْهُنَ وَأَنْأَ فِيه مِهَكُ الدِّن جَنِقًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* وَلَا تَدْعُ مِنْ دُ للهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضَةً كُ فَانْفَعَلْتَ فَإِنَّكَ ذَا مِنْ الظَّلْ ٢٠ ۗ وَإِنْ سَنكُ للهُ بُضِرَ فَلَاكَا يُسْفَلُهُ لِآلًا هُوَ قَانْ يُرِهُ لَهُ بَعِيرٌ فَكَارَا لهُ يُصِيبُ مِن مَن يَشَآءُ مِنْ عِيَادِهِ وَهُوَا لْعَنُورُ الرَّجِيمُ \* ا كَوْ الْحُورِ بِي مِنْ رَبِّيمٍ فَنَ مِنْ إِهْ تَدْى فَا يَمَّا يَهُمَّا عَنْسِهُ وَمَنْ صَلَّافَ إِنَّمَا بِصَيْلٌ عَلَيْهَا وَمَا آنَا عَلَيْكِ بُوكِلْ ﴿ وَ بُوحَيَالِنَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَىٰ يَحْكُمُ ۚ ٱللَّهُ وَهُوَجِيَّا في قد رُهُ الاانهُم يَتْنُونَ صُدُورَهُ لِسِينَى رْبَعْلَهُ ثَمَايُسِةً وَنَ وَمَا يَعْلَيْ نَا أَيَّهُ عَكُمُ مِنَا سَاصُّهُ

الجزة الثاني عشر

144

تامِن ابَيْ فِي الأَمْرِ ضِ الْإِعَلَىٰ لِلَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَا مُسْتَقَرَّهَا وَمَسْ بُهُيْنِ \* وَهُوَالْذِي َحَلَقَ السَّمْوِينَ وَالْأَرْضَ فِيسِتَةَ اَيَامِ وَكَاكِ لهُ عَلَالْمَاءَ لِسَلْمَ كُوا يَكُو الخسرُ ، عَمُّ لا وَلَنْ قُلْتَ إِنَّكُو مِبَّعُونُولَ بَعْدِ الْمَوْيِتِ لَيْفَوَكَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَآلِانَ هِنَآ اِلْآيِسْمُ مُبِينٌ \* وَلَيْنُ أَغْرِنَا عَنْهُ لعَذَابِ إِنَّا أَمَّا مِعَدُودَةِ لَيْقُولُنَّ مَا يَعْسُكُ ٱلَّابَوْمَ مَا مُنْفَدُ لَيُسْتَصُّرُوا هُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَا نُوَابِهِ كِيسْتَهْ وَأَنَ لَهُ وَلَيْنُ أَذَ قِنَا الْإِنْسُنَ دِتُ َ ثُرِّ مَا عَنْهَا مِنْ لَهُ لِيَوْسُ كَوْرُكُ اللَّهِ وَلَيْنَ أَذَ قُلْهُ نَعَنَما ٓءَ بَعْدَ سَنَّهُ لَيَقُولُنَّ وَهِمَا لَسَيّانُ عَيِّ الرَّبَهُ لَهَ حُ فَوَرُكُ لِاللَّالَّذَانَ صَبَرُوا وَعَيَلُوا ٱلصَّيلِ إِولِيْكَ لَمَعُ مَغْفَرُةً وَأَجْرُ كِبَرُّهُ فَلَعَكَ كَ لِدُّ بَعْضَ مَا يُوْتِحَا لِنَبْك وَصَرَّا ثِنَّ بِهِ صَدْ رُكَ أَنْ يَقَوُ لُوالُوٰلَا أَيْرَاكُ ءَ مَعَهُ مَلَكُ الْمَاكَ مَنْ مَذَكُرٌ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُرْيَقُولُونَ افْتَ إِنْهُ قَا فَا تَوَا بِعَيْثِيرِ مِسُورِمِنْلِهُ مُفْتَرَبْتٍ وَادْعُوا مِرْ تَطَعْتُمْ مِنْ وُلِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلَّا فِينَ \* فَالَّتْمُ نَسْتَجَيُّوا لَكُمْ فَأَعْ نِرْلَ بِعِيْدُ اللَّهِ وَأَنْ لَآلِلُهُ إِلَّهُ اللَّهِ هُوَّ فَهَالَ نَتْهُمْ مُسِيْدٍ إِنْ ﴿ مَنْ كَأَكَ نوة الدُّنياوَن بَنَهُ كَا نُوَيِّ إِنْهُ مِراعَنْكُهُمْ فِي كَا وَهُرْ فِي وَلَيْكَ لِلذِّينَ لَيْمَ لَهِمْ فِي لَا خِرَةِ الْآلَالِيَّا كُوَّ-زُمَاكَانُوابِعَ مَلُونَ ﴿ أَهُرَ ۚ كَا نَكَا بِبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّ وَيَتْ الهُدمِنهُ وَمِنْ فَيَلِهِ كِيْتُ مُوسَى كَامًا قَانَ حَيَّةً أُولِيُّكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِوَ الْأَخْرَافِ لِنَا رُمُوْعِكُ وَ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهِ مِنْ مُوْ إِنَّهُ ۚ إِنَّهُ ۚ

ربع مرت

يْكَ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَالْنَا سِرِلَا يُومْنُونَ ۚ وَمَنْ أَطْلَمَ مِمَّنَ أَفْلَهُ مِمَّنَ أَفْرَى عَلَى للله وُ لِنَّكَ يَعْرَجُنُونَ عَلِي رَبِيهِ فِي وَيَقُولُ الْأَشْهِ دُهُو لَاءَ الَّذِينَ يَهُمُ ٱلْأَلْعَنَيْهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيلِينَ ﴿ الَّذِينَ بَصُدَّدُ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُوْ كَفِرُونَ ۗ الْوَائِكَ لَا يَكُونُوا مُغَزَّرَ فِي لَا رَضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ لُهُ وَلِيا لِلَّهِ مِنْ أَوْلِيّاءَ يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَدَا بُ مَاكَانُوالِيَسْتَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَاكَانُوالِيثِهِرُ وَنَ ﴿ أُولَٰتُكَ الْذَيْخَيْمُ مُسْتُهُمْ وَصَلَعَنْهُمْ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ لَهُ لَاجَرَهِ آمَيُّمُ فِي الْأَخِرَةِهُ سَرُ وَنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيَمِلُوا الصِّلَّا وَأَجْبُنُواۤ إِلَى رَبِّهُمْ أُوا لَيْنَا هُوْ فِيهَا خِلْدُونَ \* مَنْكُلِ لْفَرِيقَيْنَ كَالْأَعْلَى وَالْأَصَ تِمَا لَهُ هَا لِيَسْتِو بِنُ مَثَالًا الْفَلَا لَدَكُرُ وُنَ \* وَلَقَدُ أَرْسَلُهُ نَّ لَكُوْنَذِيْرُمُ مِنْنَ ﴿ أَنْ لَا تَعَنْدُ وَآلِكُوا لِلَهُ إِنَّ آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ وَمُ الْبِيرُ فَقَالَ الْمُعَدُ الذِّينَ كَفَرُ وُامِنْ فَوَمِهِ مَا مَرْبَكُ لِآ يثلنا وَمَا نَزَمِكُ انبَعَكُ لِآلَا لَذَن هُوْ آرَا ذَلْنَا مَا دِي لَوَا فِي وَمَا نَزَوْ لَكُوْ عَلَنَا مِنْ فَصَنَّا بِالْفَطِّنَّاكُمُ كُلِّكُ مِنَانًا \* قَالَ نِقَوْ مِأْ رَأَ نَكُمُ إِنْ كُنَّ رتى والبي مرحمة منعنده فعمت عليك أناز مكه ه وَٱسْتُمْ لَمَا كُلْهُونَ \* وَيَقُو مِرْكَا آسْتَكُمُ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ اَجْرِيَ كُلُّا عَلَى اللّهِ وَمَاآنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّهُ ثُم مُلْقُولُ رَبِّيمٌ وَلَلِحَ إِنْ كُمْ قُومًا جُمَّاكُو ﴿ وَلِقَوَ مُرِمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَا لِلَّهِ إِنْ طَرَدْ مُهُمُّ أَفَلَا لَئِذَ كُرُونَ ﴿ وَلَا أَقُلْ يَ حَزَاتَنُ اللَّهِ وَلِآ أَعْلَمُ الْغَيْتَ وَلَآ اقِدُلُ انَّ مَلَكُ وَلآ أَوَّ لُـ

الجزءا لثاني عشر

الده

لَذِينَ مَزْدَ رَجَاعَيُنَكُمُ لَنْ تُوَيِّتُهُمُ ٱللهُ تَخْرًا ٱللهُ اعْلَى كُمَا فَإِلَّافُهُ لظِّلِهَ وَ قَالُوالِينُومُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُمْ أَتْ جِدْلَنَّا فَاتِّنَا بَمَا تَعَدُنَّا إِنْ صِّدْ قِينَ \* قَالَ يَمَا مَا بَيْكُ بِدِاللَّهُ إِنْ شَآءَ وَمَا اللَّهُ بَيْمُعُ نِفَعُكُمْ نَصْعِ إِنْ آرَدْ تُكَانَ أَنْصَدَ كَكُو إِنْ كَأَنَ ٱللَّهُ مُرْمَدَانَ يُغُوِّيَّ مَ وَإِلَنَهِ تُرْجِعُونَ ﴿ آمْ يَقِولُونَ آفْتُ إِمَّهُ قُلْ إِنَّا فَرَّيَتُهُ فَعَكُمُ خرَامِي وَانَا بَرَيْ مُعَا بَخِرُ مُوَنَّ \* وَأُورِيَ الْمُوْجِ اللَّهُ لَنْ نُومِنْ مِنْ قَوْمِرْ مَنْ قَذَا مَنَ فَلَا تَبَنَّدُمْ بِمَإِكَا نُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنِعِا لَفُلُكَ مِإَعْبُنِنَا مغطبني في الذِّين ظلَمُ آاينه مُعْرَقُونَ لَهُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَكَدُّمِزْ قَوْمِهِ سَيْخُ وامِنْهُ قَالَانْ تَسْخُ وُامِنَا قَانَا نَسْخُ وِكُمَّا مَنْهُ وَكُنَّ فَسَوْ وَنَعَلَمُونَ ﴿ مَزْمَا بِسَهِ عَلَا ثُرُيُحُ بِهِ وَيَجِلَّا ؞عَنَا بُهُ مِقِيمٌ لِهُ حَيْنَ إِذَا جَآءَ أَمْرُهَا وَفَارَا لِشَّوْرُ وَلَنَا احْمِلُ فِيهَا و ِ عَيْنِ النَّذِينُ وَآهُ لَكِ لِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَزْ إِمْنَ وَمَا أَمْزَ فَلِينًا ۚ وَٰ قَالَا ثَكِيُوا فِيهَا بِيسْهِ اللَّهِ بَحْوِيْهَا وَمُرْسِلَمُهَ ٓ إِنَّ رَفَّا لَحَفُو ؞ وَهِيَ جَرِى بِهِيهِ فِهِ وَجِ كَالِخِيَالِ وَنَا دَى ثُوحَ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مِرْ ْ ذَكِّ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُّ مَعَ الْكِفِرِينَ \* قَالَسَا ْ وَكَالَى جَبَلَ يَعْصِمُ فَيَ فَالَ لَا عَصِيمُ الْيُوْمُ مِنْ آمِرُ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَنِينَهُمَا ٱلمَقْحُ قَنَّكُم لِلْغَرَّفِينَ \* وَفِيلَ يَأْرُضُ اللَّهِ مِمَاءً لِيُ وَلِينَمَاءً أَقِلْعِ وَغِيضً المَسَاءُ خِيَالْأَمْرُوَآسْتَوَتَ عَلَى الْجُوْدِيُّ وَقِيلَ بُعُدُ اللَّهُ مُوالظِّلْهِ مِنْ الْطِلْهِ مِنْ " دْى نُوحٌ رَبَّهُ فَعَا لَ مَرْتِياِنَّ ابْنِي مِزْ آهِلِ وَإِنَّ وَعْلَكَ الْحَرَّ وَآمَنْ كَاخُ

Digitized by Google

بِكِينَ ﴾ قَالَ بِنُوحُ إِنَّهُ لَيْسُرِمِنْ آهُلِكُ أِنَّهُ عَمْرُ صِلْمُ عِلْوَا يِّنَا عَظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخُعِلَينَ \* قَالَ رَبِّ آَنِي أَعُوذُ مِكَ لَكَ مَا لَيْسَ لِي إِي عِلْ وَ لِكَا تَعَنْفُ لِي وَتَمْرُجَمَيْنَ آكُنْ مِنَ الْخُسْمِينَ ﴿ فِيهِ نُوحُ أَهْ يُطْدِيسَا لِمِينًا وَبَرَكِتِ عَلَيْكَ وَعَلَيْا مُمِرِمِيِّنْ مَعَكَ وَأَمْ سَمْلِيَّهُ مَتُهُ مِناعَذَا كَ لِهُ ﴿ وَلَكُ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْفِ وَجِيهَ الْفِيكَ مَا ا عْلَمُهَا آَنْنَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ فَبْل هٰذًا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعْقِيَّةِ لِلْمُتَّقِينَ أَ لْحَادِ آخَا هُرْهُ وَيُأْ قَالَ لَهُ قَوْمُ اعْبُدُ وِٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ لِلهُ غَرْهُ إِنْ أَنَ فْتَرُونَ \* نَقَوَمُ لِاَ اسْتَلَكُ عَلَيْهِ آجُرًا إِن آجُرِي الْأَعَلَ الذَي فَطَرَ فَلاَ تَعْقِلُونَ \* وَيْقُومُ إِسْتَغْفِرُ وارَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ يُرْسِيل استماءً إِنَّا وَيَمِزُذُ كُمْ فَقَّ وَ الْفُوَّ نِكُمْ وَلِا نَتَوْ لُوْا مُحْرِمِينَ ۗ قَالُوا يَهُودُ مَا عَنْ قَوْ لَكَ وَ مَا نَحْدُ . لَكَ يُومُ مِنْ مَنْ وَ الْحُ نَقُولُ إِلاَّا عُمَّرْ مِكَ بَعْضُ إِلِمِتَنَا بِمِنْ وَأَوْ قَالَ إِنَّا أَشِّهِ لُاللَّهُ وَاسْمُ ذُوا أَنِي مِمَّا شُثْرُ كُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا نَنْظِرُ وَنِ ﴿ ابِّن تَوَكَّ لَهُ رَفِّوَرَ يَكُمْ مِمَّا مِنْ وَآيَّهِ إِلَّا هُوَانِيُّذِ بِنَاصِيَتِهَا أِنَّ رَقِّ عَلْ صِمَاطِ عَيْمُ \* فَإِنْ تُولُواْ فَقَدْا بُلَغْتُكُوْمَا ارْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَسِنْتُعْلِمُ غَدْكُ وَلَا يَضُدُّ وَيَهُ شَنَّا إِنَّ رَبِّي عَلِيكُمْ شَيْعَ حَفِظ ﴿ وَ رُهَا نَجِيُّنَا هُو دُأُوالْدِينَ مَنُوامِعَهُ بَرُجْمَةٍ مِيَّنَا وَنَجَيْنَاهُمُ مِنْ عَذَا بِي يُظ \* وَيَلْكَ عَادُ جَحَدُوا مِا يَتِ رَبِّهِ وَعَصَوْا رُسُكَهُ وَاتَّبْعُوا امْ عَنْدَ وَاسْعُوا فِهِذُ وَالدُّنْ الْوَنْ وَهُ وَ لَهُ مُ

المؤثؤ الثاني عشر

144

141

بنع لَيْ بِرَاهِيمُ آغِضُ عَنْ هٰ لَا لَهُ وَدُجَاءَ آمُرُ رَبِّكَ وَانَّهُمُ عَذَا بُ غَيْرُمُرُدُ وَدِّهِ \* وَكَتَاجَآءَ نَهُ سُكنَا لُوطًا سَيَّ بِهِنِهِ وَصَاقَ بِهُ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا بِهِ مُ عَصِّيْكُ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يَهُرْعُونَ اللَّهِ وَمِنْ فَيَ كَا نُوا يَعْمَلُونَ المُسَتِئَا يَتَ فَا لَهْ هَوْ هُو هُؤُ لِآءِ بِهَا بِيَهُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ فَا تَقَوُّ الله وَلا يَحُو وُن في ضَيْفِي كَالِيسَ مِنْكُو رَجُلُ بَسْتُ لا \* قَالُوا لَقَدْ عَلِيْتَ مَاكَنَا فِيَبَا بِلَكِنْ حِنَّ وَاتَّكَ لَتَعْلَ مَا بُرُبِدُ ﴿ قَالَ لَوْانَّ لِي بَمُ فَوَّةً مَّ ٦وْاوِيَ إِلَىٰ رَكِنْ سَدِيْدِ < قَا لُوا بِلُوطِ ُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ لَنْ يَصِلُوۤ [الْكَيْكَ فَا مْيِهَا فِيهِ اللَّهِ عِنْ النَّهِ لَوَلَا يَلْتَقِتْ مِنْكُمْ أَكُّدَارِكُا مْرَا نَكَ أُرِّتُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبُو السِّيعُ السِّبُ الصَّبُو بُقِريبٌ فَلَمَّا إِجَاءَامْرُ بَاجِعَلْنَا عِلْمَا عِلْمَا مِلْ فَأَمْطُو نَاعَلْنُهَا حِمَا رَهُ مِنْ سِجَّا ؟ من المنضود مُستوَّمة عند ريّبك وماهيمن الظّلين بيجيّد والمحدّ يتن آخًا هُمْ سَتُعِيبًا قَالَ فِقُومِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ وَلَا نَفَعُ الْهِيكَالَ وَالْمِيزَانُ الِنَّالَكُمْ يَخِيرُ وَإِنَّا خَا فُعَلَيْكُمُ عَذَا بَ وَمِجْهِ وَيْقُوَيْرَا وْفُواالْلِكُمَا لَ وَالْمُرْانَ بِالْفِيسْطِ وَلَا بَعْسُهُ النَّاسَ السُّبَّةِ وَلَا تَعَنُّوا فِي لَأَنْ صِنْ مُفْسِدُ بِنَ ﴿ يَقِيَّتُ اللَّهَ خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنَّةُ مُومِ وَمَا آنَا عَلِينَكُمْ بِحِفِيظِ ﴿ قَالُوالِينُ عَيْثِ آصَالُو تُكَ مَا مُرُكِ أَنْ نَتُوكُ يَعْبُدُ أَمَا وَنَا أَوْأَنْ نَفْعَاكِ أَمُوٰ لِنَامَا نَسْتُ الْأَلْكُ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّسْ وْ قَالَهِ فَوَمْ لِرَائِدُ اِنْ كُنْتُ عَلِي سِينَة مِنْ مَنْ فَي وَرَزَ فَنَى مِنْ وَرِزَ فَا حَسَكُ وَمَا إِرْ مُدَانُ أَخَالِفَكُمْ الْمُعَالَمُهُمْ عَنْهُ أَنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصِ

Digitized by Goog

للنءالثانعشر

مَهَا تَوْفِيوَ أَلَّا مَا لِلَّهُ عَلَيْهُ تَوَكَّاتُ وَإِلَّنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ يشقاقان يصيك مناكما كاكاكوم نؤيم مُصَلِيحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنْكُمْ بِبَعَدُهُ وَاسْتَغَفَمُ وَآرَكُمُ مُنْهَ تَوْدُ وِإِنَّ رَبِّي رَجْيُم وَدُودُ \* قَالُواليشُعَيْثُ مَا نَفْقَهُ كُتُمُ الْفَدُّ لُولِكَ صَعَيْفًا وَلَهُ لَا رَهُ طُكَ لَرَجُمُ نَاكَ وَمَا آنْتَ عَلَيْنًا يقَ مِرَارَهُ مِلْ آعَرُ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ وَاتَّخَذُ تُمُوهُ وَكَا يَمَا تَعَلَمُ وَنِهُمُ وَنِقَوْ وَإِعْدُ الْعَالُواعَلُومَكَا نَبِي كُواتِيَ زُّ بَاسْهِ عَذَا كُنْخُ بِهِ وَمَنْ هُوَكُذِ كُ وَأَرْبَعَتُوۤ آلِةٌ مَعَكُمْ رَقِيكُ نِحَنَا شُعَتُنا وَالْذَنَ الْمَنُوامَعَهُ مِنْ مَنَوالِمُعَهُ مِنْ مَا وَمِيناً الصَّيَّةُ فَأَصْبَيُ إِفِي يِرِهِمْ خِيرًانَ \* كَأَنْ لَمْ يَغْنُو الْفِيقَاأَ كَمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ \* وَلَقَدُا رُسَلُنَامُوسُى إِلَيْنَا وَسَدُ عَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَا تَبْعَوُ آآمَ فِرْعَوْنَ وَمَاآمَرُ فِرْعَوْنَ جَمَهِمْ مُ قَوْمَهُ تَوْمُ الْقَلْمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّاكَرُوَيْشِيرَ الْوِرُدُ الْمُؤْرُودُ فَمُ يُسرَ الرِّفْدُ الدُّونُ دُهُ ذُلكُ عُوا في هٰذه لَغْنَةٌ وَيَوْمُ الْقَمَّةِ ايم وحصده الع وبقضة عكنا وَإِنَّهُ مُنْ مُونَا أَغُنتُ عَنْهُمُ الْمِنَّهُ مُ الَّبِي يَدْعُونَ مِنْ وَلِا لَّهُ وهم غَيْرَيْتَنبيكُ وَكَذَ لِكَأَخَذُ رَبُّكَ لَقَى وَهِيَطَالِلَةِ إِنَّ آخَذَهُ اللَّهُ سُنَدُ ثَدُّ وَإِنَّ فَيَ إِلَىٰ لَا تَهُ لَمُّ خَا الإخرة ذلك توم بحموع كه النَّاسٌ وَذلك تومُّ

ربع

وْ فَا مَّا الَّذِينَ شَيَّهُ إِنْهِ النَّارِكُمُ فِيهَا زَفِرٌ وَشَهَتُهُ مِلْدَامِتِ السَّمَا الْتُوالْأَرْضُ لِأَمَا سَنَاءَ رَبُكِ إِنَّ رَبَكَ فَ لمَا مُرْمُدُهُ وَآمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَالْفِيْ الْجُنَّةُ خِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمْ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ عَيْدُ وَدِ \* فَلَا مَكَ فِي مِنْهُمْ وُلاَّةِ مَا يَعْنُدُ وَنَ الْآِكَا يَعْنُدُا مَا وَهُوْ مِنْ قِبْلُ وَإِنَّا لَمْ مَنْقُومٍ \* وَأَوْ زَا لِلَّهُ مَا مُوسَمُ الْكُنِّي وَاحْتُاهِ \* أعلقه الله عما بعلون حياره فا انطَعْهُ أَا نَّهُ عَالَعْلَهُ لَا يَصَارُ \* وَلا كُمُ الْعَمَّيَّةُ لِلنَّا رُومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثَمَّةً لِا وَأَوْ الصَّلَهُ وَطَرَفَا لِنَعَا رَوَزُلَفَا مِزَ الْبِيارُ إِنَّ الْحَسَسَنْتُ يُذ ذَ لِكَ ذِكْرُ كُالِدٌ كُرِينٌ ﴿ وَأَصْدُرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجِرَ الْمُشَانِينَ ﴿ فَلَوْ ولوابقته سنهون عن لفسا دفيالا بنت واثبع كذبي ظرًا مآائرٌ فواف وكأنوا مجرميا وَمَاكَانَ رَيُكَ لِمُهُلِكَ لَقُرَى بِظُلَّا وَأَهْلُهَا مُصْلِّرُنَّ ۗ وَلَوْ سُمَّاءً رَبُّكَ عَمَا لِنَا سَلَمَةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مَعْتِلْفِينَ ۚ الْآمِنَ رَحِمُ رَبُّكَ وَلَذَ لِكَ وْكَاءُ وَيَلْكُ لَامْكُ وَجِهَةً مِنْ الْكُرَّةِ وَالنَّاسِ الْجِمْ

الحؤالثا فيعش كِلْمُؤْمِنِكُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْذَيْنَ لَا يُومِنُهُ نَ آعْمَالُواعَلْ وُيْرِجَعُ الْأَمْرُكُلُّهُ فَا عَيْدُهُ وَتُوكَّا عَلَيْهِ وَمَارُّيْكِ بِغِيفَاعَا تَعْلَوْنَ أَ البين النَّا أَمْرَ لِمُناهُ قُواءً نَاعَرَ بِسَّالَعَلَّكُمْ تَعَوْهُ لَهِ رَبَّ سَى الْمُقَصَّعِ عَالَوْ حَنْنَا لِمُنْكَ هٰذَا الْقُرُانَ وَإِنْ كَنْتُ فِيلِهِ لِمَنَّ الْغُفِلْمِ \* إِذْ قَالَهُ وَسُفُ لِأَبِيهِ نَا بَيْنًا فِي كَانْتُأْحَدُ عَشَرًا سَمْنَ وَالْفَتَ مَرَ رَأَيْنَهُ مُولِي بِيكِينَ \* قَالَ لِينِيَّ لَا تَقَصُّ مُونِيًّا كَ وَيَكَ فَيَكِدُوالكَ كَنِدُالِنَّ ٱلشَّيْطِ لِلْدِينَانِ عَدُوَّمُ مِنْ لَهُ وَكَنْ لَا ك رُبُّك وَيُعَلِّمُك مِنْ أُوبِل الآحاديثِ وَيَحِمِّ نَعْمَتُهُ عَلَيْك وَعَ بعقوت كالتمتها علااية مكامز فبلا برهيم واستخ لْقَدْكَانَ فِي وَسُفِ أَخِوتُهِ أَيْتُ الْمِتَا أَيْلِانَ أَهِ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ حُ وَأَرْضًا يَخُلُ لِكُمْ وَجُهُ أَسِيكُ وَتُكُولُوا مِنْ بَعِلِهِ وَوَمَّا ولا تفتكوا يُوسُفِّ الْفَوْهُ في عَيْلَتَ الْحُيِّ لِلْقَطَّةُ بَعْضُ اللَّهُ كُنْمُ فِعْلِينَ \* قَالُوا يِنَابَا نَامَالُكُ لَا مَا مَنَاعَلِمُ وَسُعَفِ إِنَّا لَهُ كُنْصِيمُ نَ \* لْهُ مَعْنَا غَدًا يَرْتَعُ وَكَيْلُعَتْ فَإِنَّالَهُ كَلِفِظُونَ ﴾ قَالَا نَيْ لَيَحَرَٰنِيُ آَتْ مَبُوايِهِ وَآحًا فَإِنْ يَاكُلُهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمُ عَنَهُ عَفِلُونَ ﴾ قَالُ الذُّ

Digitized by Google

تأكحت وأوحمناأك وكتندئ تنتفه مأمرهم هاذأوهم لُوا نَا مَا نَا إِنَّا ذُهَبِّنَا نَسُهُ مِينَا فَآكِلُهُ آلِدِّتْ وَمَا آنتَ بُمُرُّمِ لِنَا وَلَوْ كُنَّاصَارِ قَا به بَدْمِ كَذَبُّ قَالَ مَا سَوَّلَتْكَكُرُ آنفُنُكُ أَمْراً فَصَّ يُسْتَحَانُ عَلَمَا تَصَعَدُنَ ﴿ وَحَاءَ تُسَتَّارَةٌ فَأَنَّهُ لْ يَهُ لُورُهُ وَإِلَّا لِمُشْدِي هِذَا غَلَوْ وَإِسَدُ مِنْ بِضِعَّةً وَاللَّهُ عَ سيسنان و ورود ته الم هو في بير إِوْلِتَ وَقَا لَتُحَيِّتُكُ قَالَ مَعَا ذَا لِلَّهُ ا ثَهُ كُرِيًّا و عنه المنه والن الأون النالخلصين ة وسيد شاهدم اهلقاان كا

للخءالثافعش

150

ندية انطع الزب

فِينَ الْ قَالَ رَأْ قِيمَا مُ فَدِّمِنْ دُبُرِ قَالَ يَّهُ مِنْ مَظِيُّ ۚ يُوسُفُلَعْرِضْعَنْ هِنَا وَاسْتَغْفِرِي لِإِنَّهِ لِيَا يَا و قَالَ إِنْ مُعَالِمُهُ فِي لَمْدَ بَنَا إِمْرَاتُ الْعَزِيزُبُ لامتين فات سمعن عكرهن كُنَّا وَهَالْتِاحْرُحْ عَلَيْهِنَّ فَنَالَمَ يْنَهُ أَكِتُ بِهُ وَقَطَّعْ بَإِيْدِيَهُمِّ وَقُلْرَحْشَرِ لِيُّعِيمَا هَذَا بَسَرَّاإِنْ هَذَا لِ كُ كُرِيعٌ \* قَالَتَ فَالْكِرُ وَالْذَى لِمُنْتَ فِي وَلِقَدُ رُودُ تُهُ عَنْ نَفَيْهُ لسنتي والتكونامن الَيْ مِمَّا مُدْعُونِيَ أَلْنُهُ وَلَا تَصْرُفُ كِيْهِلِّينَ \* فَاسْتِيمَاكُ لُهُ رِّيُّهُ فَصَدِّفَعَنْهُ كُنْدُهُ، الْعَلَيْهُ مُنَّ يَدَاكُمُ مِنْ يَعِدِمَا رَأُوا الْمُ السِّيْءِ فَيُوْفَالَا حَدُهُمَا إِنَّ أَرْسَىٰ كالطذمنة مستنايتا الماد تُوزَقنه إ ذَا لِكُمَّا مِنَا عَلَيْنَ رَكَّ انْ تَرَكُّ مِلْةً قُوْمِ لَا نُومِنُهُ نَا بِاللَّهِ وَهُمُ ﴿ وَاللَّهَ مُ مِلْهُ أَمَّا يُهَارُهِمَ وَاسْعَمَ وَيَعْقُونَ الزندن له رُوْنَ ﴿ يَضِعَي إِلْسِهِ ءَ أَرْبَاكُ مُتَفِرٌ فَنَ خَيْرًا مِرَالِيَّهِ لْفَقَّارُهُ مَانَّعْنُدُونَ مِنْدُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّنْتُمُوهَا أَنْ

نَنْ لَا لِذَرْ بُهَا مِنْ سُلْطِنَ إِنِ الْهُكُمُ لِلْآلِلَةِ أَمَرًا لَا نَعْبُدُ وَآ مُنَ الْقِيَسَمُ وَلِكِيَ أَكْثَرَ النَّا سِلَا يَعْلَمُ مِنْ وَيَضِيحَ السِّيغِ إِمَّا أَحَدُكُمُ الْإِنْرُ فِيصُلُ فِعَاكُلُ الطِّيرُ مِنْ زَاْسِهِ فَضَيَ لِأَ به المبعَ بقراتِ سِمَانِ مَا كُلُهُنَّ سَلِبعٌ عِمَا فُ وَمَنَهُ لُوآاصْغِتُ أَحْلاُ وَمَا نَحَنُ بِتَاْ وِبِلِا لَاحْلاَ بِعِلْمَنْ ﴿ وَقَالَا لَذِي جَا نِتَا فِي سَبْعِ بَقِرْتِ بِهِمَا زِيَا كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِمَا فُنْ وَسَبْعِ شُنْهُ بيلتُ لَعَلَّم إِرْجِيْمِ إِلَىٰ لِنَّا سِرَلَعَكُمْ مَ يَعْلَمُونَ لَهُ قَا لَ تَزْرَعُولَ حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا فَكِيلًا مِسْمَاتًا لدِ ذلك سَنعُ سِندادُ يَأْكُنُ مَا قَدَّمْتُهُ لَهُ وَ ۚ لِكُ قَلْكُمْ مِ نَ \* ثُوُّ يَأْ قِي نَهِ فِي ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَعِنَا ثُنَّا لُنَّا سُ وَفِي وَالْمُلِكُ أَمْنُو نُوبِهِ فَإِنَّا حَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ رَجْعِ إِلَى رَبِّكُ فُسُ مَآبَالَ النِّسْنُوةِ البِّي قَطَّعَنَ آيْدَ بَهُ نَانَ رَبِّ بَيْدٍ هِنَّ عَلَيْهُ \* قَا و حَصِيرًا كُونًا أَنَا رُودُ تُهُ عَنْ نَفَسُهُ وَانَّهُ لِمَا اللَّهِ نهُ ما لْغَنْ وَأَنَّا لِلَّهَ لَا يَهُدُى كَنِيدًا كُنَّا يَتَّهُ بِينَ "

وللنءالثالث عشر

160

الجيء

فَمَا أَبُرِّئُ نَفُسِمَ إِنَّا النَّفْسَرَ لِإِمَّا رُهُ بِٱلسُّوءِ الْأَمَا رَجْمَ رَبِّيُّ إِنَّ رَا صَّمُ \* وَقَالَ لَمُلِكَ النُّونِي بِهِ اَسْتَغْلِصُهُ لِنَفَّبُ فَلَمَّا كُلِيَّهُ فَالَا يَلَكَ يَوْمَ لَدَيْنَا مَكِنُ آمِينٌ \* قَالَ حِعَلَىٰعَلِيْ حَزَلَيْنِ الْأَرْمِيلِ بِي حَفِيظِ عِلْمُ وْ وَكُذَ لِكُ مَكَالِيهُ مِنْ عَنْ فِي لَا رَضِ يَنْبَوَّا مِنْهَا حَيْ رَجْمَتِنَا مَنْ لَسَنَاءُ وَلا نَصِيعُ آجْرًا لمُحَسِّنَانَ \* وَلاَجْرُا لاَ خِرْةِ خَيْرٌ لِا نُواوَكا نُوايَتْفَوُنَ \* وَحَاءَ انْحَوَة نُوسُفَ فِلَ حَلُوا عَلَيْهِ فَعَرْفِهُمْ وَ المُ مُنْكِرُ وَلَنْ \* وَكُمَّا جَمَّةَ هُمْ بِحِيارَهِ قَالَ النَّوْفِيا فِي الكُمْ مِنْ آبِيكُمْ رَفُونَ إِنَّ أُوفِي لَكِينَ لِ وَأَنَا خَيرُ } لَمُنْ لِبِنَ " فَارِنْ أَمْرَ مَا تُونِيهِ ، فَلَا كَيْ 'نَقَرَّ بَوُنِ أَهُ قَالُهِ اسَهُ رَا وُدُعَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ وَأَجْعَلُوا بِضَعَتَهُمْ فِي رِجَالِمُ لَعَلَّهُمْ نَعْرُفُونَهَا إِذَا انْقَلَتُ إِلَّا خِلْعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ لَهُ فَلِمَا رَجِعُهِ الْإِلْاَبِينِمْ قَالُوا يَا بَانَا مُنِعَ مِتَ الكَيْمَا فَأَنْسِوْ مَعَنَا آخَانَا تَكْتُلُ وَلِنَّا لَهُ كَلِّفَظُونَ \* قَالَ هَلْ آمَنْكُوهُ كَيَا آمِنْكُمْ عَلِي إَخِيهِ مِنْ قَبْلُونَ اللَّهُ خَرْجُونِكُمْ وَهُوَ آرْحَكُمُ َلْرِّجِينَ \* وَلَمَّا فَيْحَ الْمَنْعَاهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمُ ذُدَّتَ لِيْهِمْ قَالُوُا نآتانا كالمانبغ هذه يضعتنا رتدت الناو تمكراه لمنا ونحفظ احتانا دُيْلَ بِعِيرِ ذِلِكَ كِلَّ يُسِيرُهُ فَالَ لَنْ أَرْسِكُ مَعَكُمْ حَتْ لَوْ يُولُ وَيْقَامِزُ الله كَتَأْسُنَةَ بِ إِلَّا أَنْ يُحَاطُ بِكُو فَلْمَا الوَّهُ مُو يُفْهِمْ قَا مَا نَفُولُ وَكُلُ \* وَقَالَ بَنِيَّ لَا مَدَخُلُوا مِنْهَابِ وَحِدُوا دُخُلُوا مِنْ

اهله ترگ

وَعَلَيْهِ فَلْسَيْنَةِ كِلْ لِلْتُوكِلُولَ \* وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَأَكَّأ يُهُمْ مِنَا لِلَّهِ مِنْ شَيْعُ إِلَّا حَاجَةً فِي فَيْسَ يَعْقُوبَ عِلْمِياً عَلَيْنَهُ وَلِكِزَا كُنْوَ النَّاسِ لَا يَعْلَىُ لَا \* وَكَلَّا دَخَلُواعَلْ بُوسُعَا لَيْهِ إِنَّا هُ قَالَ إِنَّ آنَا آخُولَتُ فَلا نَبْتَ يُسْرِعِاكًا نُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَمَّرُ جَهَا زِهِ يَجْعَلُ السِنْقَايَةُ فِي رَحْلَ إِخِيهِ ثُمُّ ٱذَّ نَ مُؤَذِنٌ أَيَّنَهُ ٱلْعِيرُ كَمُ لَيَرَقُونَ \* قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ مَا ذَا تَقَنْفِهُ وَلَ \* قَالُوا نَفْقِدُ صُوًّا لْيَلَكِ وَلِنَ جَآءَيه حِمْلَ بَعِيرِ وَإِنَا يِهِ زَعِيمُ \* قَالُوانَا للهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مُدْ مَنْ النَّفُنِيكَ فِي لَا رَضِ وَمَا كُنَّاسِمِ فِينَ لِهُ قَا لُوا فِمَا جَزَعُوهُ إِنْ كُنْ يُكُلُ وْ قَالُواجْزَوُهُ مَنْ وُجِدِ فِي رَجْلِهِ فَهُوَجْزَوْهُ كَذَلِكَ بَيْنِي الظِّلِينَ الْمُ فَبَدَا بِأُوعِينَهِمْ فَبْلُوعَاءِ آنِيهِ فِي أَمُّ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ آخِيُّهِ كَنَاكِيهُ كِنَ الْيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَا خُذَا خَاهُ فِي إِنْ لِمَاكِ لِآلَانَ بَيْنَاءَ اللَّهُ نَرُفُ دَرَجَايِهَ فَنَسَنَآءً وَفُوقَ كُلُّ يَعِلْمُ اللَّهُ مَا لُوٓ الرَّالِ لَيَرْفَفَقَدْ مَرَوْ آخَلَهُ مِنْ قِبْلُ فَاسَرَ هَا يُوسُفُ فَي نَفْسِهِ وَكُوْسِيدِ هَا لَهُ وَ كَا لَاسْتُوْسَرُ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَّا نَصِهُ فُونَ \* قَالُوا يَا يُهَا الْعَزِيُزِانَّ لَهُ مَا مَّا شَيْخًا كِبَ فَكَذَا حَدَنَا مَكَانَهُ لِنَّا مَرْ مَكُ مِنَ لَحُسْنَ مَنْ \* قَالَ مَعَا ذَا لِلهُ أَنْ نَاخُذَ ل نْ وَجَدْنَا مَنْعَنَاعِنْدُهُ إِنَّا إِذَّا لَظَلْبُ لَنْ ۚ فَلَيَّا ٱسْتَبْعَسُوا مِنْهُ خَلْصُ عِيَّا عَالَ كِبَرُهُمُ الْمُ تَعَلَّمُ إِنَّ أَبَاكُو فَدُا خَذَ عَلَيْكُمْ مَوْ يَفَّا مِنَ اللَّهِ وَمِ بُلُ مَا فَرَطْتُمُ فِي مُوسَفَ فَكُنَّ أَمْرَ حَ الْأَرْضَ حَتَّى بَأَذَنَّ لِمَا فِي عَلَمُ اللهُ إلى بَيكُمْ فَقَةُ لُوالِيا بَمَا فَالِنَّا فَالْفَالْمُعَالِكُ مُسْتَرَكًا

ربع

وَمَا شِيَهُ ذُنَّا لِآ بِمَا عَلِيَ وَمَأَكُمَّا لِلْغَنِّي حِفِظِينَ ۗ وَسُئِلًا لَقَنَّ لَهُ الَّهِ عَاوَالْعِمَالَةِ مَا فَيْكُمَا فِيهَا وَإِمَّا لَصَادِقُونَ \* قَالَ بَلْ سَوَّلْتُ فَصَنَيْرُ جَمِيلٌ عَسَمَ اللهُ أَن يَأْيِتِهِي بِمِيْ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَبَّ لاُعَنَهُ مُووَقًا لَ نَاسَفِي عَلِي نُوسُفَ وَإِنْ يَصَنَّتُ عَيْنُهُ مِنَا لَوْنَ ظَلُّمْ ۚ قَالُواْ مَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُّرُ يُوسُفَحَىٰ كُونَ حَرَصَا اوْتُكُونَ لْلِكُينَ أَهُ قَالَا يَمَا آشَكُوا بَيِّ وَحُرْبَا لَى لِلَّهِ وَاعْلِمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَ فْ بَلِينًا ذُهِبُوا فَتَحَتَّ سُمُ إِمِنْ نُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا مَا بِتُسُوامِزْ رَوْجِ ا نَّهُ لا يَا نِيْسُ مِنْ رَفِحِ اللَّهِ إِلَّا الْقُوْمُ الْكِيفِرُ وَلَا \* فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْ إِ عَالُوايِّنَا يَهُا الْعُسَرِيرُ مَسَسَنَا وَاهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجَيْنًا بِبِضِعَةٍ مُزْجِدٍ فَأَوْفِ لِمَنَا الْنَكِيلَ وَتَصَيَّدُ فَ عَلَيْنَا [نَّ الله يَجْزِي لْمُتُصَدِّقِينَ \* قَالَ هَل المُتُ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَاجْدِهِ إِذْ آنْتُهُ جُلُونَ أَهُ قَالُوآلَةِ نَكَلَانَتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ نَا يُوسُفُ فَى هَٰذَا آخِي قَدْمَنَ اللهُ عَلَيْمَ ٓ إِنَّهُ مِنْ بَيْقَ وَا فَانَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ آخِرَ الْمُخْشِرِ جَيْنَ \* قَالُوا مَّا للهُ لَقَدُا ثُرَاكَ اللهُ عَلَيْنَا وَا لَحْظُيْنَ \* قَالَ لِانتَ بِيَعَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغِيفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَا رْحُمُ الرَّجِيزَ وَ أَذْهَبُوا بِقِيرَ صِهِٰذَا فَأَلْفَتُوهُ عَلِي وَجُهِ إِنِيَاتِ بَصِمَّرًا وَالَّوْنِي أَهْلِكُ مُعَيِنَ \* وَكُمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُقَالَ آبُوهُمُ اِنَّ لَآجِدُ رِيحَ يُوسُفَ أَوْلَا أَنْ نُفَيْنِدُ وَإِن ٥ قَالُوا مَا لِلهِ إِنَّكَ لِمِي صَلَالًا لَقَادِيمٌ ٥ فَكُمَّا ٱلْ جَآءَ الْبَشِي لَقُنْهُ عَلَىٰ جَمِيهِ فَأَنْ تَدَيْجِيرًا قَالَ أَمُ أَقَالِكُونَا قَالَكُونَا عَلَيْ مِنَ اللهِ مَسَأَكَمَ وَكُنَّ \* قَالُوْ آَيَا بَا أَسْتَغُفِ كَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّا كُمَّا خَطِئِنٌ \* قَالَ سَوْفَ

سْتَغْفِلُكُمْ رَبِّيَاتِنَّهُ هُوَالْعَنَّفُو رالرَّحِيمُ أَوْفَلَّا دَحْلُواعَلِيوُسُفَ أَوْتَ الِيُهِ اَبُويْهِ وَقَالَا دُنْحُلُوا مِصْرَانِ سَآءَ اللهُ الْمِنْ مَنَ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْيِسُ وَحَرُّوالَهُ سُجَّلًا وَقَالَ لَا بَيْ هِذَا مَا وِ لَهُ ءُ فِي مِنْ فَبَالُوتَ دُ جِعَلَىٰ النِّيْحُقَاً وَقَدْ آخْسَ إِلَىٰ يُواخْرَجِي مِنَ السِّمْ وَجَاءَكُمْ مِنَ الْبَالْمُ مِنْ يَعِدْ إِنْ نَرَعَ الشَّيْطِ أَبِينِي وَبَيْنَ الْحِرَبَ أِنَّ رَقِي َ الشَّيْطِ إِنَّا لَيَتُ آءُ عَنْ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمُعَكِيمُ \* رَبِّ فَدُا لَيْنَبِّي مِنَ الْمُلْكِ وَعَكَمْنَهُمْ وَالْمُ الأحاديث فاطرا لشمزيت والأرض نت ولي وفالدُّنيا والأخكرة تَوَقَّبْنِي مُسُلِكًا وَآلِحُقِّنِي بِالصِّلِجِينَ \* ذَلِكَ مِنْ أَبْتَاء الْغَيَّبِ نُوجِيهِ الَيْهَكُ وَمَاكُنُكُ لَدَيْهِ فِي إِذَاجْمَعُوْآ اَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكُورُونَ \* وَمَا آكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بَمُوعِمْنِينَ \* وَمَا نَشْتُكُ مُ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِانْ هُوَلِكًّا وَ زُولِلْعَ لَمِينَ \* وَكَأِينَ مِنْ أَيَّهِ فِي الشَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ مُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرَضُونَ \* وَمَا يُؤْمِنَ آكْتَ رُهُمْ بِاللهِ اللهِ وَهُمْ مُشْرُكُونَ ﴿ أَفَا مِنْوَا إِنْ تَا يَتِهُمُ مُعْلِثُ مُهُ وَنُهَا إِلَا لِلَّهِ أَوْ مَا يَتِهُ مُو السَّاعَ : ابَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَكُنَّ \* قُلْ هَاذِهِ مَسَسِيلًا أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى جَبَارَةِ آناً وَمِنَا تُبْعَى فَ سُبْعَى إللهِ وَمَا آنَا مِنَ لْمُشِرْكِينَ \* وَمَا آرْسَالْنَا مِنْ فَيْلِكَ لِإِرْجَالًا نُوْجَى لِيَهِمْ مِنْ آهِل لَعُرُيْ آفَاهَ يَهَمْ بُرُوا فِي لَارْضِ فَيَنْ غُلْدُ وَآكِمَ فَكُانَ عُقِبَةِ الذِّينَ مِنْ قَبْلِهِ مِرْوَلِدًا رُالْا خِرَةِ حَيْثُ لِلَّذِينَ الْقُوَاْ أَفَادَ تَعْقِلُونَ ﴿ حَيَّ إِذَا اسْتَنْتَ الرِّسُلُ وَظَنَّوْ الْهَ مُنْدُ قَدْ كَذُبُواجًاءَ هُمْ يَضَمُ فَا فَيَحْتَ مَنْ لَنَشَاءُ وَلاَيْرَدُ بَأْسُنَاعَنَ آنْ قَوْهِ

gitized by Google

مِلْكَ النَّا لَكِيتُ وَالَّذِي أَرْلَا لَنْكَ ثَرْ بَرِّهِ اءوحد و نقص تُ كُ ذُنكُ لَاسَ كَاتُوبًا لِهِ نَا لَوْجَاوِ حِنَدُيدًا وُلَفِكَ لَذَيْنَ كُورَ وَالْمِ لِلنَّامْنِ عَلَيْظُلُمْ عِنْ وَإِنَّ رَمَّكَ لَمِثَاءُ بُلِالْعِقَابَ وْبِعَوْ كَلُّ بِي وَمَا تَعَيِضُ لِأَرْجًا مُوْفَعًا مَرْدَ الْعَنَافِي الشَّهُ لِللَّهُ الْكِيرُ الْمُتَّعَالَ \* سَوْعً

10.

: هُوَمُسْتَخْ فِي لِينْ وَسَارِبُ النَّهَا زُلُهُ نِ بَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمِرًا لِلَّهَ إِنَّا لِلَّهَ لَا يُغَيِّرُهَا بِقَوْم جَنِيْرُولُمَا بِإِنْفُنْيِتُ هِمْ وَإِذَا آرًا دَاللهُ بَقِتْوْمِيْسَوَءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَمَهُ , دُونِه مِزْوَانْ ﴿ هُوَ الَّذِي مُرِيكُمُ الْمِزْقَ خَوْيِفًا وَطَمَعًا وَيُنِيثُ عُ السَّيَعَ ا لِثْقَالَ \* وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَنْدَهِ وَالْمَلْئِكُهُ مِنْ جِيفَيَّةٌ وَرُسِي فصينام المالكاء وهم تحدلون فالله وهوستديدالحال له دعو يٌّ وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيهُ إِنَّا لَهُمْ الشَّيْخُ إِلَّا كُذَرِ إِلَّهُ تُ لَآءُ لِسَّلُغَ فَإِهُ وَمَا هُوَ سِلِغَةً وَمَا دُعَآءُ الكِفْ بِنَاكِمٌ فِصَلِلَ ۚ وَلِيَّا عَدُمَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلْلُهُمْ مِالْعُادُوِّوا ﴿ قُلُمَنْ رَبُّ الشَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ قَلَ اللَّهُ قُلُ آ فَا تَخْذَنُّمُ مُّنْ وَمِهِ مَوْلِيَا ءَ لأنملكه كالأنفنيسه ففعا ولاحتهرا فأهما ليتستوي لأغه فإلبة \*أَمْرِهَا نِسَنَيُّوكَ لِظُلُمُ يُ وَالنُّهُ ثُرٌ \* أَمْ يَجَعَلُوا لِللهُ شُرَكًا يَحْلَقُ لَكُلُّهُ فَتَشْبَهَ الْخَلُقُ عَلَيْهِ مِثْوَلِ لِللهُ خَلِقَ كِلْ سَيْءٌ وَهُوَا لُولِحِكَا لُقَيْعُ ثُنَّ أَنْزَا مَنْ السَّمَاءَ مَاءً فَسَاكَتْ أَوْدَيُّهُ بِفِيدَ رِهَا فَاحْتَمَا السَّبْ لَ زَبَّدارًا بِهِ وَمِمَّا يُوقِدُ وَنَ عَلَيْهِ فِي ٓ لِنَّا رِا بْسِعَاءَ حِلْيَهِ ٓ ا وَمَتْعِ زَيُدُمِ ثُلُهُ كُذَ لَكَ يَصَيْرُ بِاللَّهُ الْحَوَّةَ وَالْبِلْطِلَ كَفَا مِمَّا الزَّيدُ فِيَدْ هَبُ جِنْفَاءٌ وَإِمَّا مَآيِنْفَ لْتَامَرُفِيمَ كَيْنَ فِي الْأَرْضِ كَذَ لِكَ يَضِرُبُ اللَّهُ وَالْأَمْنَالَ \* مُلَّذَهَ إِللَّهُ رَبِهِ مُمَا لَحُنُتُ فِي اللَّذِينَ لَوْ لِيَسْتَجَمُ إِلَّهُ لُوْ أَنَّ لَمَ مُمَّا فِي لَا رُضِ جَمِيعًا تُلُهُ مَعَهُ لَا فَتَدُوْا بِهِ أُو لِيْكُ هُمْ سُوءً الْحُسَابِ وَمَا وَهُمْ

الم والتالغ مِنْ الْمُهَادُةُ أَفِيَ يَعْلَمُ أَنْهَا أَزُولَا لَيْكَ مِنْ رَ نَكْرَاوُلُوا الْأَلِيْكِ ٥ الْذِينَ يُوهُ فِنَ يَعَفَدِ اللَّهُ وَلَا يَنْفَضُهُ وَنَ كُونَ مَمَّا مَرَّ إِللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيَخِسْوُ نَ رَبُّهُ مُوجَيًّا فَوْ بة وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْنِعَاءَ وَجُهِ رَبُّهُ مُوا أَصَّالا منقوامِمَا رَزَقَنهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَّةً وَكَذْرَوْنُ بِالْحَسَنَةِ الْسَيْسَيُّهُ هِ يَالدَّانِ جَنَّتُ عَدُن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّامِنْ الْآَيْمِيْمُ وَأَذْ مُ وَالْمُلَكُمُ إِنَّ كُنَّا وَكُلُّونُ عَلَيْهِ مِنْ كُلُّ مِنْ مُا يُمَاتِثُ ﴿ مْ فَيَعْرَعُقِي لِلنَّالَّ وَالدِّنَّ يَنْفَصُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ لِعَا عُونَ مَا آمرَ إِللَّهُ يِهِ أَنْ نُوصَلَ وَيُفِينُدُ وَكَ فَى الْأَرْضِ أُولَكُ مُنَاةً وَلَمْ مُ مُسَوِّءُ الدَّارِّ ﴿ اللَّهُ يَدِّبُ طُالِرَزُقَ لِمَ بَيَنَا ٓ ۗ وَيَعَ لُخَيْهِ وَالدُّنْتَا وَمَا الْحُيَّهُ وَالدُّنِينَا فِي لَأَخِرَةِ إِلَّا لَهُ لِإِ أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيُّهُ مِنْ رَبِّهُ قُلُالٌ اللهَ يُضِيِّلُ مِنْ وَيِهَدِيَ إِنْهِ مِنْ إِنَا بِهُ اللَّهُ إِنَّ أَمَنُهُ الْوَتَظَمَّ بِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكِرُ اللَّهِ كُاللَّهِ يَطْيُمُونَ ٱلْقُلُونُ قِالْذَينَ إِمَنُهُ أَوْعَمَ لَوْالْصَّبِّ تُ الكارسيّا الدوامة وأرية وأرجا من فعالم

لاَهُوَعَلَيْهِ وَ تُوكَانْتُ وَالْفِهِ مَتَّابِ وَلَوْانَ قُرْءُ نَاسَبِيْرُتُ بِهِ الْجِيَاكِ وُقُطِّعَتْ إِلاَرْضُ وَكُلِمْ بِوالْمُؤْنَ بَلْلِيْهِ الْاَمْنُ جَمِيعاً اَوْلاَ مِنَّا اَفِهُ مِا يُشَيِّسُ لِذَينَ الْمَنُوا اَنْ لَوْ بَيَتَاءًا لللهُ كُلَادَى لَنَّاسَ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَنَرُوا

المسترف عع يوللك نَهُمْ فَكُفَّ كَانَ عِقَاتٌ ﴿ أَوْرٌ \* هُوَ قَائِمٌ عَلَاكِمْ ين لَقِرُ وَامْكُ هُمُ وَصُدِّواعِزَ السَّيْمَا وَمُرْ يَصْلا آ لَهُ مِنْ هِادْ ﴿ لَهُ مُ عَنَا سُكِ الْحُيْمَةِ ٱلدُّنَّا وَالْعَادُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَقَّ \* مَثُلُ الْجُنَّةِ الَّتِيَّ وَعِدَ الْمَتَّقَّةُ لَنْ جَرْيَ مُ هُا ذَا يَمُ وَطِلُّهَا يَلْكَ عُفِّيهِ إِلَّهُ مَنَا تَفْتَوَا وَعُفْتِمَا لِكُفْرِينَ النَّ لذُّمْ َ الْمَنْكُ مُالَكُونَ عَمَا أَمْ ۚ لَا لَيْكَ وَمِنَ الْأَحْرَارِ مُّنَا أَمِرْ بُنَانَ أَعْنُكَا لِللَّهُ وَلِأَ آلِنَا لَنَ لِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَ ه وكذلك مُزلِّنهُ مُحَمَّا عَرَبْيًا وَلِينَ اتَّبِعْتَ آهُواءَ هُمْ بِعَدُ مَا جَاءً لْمَالَكَ مَنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَاقَّتْ \* وَلَقَلَأَ رُسَالْنَا رُسُلِّدِ مِنْ فَسُلَّكَ وَمُ زُوْجًا وَذُرِّيَّهُ وَمَا كَانَ لِيَهُولَ إِنْ مَا ذِياَ بِهِ ٱلْأَمَا ذِنِ اللَّهِ لِكُمَّا إِجَا مَا لَمِنّاءُ وَ لَدِّنْ وَعَنْدُهُ أَوَّا لَكُ \* وَالْرُو كُهُ هُمْ أَوْ نَتُو فَيْنَاكَ فَا تَمَا عَلَيْهَ كَا لَيْلِغُ وَعَلَيْنَا الْحُرْسَا أَتْ وَقَدْ مَكَ الَّذِينَ مِنْ قِعْلِهِ مُولِدُ الْمُكَدِّحِمُ عَالَيْهُ الْمُكَدِّحِمُ عَالَيْهُ بْ عَقِيمُ الدَّارُ وَيَقَوُلُ لَذَينَ كُورُ وَالسَّيَّةِ

ي و و من عند أه علي ال

فَأَنَّوْنَا بِيسُلُطُ مِينَ ﴿ قَالَتُ إِلَّا لَا إِلَّهُ فَالَّتُ إِلَّا لَا إِلَّا إِلَّا لَا إِلَّا

بَشَرُ فِيشَكُمُ وَلِكُنَّ اللَّهِ بَكُنُّ عَلَامَ لِيَشَأَءُ مِرْجِهُ

تَهُوكُا لِلْمُتُوكِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِذِينَ لَهُ وَلِلْمُسُلِّهِ دُيبُ يَعَهُ وَمَاتِيهِ الْمُؤْتُ مُزِكًّا مَا ورايه عزارعا و المَرْيَهُمُ الدِّينَ لَعْ وَالْمِرْيَهُمُ والريح في ومرعاص في بقد رُون ممّا كسَّهُ يد أن تراز الله خكور التي يتوالارض يُّهُ وَأَنَّ اللَّهُ مِنْ السُّمَّاكُ وَالْإِمَّا كَمَّا لَكُونَهُ مَيْعَ مُغَنُونِ عَنَّامِزِ عَنَّا مِنْ عَلَا مِنْ شَيْعٌ قَالُوالَوْ هَذَ سَااللَّهُ كُمَّدَّ يُهِ قِصْحَ إِلَّا مُرَانًا اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَلَكُونًا وَوَعَدُ كُمُ وَأَخْلَفْتُ

المنءالثالع مَنْكُمْتُهُ نُ مِنْ فِيكُوْلِ إِنَّا الظَّلْبِينَ إِلَهُمْ عَلَا كُلَّالِهُ ﴿ وَأَدْخِكَا امَّاكُ وَ فَي عُمَا وَ السَّمَآءِ \* تُونِيْ كُلُّهَا كُلِّجِينَ لَمَا مِنْ قِرَالَ \* يَعْتُ اللَّهُ وفوالايض بنا لقة فإلناً بت في تحيَّه وَالدُّنيَا وَفِي لَا حَرَّةِ وَيُصِمَّ اللَّهُ مُ له قا بتمنعه افان مصر لصَّلَهُ وَ وَانْفَقَ ره واد فال عمر اصنام ورية

سُورَة الرهيه

ذُرِّينَ بُوادِغُرْ ذِي نِعِعِنْدُ بَيْتِا والفنكة مزالتاس تهوى ليهم وازره مْ كَيْتُكُو وُنَا ﴿ رَبِّينَآلِ نَكَ تَعْلَىٰ مَا نَحُوْ وَمَا نَعُلَمْ ي في الأرض وال والسم إد والكي الله مْعِمَا وَاسْتُحْ رَانَ رَيْ لِسَتَمِيعُ ٱلدُّعَ فُعَلَمْ مُفَيِّكُمْ الصَّالُوةِ وَمِنْ ذَرِّيَّتِي رَبِّنَا وَتَفَتَّبُلُدُ عَلَّيْ ۖ لله منازلة و نقة وال نَّتَ بِنَاللهُ عَنْ فِلْأَعْمَا بِعِنْ مَا الظَّلْدُ، نَ ﴿ إِنَّمَا يُوْبِغُ أُهُمُ مُلْيُوا رْفَهُ مُنْ وَأَفِئُدُ تُهُمُ هُوَآءٌ \* وَأَنْذِرْآ لِنَتَاسَ يَوْمُرَّأُ بِيْجُ الْعَذَابُ عَهُ لَا لَذَ مَنَ ظَلَمُ أُرَيِّتُ أَاخِرْ فَا إِلْيَ جَلِقَ بِبِنِجَبُ دَعُولُكَ وَنَسَّيَ مُنْأَ أَوَّلَوْ تَكُونُوْآا فَتَكُمْ مُنْ مِنْ قِيْلُ مَا لَكُومُ رُوالِ \* وَمَتَّ سُكِرَ الْذَيْنَ طَلِهُ وَالْفُسُهُ هُمْ وَتَيْتَأَنَّ لَكُوْ كُفَّ فَعَلْنَا بِهُ وَضَرَّ لاَمْتَالَ ۚ وَقَدْمَكُمْ وَامْكُ هُمْ وَعَنْدَاللهِ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرْهُمُ لِلْهِ كِيَالُ ۗ وَلا تَحْسَبُنَّ اللَّهُ عَلِقَ وَعِلِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ رُدُو ويُومَ نُبَدِّ لَا لَا رَضُعَيْرًا لِأَرْضِ وَالسَّمَاتُ وَبَرْزُولِينُهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِينَ لْحُوْمَةُ بَوْمَتُذِ مُقَرَّ بَيْنَ فِي الْآصْفَادِ \* سَرَ إِسِلَهُ مُرْمِنْ فَعِ يُحَهِهُ إِلنَّارُ فِي لِيمْ مِمَّا للهُ كُلِّ نَفْيَهُ مِمَّا كَسَسَتُ إِنَّا اللَّهُ سَرِيعُ الْحُسْمُ

الخرءالرابع عنث لْرِيْلِكَ الْيُكَاكِيْتِ وَقُرُ إِنِمْبِيْنِ \* نَكَايَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَتْرُوالَوْكَانُوامُسْا ْ ذَنْهُمْ يَاكِلُوا وَبَيْتَمَتُّعُوا وَبُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فِينَوْ فِنَعِيلَ مِنْ قَوْمَاأَهُا نْ قَرْبَةِ لِلاَ وَلِمَا كِتَابُ مَعْلُومٌ \* مَا تَسْبُقِينُ لِمَدَا جَلَهَا وَمَا يَسْتِيعُ وَمُ ةً وَقَالُوا يَنَا يُهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْنِهِ الذِّكْزِانَكَ لَجَيْنُوكُ ﴿ لَوْ مَا مَا إِينَا بِالْمَلِكُ إِنْ كُنْتَهِ مِنَ الصَّادِ فِينَ \* مَا نَهُ زِلَا لُمُائِينِ فَيَ إِلَّا مِائِحٌ قُوْمًا كَا نُوالِنَّا مُنْفَ \* لَنَا نَحُ أَنَزُلْنَا ٱلذَكُرُ وَإِنَّا لَهُ كَيْفِطُونَ \* وَلَقَذَا رَسَلْنَا عِزْقَبُلِكَ فِي شِيكَ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَكَمَا يَأْتِيهُ مِنْ مِسْوَلِ لِإِكَّا ثُوايِهِ بَيْنَ تَهُرُونَ ﴿ كَمَاكِ أَنْ فِي قَلُوبِ لِلْجِزُ مِينَ ۗ لَا يُومِينُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ مُنَّةً ٱلْإِوْ لِينَ ۗ وَلَوْ فَعَنَ عَلَيْهِيْ مَا إِلَا مِنَ السَّمَآء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ \* لَقَا لُوْ ٓ الْمَا مُنْكُرَمَ أَن مُصْرَكًا بَلْ نَحْنُ فَوْمُ مَسْهُمُ رُوكَ \* وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءُ بُرُوكِا وَزَيَّهُ اللَّهِ \* وَحَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّ شَكِيطِنْ رَجِيمِ \* إِلَّا مِنْ ٱسْتَرَقَ السَّنْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَادً بَبِينَ لهُ وَالْإِرْضَ مَدَدُ مُهَا وَالْقَتْ اَفِيهَا رَوْسِي وَانْتُتْ نَافِهَا مِنْ كُلِّ شَيَّ مَوِّْزُونِ \* وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْلِيتٌ وَمَنْ لَتَثُّ مُلَدُيرِ رِبْقِينٌ » وَإِنْ مِنْ نَّنْعُ إِلَّا عِنْدَ مَا حَرَائِنُهُ وَمَا نُنِيِّزِلُهُ إِلاَّ بِقَدَ رَمَعْلُومٍ ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيخ قَ ۚ فَا نَزَلْنَا مِزَ السَّمَاءِ مَا ٓ ۚ فَأَسْقَيْنَكُمُ ۗ وُمَا اَنَدُ كُلُو بِحِنْ نِينَ ۗ وَاتَّ بْحُيْ عُونِيُتُ وَنَحُزُ الْإِرِتُونَ لَهُ وَلَقَدُ عَلَيْ الْمُسْتَقَلُّهُ مِينَ مِنْ كُمُ فَدْعِلْنَا ٱلْمُسْتَغْرِينَ لَهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُ وَيَحْتُدُهُمْ أَيَّهُ

Digitized by Google

لِّفَدُّ نَحَلَقَنَا الْإِيْسُ مِن صَلْصِلْ مِنْ حَمَا مَسَنُونُ \* وَالْحَانَّ خَلَقْنُهُ نْ مَا رَالْسَكُمْ مُوْ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَائِكُمُوْ ابِّي خِلْهُ مِسَمَّا مِنْ حِ رُحَامِسَ وُن ﴿ فَاذَا سَوَّيْتُهُ وَنَعَزْتُ إِن مُوحِ فَقَعُوا فَيَعِلْ لَكُنْكُونُ كُلُّهُ وَأَجْعُونَ ﴿ إِنَّا إِبْلِيهَ إِنَّانَ يَكُونَ مَعَ الْ وْ قَالَ يَا بْلِيمُ مَالِكَ الْآتَكُونَ مَعَ السِّيحِدِينَ ﴿ قَالَ لَوْ آكُنُ إِ خَلَقْنَاءُ مِنْ صَلْطُهِ مِنْ حَمَا مِسَنْنُونِ أَهُ قَا نَفَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِعُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَيْءَ إِلَى لَوْ مِرِالْدِينُ ۞ قَالَ رَبِّ فَا نَظِرْتِنَ الْيَوْمِرُيْهِ لُّ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ لْمُنْظُرِينَ ﴿ إِنْ مُومِ الْوَقْتِ لْمُعَلُّو ثُمِّ \* قَالَ رَبِتِ بَيْتَ عَوَيْتِيَ لَازَيِّيْنَ لَهُمُ فِي لِأَرْضِ وَلاَ عِوْيَتُنَّهُ وَأَجْمَعَ بَنْ \* إِلَّاعِكَ دَلَّهُ لْحَلْصَينَ \* قَالَ هٰذَا صِرَاطَ عَلَى مُسْتَبَقِيرٌ \* إِنَّ عِبَادِي لِينْرَكِ عَ سُلطن ُ إِلاّ مِن البِّعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ \* وَإِنَّ جَمَّتَ: لَمُوّ عُدُهُ الْجُعَارَ «ادْخُلُوهَا بِسَلْمَا لِمِنْ مَنْ وَنَرَعْنَا مَا فِصُدُورِهِ مِنْ عَلِ خِونَا عَ مُتَقَبُّلُونَ \* لَا يَمَتُدُهُمْ فِيهَا نَصِبُ وَمَا هُرْمِنْهَا يُحُرِّجِينَ \* بَيْخُ عِبَادٍ وَ نَيْ أَنَا الْغُفَوُ وَالرَّجَيْمُ وَأَنَّ عَنَا يُهُوالْعَدَ ابْنِ لَا لِيمُهُ \* وَبَيْعُ لِ بْرُهِيمُ ﴿ إِذْ ذَخُلُوا عَلَىٰ وَفَقَا لُو اسْلِيَّا قَالَ يِّامِنْكُمْ وَجَلُونَ لَّهِ قَا بِعَا عَلِيهُمْ قَالَ ابْسَرْ بَمُ فِي عَلِيْ إِنْ مُسَيِّمَ الْكُرِّ فِي بَثْرُونَ لَهُ فَا لُوالِمَثَرُ بِلْكَ بِالْحُرَّةِ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْقَرْطِينَ ۗ قَالَ وَمَرَّيْفَ نَهُ رَبِّهِ إِلَّا الصِّيالَةِ أَنَّ أَهُ قَالَ فِنَا خَطْبُكُوا يَتُهَا الْمُسْتِلُونَ أَهُ قَا

الخ والرابع عشر

109

نَّا ارْشِيلْنَآ الْيُقُومِ بَعْرِمِينَ \* إِلَّا الْيُؤْطِ إِنَّا لَمُنِيَّ هُمُ اَجْمَعِينَ \* إِلَّا آ قَدُّ نَمَا أَنَّهَا لَمَرَ الْغَدِينَ أَنَّهُ فَإِنَّا جَآءَ اللَّهُ وَطِ الْمُرْسُلُونَ ﴿ قَالَ إِيَّكُ نْكُرُ وَكَنْ أَهُ قَا لُوابَلُجِيْنَكَ مَاكَا نَوَا فِيهِ مَيْتَرُ وَكَنَّ ۗ وَٱ مَيْنَكَ بِالْحِقّ وَ يد قُونَ ﴿ فَأَسْرُ كِمَ هُلِكُ بِقِطْعِ مِنَ النَّا وَابِّيعْ آدْ بِرَهُو ۚ وَلاَ يَلْتَقَيْتُ مِ فُلُ فَي وَقَضَيْنَا آلَيْهِ ذِلْكَ الْأَمْرَانِ دَارِهِ هُوّا حِينَ ﴿ وَجَاءَا هُمُ الْلَدِينَةِ لَيْتَ يَشْتُ فِلْ أَهُ قَالَ لَ هَوْ مَضْحَهُن ﴿ وَاتَّقَوُا ٱللَّهَ وَلا تَحْرُونِ ۗ ۚ فَالْوُ ٱلْوَلَا وَلَمْ نَسَهُ لَكُنَّ \* قَالَ هُؤُلاًءِ بَنَا بِتَإِنْ كُنْنُمْ فِعْلِينَ ۗ مُعَرُّكَ انَّهُمُ ۚ لَهَرُكَ انَّهُمُ ۚ لَهَ بِي تَهُونَ أَهُ فَأَخَذَ ثُهُمُ الصَّحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَعَلْنَا عِلْكَامِنَا فِلْهَا وَأَمْطَإِنَّا يت المنتوسمين ﴿ وَانْهَا لِلسَّا اللَّهُ لِلْهُ مِنَانُ ﴿ وَإِنَّ كَانَ أَصْحِيلُ لَا نَكُهُ الْظَلِّ تمنامِنهُ وَلِنَّهُ مَا لِيامِا مِرْمُهِ بِن \* وَلَقَالَانَ اصْدِلُ لِحُوالُمُ الْمُسْ ذُ مُو الصِّيةِ مُصِيِّهِ وَ فِي الْغَيْرِ عَنْهُ مَا مِغُوالصَّغَ الْمِسَلِيْ وَإِنَّ رَبِّكُ هُوَالْخَلُونُ الْعَلِيمُ \* وَلَقَالْاتِينَكُ لاتمك تأت عننك الإكامتعنا بهان في مفضر جناحك لأرعمن وقوالة [[الآزر نَرَبُنَا عَلَالْمُقَلِّسَيْنَ ۚ وَالَّذِينَ جَعَلُواالْقُوانَ عِضِينَ ۚ وَفَيَ

لِقَوْمُ يَتِفَكِّرُ وَنَ لَهُ وَسَيْحَ لَكُولُ النَّهَا رَوَالسَّمَّةَ وَالْقَرَّ وَالْغَيْمُ مُتَّغَ

مِنْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَلِي لِقَوْ مِرَيْعِ عَلُونَ \* وَمَا ذَرَّا نَكُو فَي الأَرْضِ مُخْتَلِقًا

نَدُّ لِفَوْ مِرَيدَكُرٌ فُونَ ﴿ وَهُوَ الذِّي سَخِّرُ الْبَحْرُ لِتَاكُمُوا

4

رُبَّا وَتُنْتَذْ بُوامِنْهُ حِلْيَةً تَلْسَهُ مَهَا ۚ وَتَرَكَا لَفُلَّا له وَلَعَلَّكُمْ نَتَنْكُرُ وَنَا ﴿ وَأَلُومُ فِي الْأَرْضَ رَوْسِيَكُ رَ مَلَاكُمْ وَلَ فَ وَإِنْ تَعُدُّ وَإِنْ مَعْدَ وَإِنْعَيْهَ اللَّهِ لَا كِيرْ \* وَاللَّهُ يَعْكُمُ السِّيُّرُونَ وَمَا تَغْلِنُونَ لَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ فَ لُعَةُ نَشَيًّا وَهُمُ يَخِلَقُ نَ ﴿ آمَوْ تُنْغَيُّ رَاحِياً وَمَا يَشَعُرُ وَنَا آيًا نَ ۚ إِلَيْكُ إِلَهُ وَحِدُ فَا لَّذَ مَنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قَلُوبُهُمْ مُنْ رُونَ ﴿ لَاجْرَهُ إِنَّ اللَّهُ كَعُاكُمُ أَلِيسٌ وَلَ وَمَا لَعُلَّهُ لَا أَتَّكُ تَكِيْرِينَ ﴿ وَإِذَا فِي لِمُؤْمَا ذَاكُمْ إِلَى الْمُعْمَالُوا لَهُ السَّلَّمُ الْمُ وَآوَوْزَا رَهُمْ كَامِلَةً يَوْمُ الْقِيْمَةُ وُوَمِنْ أَوْزَا رِالّْذِينَ يُصِ اءَمَا يَرَرُ وَنَّ ﴿ قَدْمَكُمَ الدُّنَّنِ مِنْ قِبْلِهِ فِيمَ فَأَنَّى اللَّهُ عَلَىٰ هِ السَّقِفُ مِن فِي قِعِيدٌ وَالشَّهُ وَالْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ الفتمة يُخْ يعِنْ وَيَقَوُلُ آمِرَ شَرَكَا بَيَ الْذَبَرَ لَذَينَ تَسْوَونَهُ وَالْمُلَاثِكُمُ وَطَالِحَ إِنَّهُ مُنْكُهُمْ فَأَلْقُوا الْمُسْتَكُومُكُمْ الله عَلَى بَمَاكَ ثَنَهُ تَعْلُونَ أَهُ فَا ذَخُلُو فَلْدَيْرَ مَنْهُ كَا لِلْكَكَدِينَ \* وَحِثَا لِلْأَسَ اتَّفَةُ لُو إِخْدُ اللَّذِينَ آحْسَنُوا فِي هِا

بلايم ارباع حري شوكة النحام

لَهُمْ فِيهَا مَا يَسْنَا وَأَنَّ كَالِكَ يَجْنِي للهُ الْمُتَقِّدِينَ ﴿ الَّذِينَ سُوَا لَيْكُهُ طَيِّيَانٌ بِهَوَٰلُونَ سَا فَعَلَنْكُمُ ادْخُلُوا الْحِنَّةُ عَمَاكُنْ مُنْعَمَلُ نَ \* ا نْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَايْسَهُمُ الْمَلْكَكُوا أَوْمَا فِي آمَا وَكَانَ كُلُولُكَ فَعَالِا مِنْ قُبُالِهُ عِهُ وَمَا ظَلَمَهُ هُمُ اللهُ وَالْحِنْ كَا نُوْاا نَفْسُتُهُ مُ يَظِلُمُ وَأَ ۚ فَأَصَابَهُ بُأْتُ مَاعِمُلُواُ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا نُوا بِهِ لَيَسْتَهْ زِوُنَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ نَشْرَكُواْ لَوْسَتَاءَ اللهُ مَاعَيَدُ مَا هِنْ وَوَيْهِ مِنْ شَيْءٍ نِحَوْرُ وَلِآ آبَا فَهُمَا قُ لِهَ مُرَّمَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْعٌ كَرَاكِ فَعَا الدِّبَرَ مِنْ قَسَالَةٌ مْ فَهَا كَالرَّيُهُ الْبَلْغُ الْمُيُينَ \* وَلَقَدُ يَعَنْنَا فِي كُلَّ مُاءَ رَسَعُولًا إِنَا عُبُلُوا اللهُ وَاجْيَد لْغُونَ لِفِنْهُمْ مَنْ هَدَى لِللَّهُ وَمَنْ هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَىٰ وَالضَّلَّلَةُ وَنَكُمْ فِي لْأَرْضِ فَا نْظُرُ وَاكِمَفْ كَانَ عَقْتُهُ أَلْكَيْنَ بِينَ مِيانَ تَحْرَضَ عَلَىٰ هُ فَانَّ اللهُ لَا يَهُدى مَنْ يُضِيلُ فَكَا كُمُ مِنْ نَصِينَ فَهِ وَآفَتُمُ إِيالِللَّهِ جَمْنَ لَه مْنِهِ لِايْبَغْتُ اللهُ مَنْ بِمَوْتُ بَالْوَعْدًا عَلَيْهِ وَحَقّاً وَلِا يَأْكُثُوا لَذَا ۠ٳڮۼٛڲۅؙڹ؆؞ۣڸؽؙؾؾ*ڹ*ٙڵۿؙؠؗٳڷۮؽۼٛؾٙڶڡؙۄڹ؋ؿٳ؋ۅڸۑۼٵۄٳڷۮؘڗڗڰۿڗؘۅٛٳٳؠٚؾٛ كَانُواكِذْ بِبَنَّ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِيَسَعُ ۚ إِذَا آرَدْ نَهُ أَنْ نَعَوُلَ لَهُ كُنَّ فَكَكُونُ والذئن هاجروافي لله مز بَعِيدِ مَا ظِلْمُ النَّبَةِ بَنَّهُ مُ فِي لِنُّ نِيَا حَسَكَ مَا وَلَأَجْ رُالْاخِرَةِ ٱكِنَارُ لَوْ كَالُوْايِغِلِيُ نَ ۚ الّذِينَ صَهَرُ وَاوَعَا رَبَّ يَّوَكُلُونَ \* وَمَا آرَسُلْنَامِرْ قَبْلِكَ لَارِحَالًا نُوْجِحَالَيْهِمْ فَنْتَكُوا آهْلَ لذَكْرُانْ كُنْكُهُ لَا تَعْلَمُونَ \* بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرُ وَٱمْرَالْمَا ٓ الْمَاكَ الدِّكُرُ مُ يَنْفَكُرُ وَنَ ﴿ أَفَاكِمِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَكَّمُ

الله يميم الأرض أو مَا يسْهَمُ الْعَذَا مُ مُوْ خُدَهُ وْ فِي مَقَلْهُ مِهُ فَيَاهُ مِي مُعْدِينٌ ﴿ أَوْ يَا خُدَهُمُ عَلَى تَحُوفُ فَا وَلَهُ بِرَوْلِالْمِ صَاحَلُونَا لِللَّهُ مِنْ شَيْءً مِتَفَعَر لُسَعِدًا لِللهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ \* وَللهُ لَيْسُمُ مُمَا فِيا فِي لِا رَضِ مِنْ دَآيَّةً وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَالسَّنَّكُمْ وُنَّ ۗ يَخَا نْ فَوْقِيْمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمْرُونَ \* وَقَالَا لِلهُ لَا يَغَذُوا تَمَاهُوَالِهُ وَلِيْدُفَيَا بِي فَا رُهِيَوُنْ ﴿ وَلَهُ مَا فِي لَسَّمَ إِنِّ وَالْأَنْ والدِّينَ وَاصِبًا أَفَعَنْرُ اللهِ تَنْقُونَ \* وَمَا بَكُرُمِنْ نَعْمَة مَسَتَكُمُ الضَّهُ فَالنَّهِ تَحْتُ وَنَ أَهُ ثُمَّ إِذَا كُشَفَ الضَّهُ عَنْكُ مْ يُشِرْكُونَ \* لِتَكُورُ وَالْمَا الْمَنْهُمُ فَيْ أَيْدُ الْفَصَوْ فَأَعْلَمُ كُنَّ لَالْإِيغَانِ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنْ مُنَّاللَّهُ لَتُنْكُرُ عَمَّا لُوْنَ لِلَّهُ الْمُنْتِينِينَ أَنَّهُ وَلَهُمْ مَا لَيَشَّهُونَ الْمُ احَدَهُ إِلاَنْتَ طُلُّ وَجَهُهُ مُسُودٌ لْقَهُ مِنْ بِسُوعَ مَا لَيْتُهُ بِمُا ثُمِينًا هُوْلَاهُ مَدُسَّتُهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ ال سَاءَ مَا يَخْكُهُ إِنَّ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُهُ لَا يَا لَا خِرَةٍ مَتَ } السَّهُ ءَ وَلِلَّهُ كحكرته وَلُوْيُوَاخِدُ اللهُ النَّاسَ بِظُ تَّهُ وَلِكُنْ يُوْخِتُ هُرِ الْيَاجَلُ مُسَيَّ فَإِذَا. الينتَ يُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَنْتَ عَدْمُونَ \* وَيَحْعَلُونَ لِللَّهِ المان المان

مُفْرَطُولَ \* تَالله كَقَدْأُ رْسَكُنَّا إِلَىٰ معون ووا للهُ مَتَلاعَندًا مُلؤكاً لاَ بَقُدُرُا

ربع عرب

بتَادِزْقاً حَسَناً فَهُو يَنِفُورُ مِنْهُ سِرًا وَجَمْرًاهَ إِنِيْتُونَ الْحَسَدُ لِلَّهِ مِلْ كُثُرُهُ وَلا يَعْلَوُنَ \* وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا رَجُلَن آحَدُهُمَ آانكُم يَقِيْدُ رُعَلِي شَيْءً وَهُوَكَا ' عَلِمَوْ لَيْهُ أَيْمَا يُوجِّهُ لَا مَا يِبَخِيرُ هَلْ إِنْ هُوَوْمَنْ مَا مُرُ الْعَدُ لِ وَهُوعَا إِيهُ اللهِ مُسْتَقَعَ وَلِلهُ عَسْ الأرض ومآامر التاعة أيد كلنح البصراؤه وأفرب إن الله أَشِيعُ قَدِيرٌ \* وَاللهُ أَخْرَجُكُمْ مِنْ يُطُونُ أَمَّ لِمَاتِكُمْ لِا تَعْلَيُ إِن شَا لتَّنْعَمُ وَالْإَنْصَرَ وَالْآفِئَدَةَ لَعَلَكُهُ ثَنْ كُرُونَ ﴿ ٱلْمُ يَرَوُلِ الْمَالِطِ يَّنَ فَيَجَوَّالْسَمَآءِ مَا يُسْكُهُرُ ۚ إِلَّاللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُومِنَ الله تجعَلَ أَذُونِ بُنُوتِكُمْ سَكًّا وَجَعَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْفِ مِبُوكًا تَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَتُوْمَ إِفَامَنِكُمْ وَمِنْ آصُوا فِيَهَا وَأُوْمَا رِهَا شَعَارِهَا أَنْنَا وَمُتَعَالِلْ حِينَ \* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرْمِيًّا خَلَقَ ظِلْلاً وَجَعَلَ وْمِنَا لِكُنَّا لِأَكْنَا وَجَعَلَ كُنَّ سَرْ بِيلَ بَفْتِكُوا لَحْرٌ وَسَرْ بِهِلَ بِفَتْتِ كُوهُ كُ كُذَ لِكَ نَتَمُ نِعْمَتَهُ عَلَى كُو لَعَلَكُ مِنْكُ لِمَاكُ مِنْكُ إِنَّ وَلَوْا فَارْتُ عَلَنْكَ الْبَلْغُ الْمُنُونِ يَعِيْرُفُونَ نِعْمَ اللَّهِ ثُمَّ يَشْكِرُ وَنَهَا وَاكْتَ رُهُمُ ٱلكُفرُونَ \* وَيُوْمَ نَبَعْتُ مِنْ كُلُّ مَّةِ شِهِيدًا ثُرُ لا يُؤَذَّنُ لِلَّهِ يَزَلَفَرَ وَلاَهُ يُسْتَعَثُّونَهُ وَإِذَا رَاالَّذِينَ ظَلَمُواالْعَذَابَ فَلا يُخَفُّفُ عَنْهُ وَلاَهُ مِينُظُرُونَ ﴾ وَإِذَا رَا الَّذِينَ الشُّرَكُوا شُرَكَاءَ هُوْ قَا لُوا رَبُّنَا هُوُّ لَاء سْتَكَافُهَا الَّذَيْنَ كُمَّا مَدْعُوا مِنْ دُوْ يَكِيَ فَا لَقَهُ اللَّهُ مِنْ الْقَوْلَ لِنَكُمْ الكُذِيولَ ه وَأَلْقُدُ إِلاَّ إِللَّهِ بِوَ مَتَّادُ السَّكَةِ وَصَمْ إِعَنْهُمْ مَأَكَّا بُوْ آيِفْتَرُ وُ إِنَّ

سورة المخيل

نِنَ كَفَنَرُواْ فَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلَ لِلَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَا بِالْفَوْقَ الْعَذَابِ بَم نُوا يُفَشَّدُ وُلَ \* وَكُومُ رَنَبْعَتُ فِي كُلُّ مِنَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ لَفْنِيهُ وَجُنَّا بِكُ شِهَالِكًا عَلَىٰ هُو كُلَّ وَكُرَّ لِنَّا عَلَيْكَ الْكِيتُ يَبْسُنًّا لِكُلَّ: [وَهُدِّي وَرَجْهَة وَكُنِتْ فِي الْمُسْتِلِمِينَ \* إِنَّ اللهَ مَا مُرُمِا لِعُنْدُ لِ وَالْإِجْرِ وَاسْتَابَى ﴿ يَالْقُرُنِّي وَيَنْهُ عَنِ الَّهِ مِنَ الَّهِ مِنْ آءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغِ بِعِظْكُمُ لِعَك تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ وَأَوْ وَوَا بِعِهْ إِللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ وَلِا نَنْقُصُوا الْإِيمْلِ. بَعِيْ نَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللَّهَ عَلَىٰكُ كُونَ لِآلِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ مَا تَفْعَلُهُ لَ ﴿ وَلَا تَكُو نُوْاكًا لِنِّي نَفَضَتْ عُرْ لَمَا مِنْ بَعْدِ قُوْ ٓ هِٰ اَكُنَّا يَعِنَّدُونَ أَيْمُلِنكُ دَخَارَ بَيْنَكُوْ اَنْ مُكُونَ أُمَّةُ هِيَ إِنْ هِي أَنْ مِنْ أَمَّةٍ إِنَّمَا يَيْلُو كُرُّ اللهُ بُهُ وَلَيْكُ كَمْ ثَوْمَ الْقَعَيْمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَحَتَّكِفُونَ \* وَلَوْسُنَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ الْمَ حِدَةً وَالْكُنْ يُصِلِّ مَنْ لَكِتَاءً وَيَهُدِى مَنْ لِمَثَامٍّ وَلَسَنْ عُدَّا كُنُّهُ تَعْمَلُونَ \* وَلَا تَنْخِذُ وَالْمُنْكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَ زَلَّ قَدَمٌ يَعْدَبُونَمُ وَمَدُ وَقِوا الشُّوعَ بِمَاصِدُدُ تُمْ عَنْ سَبِيلِ لللهِ وَكُمُ عُذَا بُ عَظِيُّمٌ وَلَا نَسَتْ ثَرُوا بِعِيهُ إِنْهِ ثُمَنَّا قَلْتُلَّا إِنَّمَا عِنْدَا لِلَّهُ هُوَجَيْرٌ لَكُوْانَ كُنْتُ تَعْلَيْنَ ۚ ﴿ مَاعِنْدَكُو يَنْفَدُو مَاعِنْدَاللَّهِ بَاقِ وَلَنْجُرِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُ جُرَهُ ﴿ يَاحْسَرُ مِمَا كَانُوا يُعْلُونَ ﴿ مَنْ عَمَا صِلْعًا مِنْ ذَكِرًا وَ انْنَ وَهُ مُؤْمِنُ فَلَحْ يَنَّهُ حَيْفَةً طَيْبًة وَكُنِّر يَنَّهُمُ الْجُرَهُ وَالْحِسَرَ مَاكَا نُو يَعْلُونَ ﴿ فَأَذِ اقْرَاتَ الْقُرانَ فَاسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيْطِ الرَّجِيلِمُ " نَّهُ لَدُنْ لِهُ مُنْ لُطِنَّ عَلَى إِلَّذَ مَنَ امْنُوا وَعَلِيبٌمْ يَتُوكَّلُونَ قُواتَّا مُنْكُطُّنُهُ

Digitized by Google

الدِّينَ يَسَتُوَكُوْنَهُ وَالْذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا يَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ إِيَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ كِيَا يُنَيِّزُلُ قَالُو آلِكُمَّا آنَتُ مُفْتِرَبِلْ آكُنَّ هُمُ لَا يَعْلَى أَن ﴿ فَأ َ تَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُ يُسِرِ مِنْ رَبِّكِ مِا كِحَةٍ لِيُنْتِيَّتَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَهُ مُكْرى نَهُ شُرْحِ لِلْمُسْئِلِينَ ﴿ وَلَقَدَّ نَعَكُمَا مَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعِكُهُ مَشَرَحُ لِيسَانَ لِلْدُ وَكَا لِنَيْهِ آغْجَعِي وَهٰذَا لِسَاقُ عَرَبِيٌّ مُبُسِّينٌ ۚ إِنَّ الَّذِيزَ لِإِ وَمُنْوَنَ بِأَيْتِ اللهِ لَا يَهُدِيهُ إِللَّهُ وَلَمْ عَذَا كِأَلِيمٌ \* إِنَّمَا يَفْتِرَكِ الكَذِبَ الْهَ بِنَ لَا يُومِينُونَ بِالْبِيالِيَّةِ وَالْوَلِيثَانَ هُمُ الْحُكُدُ بُونَ \* نَنْ هَزِّيا لِلَّهِ مِنْ بَعْدِا مِنِهِ إِنَّا مَنْ أِكْرٌهُ وَقَلْتُهُ مُطْمَرَّتُ مِا لَا مِنْ لِكِنْ مَنْ شَرَحَ بِإِنْكُفُرْ صِهَدْ رَّافَعَكَ هِمْ عَضَبُ مِنَا لِلَّهِ وَكُمُّمُ عَذَابً بِلِيمُ ﴿ ذَٰلِكُ إِنَّهُمُ السَّجِعَتِوا الْحِيرُ وَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَأَنَّا للهُ يَهُ لِإِي لَقُوْ مَرَا لَكِفِرْ بَنَ \* أُولِيَّاكَ الذِّبْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى إِنْ الْوَيْمِ مُعِينُهُ وَأَبْضِرُهِمْ وَأُولِينَّكَ هُمُ الْعُلِّقِلُونَ \* لَاجَرَمُرَانِيُّكُمْ خَرَةِ هُوُ الْخُنْسِدُ وَنَ \* ثُمِّالَّ كَتَبِكَ لِلذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بِعِبْ لتُتُنَّهُ الْتُتَّجُهَدُ واوَصَدُ وَآاِنَّ رَبَّكُمْ بَعُدَهَا لَعَقَهُ رُرِجَكُ بَرَمَا بِي كُلُّ نَفَيْسِ بَجِلُدِ لَعَنْ نَفَيْسِهَا وَبَوَ فِي كُلَّ تَفَيْسُ مَا عَكِيا يُظْكُمُونَ \* وَجَهُرِكَ لِلَّهُ مُنَالًا فَتَذِيَّهُ كَانِتُا لِمِنَّةِ مُطْمَعُنَّا بِدُفِهُا رَعَدًا مِنْ كُلِّهِ كَا نِ فَكَفَ زَسُهِ اللَّهِ فَا ذَا فَسَعُ السَّلْكُوعِ وَالْخُوْفِ بَمِاكًا نُوايصَنْعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ هُ مُ مَنْهُمْ فَكُذَّ بُونُ فَأَخَدَهُمُ الْعَلَابُ وَهُمْ ظِلْ نَ وَ فَكُلُّ

Digitized by Google

<u>ِ سُوَرَةُ النح ل</u>

مَمَا رَنَفَكُمُ اللهُ بَحِلا لِأَطَتِيّا وَاشْكُرُ وَانِعْ سَيَاللَّهِ وَ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُ مُ الْمُنَّةَ وَالدَّمْ وَلَوْمَ الْخِنْ بِرُومَا أَهُ لِعَيْرًا لِلَّهِ بِيُّهِ وَسُهَرَ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعْسَادٍ فَأَنَّ اللَّهُ عَنَفُو رَجِينُهُ \* وَلاَ تَقَوُلُو لِلَا تَصَفَيٰ لَيْكُ أَلَكُ ذَكُ الْكُذَبُ هَذَا حَلَّهُ وَهٰذَا حَرَا مُرْلِيَفُتُ وَاعَلِى اللهِ الْكَذَبُ إِنَّ الّذِينَ يَفِئْتُرُ وَنَ عَلَى اللَّهِ لَا يُفْتُ لِلْهُ إِنَّ \* مَنْعُ قَلِيلٌ وَلَهُ مُ عَنَا بُلُكُمْ \* وَعَلِياً لِذَّ بَنَ هَا دُو اقصَّصْنَا عَلَىٰكَ مِنْ قَبْلُ وَمَاظَلَمَنْ مُنْ وَلِكُمْ ذَكَا نُوْآا نَفْسُ هُ يَظِيلُهُ وَن \* ثُمَّالَ ثَرَّاكَ لِلَّذَيْنَ عَيَكُواْ السُّورَةِ بِجَهْلَةُ نُسْتَمَ ثَا بُوامِنْهُ ذَلِكَ وَأَصْلِكُوا إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعِدُ هَا لَعَنْ عَوْرُرِ حَبُّ مُ الَّهُ ابْرَاهِ كَانَ أَمَّةً فَا يَتَأْ يِلَّهُ حَنَّيْفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ لَلْمُشْرِكِينَ \* شَأَكِرُ الْإِنْعُهُ إ وَهَذَهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَعَيْمٌ \* وَالْمَيْنَهُ لَهِ الدُّنْبَا حَسَنَةٌ وَاتَّ ْخِرَةِهِ لِمَنَالِصِيْلِ عِينَ \* ثُمُّا وَحَيْنَا إِلَىٰكَ إِن اتَّبِعُ مِسْلَمُ الرَّهِ يَمْ حَبُ كَانَ مِنَ الْمُشِرُكِينَ ۚ إِنَّمَا جُعِلَ السَّنْتَ عَلَى الذَّبَنَ اخْتَلَفُهُ افْ وَ رَبُّكَ لِيَحُكُمُ بُنِي مُهُ وَهُمُ الْقُتْمَةِ فِهَاكِ انْوَا فِي مِيْخِتَّالِفُونَ ۗ أَذْعُ بِلِدُ بِكَ إِنْ كُمُنَةُ وَالْمُ عُظَةً الْحَسَنَةُ وَحُد نُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعَلَهُ مَ : صَا عَنْ سَسِلُهُ وَهُوَاعَتْ نْ عَا قِيْتُ فَعَا قِيوا بَعِثَا كَمَا عُدُونَدُ بِهِ وَلَيْ وَكُ صِّيرِينَ \* وَاصْبُرُومَاصُيْرِكُ أَلَّا بِلِينَّهِ وَلاَ تَحْتُ زُنْ ا تَمَا عَنِكُ وَنَ وَإِنَّا لِلْهُ مَعَ الَّذِينَ الْقَوْلُ وَالَّذِينَ فَهُمَّ عُمَّا

اکرو الجن

كَ اللَّهُ كَا مَنْ يَ يَجَدُوهِ لَيْكُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ الْيَالْمَسْجِدِ الْإِقْصَا رَكَا حُولَهُ لِنْزِيهُ مِنْ لِيتِنَا إِنَّهُ هُوَا لَتِبَهُو الْبُصَيْرُ \* وَانْيَنَا مُوسَىٰ لِأَ يِنْرَا يُلَ آلَآنَتَغَيْدَ وَا مِنْدُ وَنِي وَكِيلًا ۚ ذَرَّتَيْهَ مَكُنَّا مَمَ نُوحٍ إِنَّهُ كَأَنَّ عَبْدًا شَكُورًا ۚ وَقَصَيْنَاۤ الْحِبَجَ الْمِرَا بُلَقْ إِ مُسْكُدُنَّ فِي الْمَا دُصِٰهُ لَرَيْنُ وَلَتَعَلَّنَّ عُلُوًّا كِبَرَالًا فَإِذَا جَاءَ وَ هُمَا بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِيَادًا لَذَا أُولِي بَأْ سِ سَنَهُ يِدِ فِياً شُواخِ لِلَا لِذَيَا رَأَ وَعْدًا مَفْعُولاً \* نُشَمَّ رَدَدْ نَا نَكُمُ النَّكَةَ وَ عَلَيْهِ مُوا مْدَدُ ذَنَكُمْ بِإِمْوال وَيَ وَجَعَلْنَكُمْ آكُنْ مَنْ مَانُ أَحْسُنتُهُ وَأَحْسُنتُهُ لِإِنْ لَمْسُخُ وَإِنْ فُلَهَا فَاذَا جَآءَ وَعُدُا لَا حَرَةَ لِيَسْةُ أُوحُهِ هَكُ وَلِيَدْ خُلُواْلْلُمْسَ كَأَدَّخَا مَرَّةِ وَلِيُنَتِبَرُوامَاعَكُوْالْتَسْبِيرًا ﴿ عَسْيَ بَكُمُ أَنْ بِرَجَهَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفْرِ بَنَ حَصِّكًا \* إِنَّا هٰذَا ٱلْقَرْ أَنَ يَهَدُ عِنْلِبَيِّ هِجَ وْمُوْمَبُسِتْرُ الْمُؤَمِّنِينَ الْدِيْنَ يَعْبُلُونَ الصَّلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْدِينَ يَعْبُلُونَ الصَّلْمُ الْمُؤْمَنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ لَا يُومِينُونَ بِالْأَخِرَةِ آعْتَدُنَا كَفَيْ عَذَا بَا إِلِمَا \* وَتَدْعُ الْهِ دُعَاءَهُ بِالْخِيرُ فِكَانَ الْانِنْدُنَ عِيٰلاً \* وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالْنَهَا رَ أَلْنُوا وَجَعَلْنَا آيَهُ ٱلْنَهَا رِمُهُ حِرَّةً لِتَبْتَعَوْ افْضُلًّا مِنْ رَبُّحُ وَلَيْعُ لِسْنِينَ وَالْحِسَابَ وَكَا شِيَّةً فَصَيَلَنَهُ تَفْصُلُلًا \* وَكَايَالِنَا حُ لَهُ يَهُ مَا لَقِيَّةٍ كَتِيًّا كَلْقِيَّهُ مَنْسَتُهُ رًّا \* يَ

ورة الاست

كَ لَيْوَ مُرَعَلَيْكُ حَسِيبًا \* مِزَاهُتُدُى فَأَيَّمَا مَهُ تُدُى أُولاً مَرْ رُوادِ رَةٌ وِزِرَا حَرَى وَمَا فَيَ رَسُولًا ﴿ وَاذَا لَوْ وَا هُ وَ عَلَى عَالَمَا الْقَوْلُ وَكُومَ مِهَا مَدُ مِمَّا إِنَّهُ وَكُوا نَوْجٍ وَكُوْ بِرَيْكَ بِدُنُو بِعِبَادِهِ خَبِدً الصِّيرًا \* مُزْكَانَ مُ مُومًا مَدْحُورًا ﴿ وَمَنْ إِزَا ذَا لَاحْرَةَ وَمَسَعْ لِمَا سَعْمَهَا وَهُومُ للِكَ كَانَ سَعْبُهُمْ مَشْكُولًا \* كَلَّا يَمَدُّهُ وَلاَءِ وَهُو ُ لاَءِ مِنْ عَمْ كَ وَمَاكَا نَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا \* انْظُرُ كَيْفَ فَصَلَّمْ الْعُصَافُمْ مُومَّا عَنْدُولًا \* وَقَصْرَتُكَ لَا تَعْنُدُوا اللَّا آمَاهُ وَعِلْهِ الكهرا حكدهمتا أؤكلهما فلاتنفأ لمنكآ أفت كربها ، وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحُ الذِّلْمِنَا كَارَيْنِي صَغِيرًا \* تَأَكِمُ أَعَلَ بَمَا لِهِ نَفُوسِهِ كَانَ لِلْاَ وَإِبْنَ عَفَوْرًا ﴿ وَأَيْدَا الْعُدُرُ فِي حَقَّ يُذْرُتَيْذِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُتُذِّرِينَ كَا يُؤْاَ إِخُوانَ السَّيْرَا وَكَانَ السَّيْطِ أَرْبِيهِ كُنُورًا \* وَإِمَّا تَعُرُجُنَّ عَنْهُمُ إِنَّا رَجُوهَا فَقُرْ إِلَّهُمْ قُولًا مَنْسُورًا \* وَلَا تَجْعَرُ إِلَى كُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُوكَ لُومًا مُحْدُدُ إِنَّ نُكُ كُنِّيدُ

Digitized by Google

الجزءالخاميعشر بَقْدُرُلَانَّهُ كَانَ بِعِيَادِ مِجْبِيرًا بِجِسَرًا ﴿ وَلَا تَفْتُلُواْ أَوْلَا كُرْحَسِّيةً إِ رُنْقَهُمْ وَلِيَا كُوْانَ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطاً كِيراً \* وَلاَ تَقْرَبُوا الرِّيزِ إِنَّهُ كَانَ ا مِنَاءَ سَنْكُ ﴿ وَلَا نَقَنْكُوا النَّفَنُ الجَّ حَرَّمَ اللَّهُ الْآيا كِينَّ وَمَنْ قِنَامَ ظَاكُو عَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهُ سُلْطُنَّا فَلاَ يُسْرِفْ فِي لْقَتْزَالْ ثَهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلاَ هُرَّوْاُ مِمَالَا نِيْتِ إِلَيَّ بِالْمَةِ هِيَ أَحْتُ بَحِيَّ مِينُكُغَ الشُّكَّةُ وُوَاْ وَهُوَ أِما لُعَرَدا مَهُدُكَانَ مَسْتُولاً ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْبَ لِإِذَا كِلْتُ وَزَيُواْ بِالْقِيسُطَا لِلْمُ لله ذلك حُرٌ وَآحْتُ بَا ويكر م وَلا تَعَفُّ مَا لَيْسَرَ لِكَ بِهِ عِلَا إِنَّ المَسْمَعَ الْفُوَّادَكُا أُولَنْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا تَمَيْهُ فِي الْأَرْضَ مِرَّحًا أَنْكَ لَوْ فَوْقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِيَالُطُولًا ﴿ كُلَّ ذِلْكُ كَانَ سَيْنُهُ عِنْدُرَ بَلِكُمَّ ولا تَغِمَّا أُوخَى النَّكَ رُبُّكُ مِنَ الْخِلْمَةِ وَلا تَغِمَّا مَعَ اللَّهِ الْمُأَا مَرَّفَتُ لَو يَنَهُ مَلُومًا مَدْحُولًا \* أَفَاصْفِلَكُمْ زُبُّكُمْ بِالْبِينَ وَاغْذَدُ مِنَ الْمَلِيْكُمْ الْمِثْ لَنْعَوُلُونَ قَوْ لِأَعَظِيمُ \* وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِهِذَا الْقُرْانِ لِيَذَكِّرُ وَاوَمَا عُوْرًا ﴿ قُا لِوَكَانَ مَعَهُ الْمُدَّةُ كَا يَعَوَلُونَ إِذَا لَا بَتَعَوْ اللَّهِ عَيَا لَعُرُسْ مَهِ عَنَّهُ وَتَعْلَاعَمَا يَعَوُلُونَ عَلُوّاً كِيرًا \* نَسِّيَّوُلُهُ السَّمَ إِنَّ السَّبْعُوا

قَ مَنْ فِيهِ فَنَ قَالَ مِنْ شَيْحُ لِكَا يُسَبِّعُ بَعِندِهِ وَلَكِنْ لِآ تَقَنْ فَهُوْنَ فَسَبِيهِ هُوْ الله كَانَ كَلِيمًا عَفُورًا \* وَإِذَا قَرَاْتَ الْفَتُرُانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَنْ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ وَالْاَخِرَةِ حِجَابًا مَسَنْ مُوَرًا \* وَجَعَلْنَا عَلَى فُكُو بَعِيمٌ أَكِنَّهُ النَّ يَقُفُهُ وَفِي الْمَانِ مِيْدُوفَ وَعُلَا \* وَإِذَا ذَكُنَ تَرَبِّكَ فِي الْفُتُرُانِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى دَبِرِهِمْ الْمَن نَفُورًا \* فَعَوْدًا \* وَإِذَا ذَكُنَ تَرَبِّكَ فِي الْفُتُرانِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى وَبُرِي

بحرى ديم

لْظِلِمُونَ اِنْ تَسَبِّعُونَ اِلْآرَجُلاً مَسْءُ رَاَّ ۚ انْظُ كَمْفِ صَرَبُواَ الْعَالْاَمْنَا لَم فَضَلُوا فَلاَ بَيَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَا لُوْآاءَ ذَاكُنَّا عِظْمًا وَرُفْتًا اءَنَّا لَمُعْتُولُ اَخَلْقاً جَذْبِيّا \* قُاكُو نُوْاجِهَانَّةُ آوْجَدِينًا \* آوْخَلْقاً عَاكِيْرُ فَيْصُدُوبَكُ فَسَيَهُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَّا قَا إِلَّنَّى فَطَرَكُمْ ٱ وَّلَّهَرَّةً فِسَبُنْغِضُونَ إِلَيْكُ رُ وَبِهِوَلُونَ مَنِي هُوَوَلُ عَسَنَى أَنْ يَكُونَ فِرَبِيًا \* يَوْمَرَيْدُ عُوَكُرُ فَتَسْتَحَدُنَ بِمُنَا وَتَظُيُّنُونَ إِنْ لَبَيْتُمُ إِلَّا قَالِمُ لِأَنَّ وَقُلْعِيادِي قَوْلُوا الَّذِي هِ أَجْسَنُ إِنَّ الشَّيْط زَعَ بَينْهَ وَإِنَّ الشَّيْطِلْ كَانَ لِلْإِنْثِنَ عَلُوًّا مُبِينًا \* رُبِّكُمْ أَعْلَهُ بِكُمْ ؙؠٙۯڿۘڬؙۮٳؙۏٳڹ تيئاً يُعَدِّبُكُ ومَاآن سَلنكَ عَلَى هِ وَكِيلاً \* وَرَثُهُ عَلَيْكِينَ فِي السَّهُ فِي وَالْأَرْضِ وَلْقَدْ فَضَّانَا بَعْضَ النِّبَيِّينَ عَلَى بَعِضِ وَاللَّه دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ قُلَ إِدْعُوا الَّذَ مَنْ زَعَمْتُ مِنْ وُنِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَتَشْفَا ضَيَّم يُنْكُرُ وَلَا يَجُو مِلَّا \* أُولَٰذِكَ الذِّنَ مَدْعُونَ يَنْبَعَنُونَ الْيُرَبِّهِ عُلُوسَ عِلَةً هُمُ إِوْ يَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَجَافُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ كَانَ تَخِذُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ فَتَدْرَيْهِ إِلَّا نَحِيْ \* مُمْلِكُوهَا قَيْنَا بِوَوْ الْقِتَمَةِ آوْمُعَذَّلُو عَلَا مَا سَدَيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي لَيَحَيثِ مَسْطُورًا ﴿ وَكَا مَنَعَنَا آنَ مُسُرِّعِ بِالْإِنْسِيالِكَانَ لَكَ: بَتِي بِهَا إِلْاَقَالُونَ وَأَتَيْنَا ثُمُّهُ ذَا لِنَا قَاةً مُبُوْجِرَةً فَظَكُم بِمَا وَمَا نُرُسُ لِالْإِينَا لِكَا نَجُوْمِهَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ وَمَلِكَ حَاطَ بِالنَّا بِ وَمَاجَعَلْنَا الثُءُ مِا لَيْرَ إِنْ يَٰكُ لِإِلَّا فِنْنَةً لِلنَّاسِ وَالشِّيَحَ وَٱلْمُلُعُونَكُ فِي لْقُرْانْ وَنِحَوِّ فَهُ مُ هَا يَزَ مُدُهُمُ الْآطَغْلِنَا كِيرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَا عَكُمْ الْمُحَا وَ مَبْعَدُ وَالِكَا بِلِيسَ قَالَ السِّيدُ لِمَنْ خَلَقَتْ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَا يُتَكَ

الجرة والخاميض

144

تحَرِّمْتُ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَنْ ثَالِيَ وَمِ الْقِيمَةِ لِأَخْتَنَ قَلَلًا ﴿ قَالَاذَ هَا فَيْنَ بَيَعَكَ مِنْهُمْ فَانَّ جَهَانُمْ جَرَّآؤُ كُونَجَرَآءً مَوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفِرْ زُمِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلَ كَالِّمِهُمْ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي لَا مُوٰلِ وَالْأَوْلِدِ وَعَدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشُّهْ يَّا عُورًا \* إِنَّ عِيَادِي لَيْسَ إِلَّ عَلَيْهِمْ سُلْطًا \* وَكُوْ بَرِيْكِ وَكِلَا \* تَجَمُوا لَذَى يُنْزِجِي كَمُوا لْفَلْكَ فِي لِيَحْ لِتَسْتَنَعُوا مِنْ فَصَبْلِهُ إِنَّهُ كَأَنَّ جِهُ رَجُما \* وَإِذَا مَسَكُمُ الضِّرُفِي الْيَعْ صَلِّلَ مَنْ تَدْعُونَ الْمَا إِيَّا } فَلَمَا نَجُنَّ كَى لَيْرَاعْرَجْنُهُ وَكَانَ الْإِنْسُ نَ كَفَوْرًا لَهُ آفَا مَنْ ثَرُ أَنْ يَحِنْيِكَ بِمُ جَانِه بْرَّاوَبْرُسْا عَلَىٰكُمْ عَاصِكًا ثُمَّ لَا يَحِكُ وأَكُمْ وَكِيلًا وَآمَا مِنتُهُ آنَ يَدَكُوْ فِيهِ مَا رَهُ أَخْرِي فَهِرُ مِيا عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَا لِرَبِي فَيُغِرِفَّكُمْ بِمَا كَفَرُ ئَةُ لَا بِيَّادُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِيْعِا ﴿ وَلَقَدُ كُرِّمْنَا بِيَا ۚ ذَمَ وَحَمَلُنَاهُمُ فَإِ لَيَهُ وَكَذَوْنَاهُمُ مِزَالِطَيِّيتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَاكِتُهُمْ ۖ بَخَلَقْنَا تَفَعْسِهِ يَوْمَ مَدْعُوا كَلَّا نَاسٍ فامِنْ هِمْ فَمَنْ الْوَقِي كَيْتَابِيُّهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَيْكَ يَقْرُولُك بَهُمْ وَلَا يُظْلَمُ نَ فِيَلَّا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِهْ إِنْ أَعْلَمُ فَهُو فَا لَا خِرَةٍ أَ إَضَا إِسَيْكُ ﴿ وَإِنْ كَا دُوا نَيَفَيْنُو الْكَعَنِ الَّذِي كَا وْحَيْنَا الْيَكَ لِنَفْلِكُ لَيْنَ غَيْرَةُ وَإِذًا لَا تَغَذَوُكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلَا آنَ ثَبَّ نُنكِ لَقَذَيَ لَنْ تَرْكُرُ ومُ مَسْنًا قَلَلًا ﴿ إِذًا لِأَذَ قُنْكَ ضِعْفَ الْحُمَوْةِ وَصِيعُهَ الْمَأْتِ يُلكَ عَلَنَنَا نَصِيرًا \* وَإِنْ كَا دُوالْيَسَنِيَّةِ تُزُوَىٰكَ مِنَا لَا رَضِ لِهُ ﴿ جُولِتُ وَإِذًا لِإِيلَٰمَةُ وَنِجِلْفَكَ لِإِنَّا فَلِيلًا "سُنَّةَ مَنْ فَكَارَسُلْنَا فَيْلَكَ مِنْ لَأَ

Digitized by Google \*\*\*

نَجَدُلُسُنَّكُ نَجُومُلًا ﴿ أَقِمَا لِصَّلُو ةَ لِدُلُولُكِ الشَّمْسُ لِلْ عَسَّقِ لِأَ نْهُ إِنَّ قُزَانَ الْفِينَ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ الِّينَ افْتَهَجَّدُ بِهِ كَافَلَةً لَكَ عَسْمَ أ بْعَيْكَ رَبِّكَ مَقَامًا مَحَمُّ ذَا ﴿ وَهَا رَبِّيا دِيلِي مُدْخُلُصِدْقِ وَاخْرِجِي مَخْرَجَ مِ عَالِمِ مِنْ لَدُ مُكُ مُسَلِّطُنَّا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْجَاءً الْحَيِّ وَزَهَقَ الْبُطِلَ إِنَّ الْبُطِلُ كَانَ زَهُوفًا ۗ وَنُهَزِّلُ مِنَ الْقَرَانِ مَا هُوَيتِهَا ۗ وَرَحْمَةً لِلْمَ مُنِينَ وَلَا يَهَرِيكُ لظُّل َ إِلَّا حَسَارًا \* وَإِذَا أَنْعَى آعَا إِلْانِسْ زَاعْرَضَ وَنَا بِحِانِيهِ وَإِذَا مَ لَنَّةُ كَانَ تَوْسًا \* قُوْ كَانِعَتْ مَا كِلَيْ مِنْ الْكِيرَةِ فَرَبِّكَمْ أَعْلَمْ بِهِنْ هُوَا هَذِي \* وَهَيْعَلُونَكَ عَنِالِرُّوحُ قِلَالرُّوحُ مِنْ أَمِررَتِي وَمَنَا أُو بَيْتُ مُونَا لِعِلْمِ الْإِفْلِ ﴾ وَلَيْنَ شِيئَمَا لَنَدَ هَبَنَّ مِالَّذَى لَوْ حَيْنَا ٓ النَّكَ ثُمَّ لَا يَحَدُلَكَ مِهِ عَكَنَا وَكِلَّا رَجْمَةُ مِزْمِرْمِكِ إِنَّ فَصَهْلَهُ كَانَ عَلَىٰكَ كَبِّرًا ۚ ۚ فَإِ لِمِنْ اجْتَمَعَتَ الْمِرْنُسُ رُّ عَلِيَنْ مِياْ تُوَانِمِينًا هِٰذَا الْقَرَّانِ لَأَيَا تُونَى بِمِينَّاهِ وَلُوكًا نَ بَعْضُ هُ مُلِيَعَ هِيرًا ، وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُ إِن مِنْ كُلِّ مَنَا إِفَا فِي كُنْ وَالنَّاسِ يُّا كَفُوْرًا ﴾ وَقَا لُوالْنِ نُومِّنَ لَكَ حَيَّ تَفْخُرُكَ امِنَا لَا رَضِيَ لَبُوعًا ﴿ أَقَاكُوا لَكَ حَيْنَةُ مِنْ نَجْمِلِ وَعِنَكُ فَتَغِيَّ ٱلْأَمْلِ خِلْا لَمَا يَغِيرًا ۚ • أَوْ مَنْفِظُ السَّمَاءَ كَا عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْمَا وَكَالِلَّهُ وَالْمَائِكَ لِي أَوْ لِكُونَ لَكَ بَنْكُمُ رُفُ أُو تَرْفَي فِي اللَّهُمَآءِ وَلَنْ نُومِينَ لِرُفِيتِ كَ حَتَّى تُنِزِّلُ عَلَيْنَا كِينِا لَقَا سُبِيَ أَنْ رَبِيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَسَرُ ﴿ رَسُولًا ﴿ وَكَمَا مَنَعَ النَّا سَرَ أَنْ يُوفِينُ كَافَ لْمُدَّى كِانَ قَالُوا آبَعَتَ اللهُ بَسِيرًا رَسُولِا \* قُالُوكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْكِكُ نَ مُطْمَتُ تَانَ لَذَ كُنَا عَلَىٰ هِ مِنَ السَّمَاءِ مَلكًا رَسُولًا ﴿ قُلْ كُونَى

كَمِيدًا بَيْنِي وَبْنِيكُمْ أُنَّهُ كَانَ بِعِيادِ وَجَبِيرًا بَصِيرًا \* وَمَنْ بَهْدا للهُ فَهُو بِلْ فَلَنَّ بَعِدَ لَهُ ۚ أَوْلِمَاءً مِنْ دُونِهُ وَتَحْسُرُهُ مُرْيَوْمَ الْقَمَّةِ عَلَى مُجُو يًا وَبُكِماً وَصُمَّاماً فَهُمْ جَعَمَّ; كُلَّ جَنت زِدْ بُهُمْ سَعِيرًا \* ذِلِكَ جَزَاوُهُ بَانَّمُهُ كُفْرَ وُالِمَا نِينًا وَقَالُوآ آءَ ذَا كَا عِظْمًا وَرُفْنًا اءَ نَّالْمَيْعُولُوْنَ خَلْقًا جَدِيك وَلَهُ بِبَرُو إِأَنَّ اللَّهَ الَّذِي تَحَلَقَ الشَّهْ إِنَّ وَالْأَرْضُ فَا دِئْ عَلَاآنَ بَعْلُو كُوثَا لَهُمْ وَحِمَا لِمُنْ أَجَالًا لاَرْتُ فِيهِ فَأَيْ لَظِينُهُ لَا لَكَّا لَقُوْرًا ۚ قُولُ لَوْ أَنْنُمْ أَيْلُكُونَ نَعَزَلَقِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَامْتَكُتُ خَشْتَهَ الْإِنْفَا ثُنَّ وَكَانَ الْإِنْكَ فِيهُ رُا وَلْقَدْانِينَا مُولِي إِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِدُ عَاءَ هُمْ فَقَا لَلْهُ وْعُولُ ا فِلْاطْنَاكَ يُمُولِينَ سَعُورًا \* قَالَ لَقَدْ عَلِيَّ مَا آَثْرَ لَى هُوْلِاءِ إِلَّارَتِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ بَجَنَّا فَي وَانَّ لَاظُنُّكَ لِفِرْعَوْنُ مَتْبُورًا ۗ فَأَرَادَانٌ لَيَسْتَفِقُهُمُ مُزَالًا رُ فَاغْرُهُنٰهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً وَقُلْنَا مِنْ بَعِدْهِ لِيتِي لِيتَ أَيْلَ لَسْكُنُوا الْأَرْضُ فَأَذَ جَاءَ وَعُدُا لَا خِرَةِ جِنْمَا بِكُوْ لَهَيِفًا ﴿ وَبِالْحِوَّ ٱنْزَلْنَاهُ وَبِالْحِقِّ نُزَلَهُ وَمَآ ارْسَلْنَاكَ الأمبية على وَهُذِيرًا لَهُ وَوَاناً فَرَوْنهُ لِينُقُوا وَكَالِنَا سِ عَلَيْ كَيْتُ وَنَزُّلُنهُ تَهْزيلًا ﴾ قَااْ إِمِنُوابِهِ اوْلَا تُوَيِّمُ نُوَاإِنَّا الَّذِينَ أُوتِفَا الْعِلْ مِنْ فَتَنِلِهِ إِذَا يُسَأِعْكُ هُم يَجْزُو لِلْإِذْ قَانِ سُجَّانًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبِيْكِ وَبَنَآ إِنْ كَانُ وَعُدُ رَبِّنَا لَقَعْوُلًا ﴿ وَيَحْرُونَ لِلْإِذْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُسُنُوكًا ﴿ قُلْ إِدْعُواْ اللَّهُ ۚ كَاوَا دُعُوااً لِرَّهُمْ أَكَا يَامَا نَدْعُو افَكُهُ الْإِسْمَاءً الْمُنتَ وَلَا تَجْهُ وبِصِلَاتِكَ وَلاَتْحَافِتْ مِمَا وَاسْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* وَقُلِ لَكُورُ مِنْهِ الَّذِي لَوْ يَتِيخَذُ وَلَدًا وَلَتُ يَكُنُّ لَكُهُ شَرَ أَنْ فِي الْمُلْكِ وَلَنْهِ بَكُنُ لِيُهُ وَلَيْ مِنَ الذُّلِّ وَكِيَتِيرُهُ كَبِيسًا ﴿

لِحَالِيَةِ الذِّيَ كَانِزَلَ عَلِمَنِيدِهِ أَلْكِيتُ وَلَمْ يَعْعَزُ لَهُ عِمَا مَّا مِنْ نُنْذِرَ بَا سَيًّا شَكِدِيدًا مِنْ لَمُ ثُنَّهُ وَيَبْسِيِّرًا لِمُؤْمِّنِينَ الَّذِينَ بِعَمْلُونَ الْحَ نَّ لَهُنُمُ آجْرًا حَسَنًا \* مَكِنِينَ فِيهِ إَبِدًا ﴿ وَكُينَاذِ رَالِّذَيْنَ قَالُوا الْحَيَّةَ اللهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُ إِنَّهِ مِنْ عِلْمُ وَلَا لِأَبَا يَهِ مِنْ عِلْمُ وَلَا لِأَبَا يَهُ مِنْ فَ إِنْ يَعْتُولُونَ إِنَّا كُذِيًّا ۗ فَلَعَلَّكَ بَغِيرٌ نَفَنْسَكَ عَلَّ إِنَّ هِمْ إِنْ لَهُ يُوَّمِّنُوا إِ كَدِيثِياسَفاً ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلِ الْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبِلُوهُ وَكُرِّكُ مُهُ ٱحْسَرُعَ \* وَإِنَّا بَحُعِلُونَ مَا عَلِيْهَا صَجِيدًا جُرُزًا لَهُ آمُ حَيِبْ سَتَا تَ آصِحُ لِ الْكَهُمْ وَالرَّجِيْرِكَا نُوَامِنْ الْمِيْمَا عَيَّا ﴾ إذا وَكَا لَفِنْتَ أَلِيَا لَأَكَهَ فِي فَقَا لُوارَبَّنَا بِنَامِزُلَدُ مُكَ رَجُّمُهُ وَهَيِّي ْلَيَامِزْ آمِرْ فَا رَسَتُكُا أَهُ فَضَدَّبْنَا عَلَّا إِذَا يَمْ لَكَمْف بِسِنَانَ عَدَدًا ﴾ تُدَّ يَعَنَيْهُ وَلِنَعْكَمَا يَ الْمُرْفَيْنِ أَحْصُهِ لِمَا لَإِ مَدًا ﴿ نَحَ: نَفَقُ كَلَنكَ مَنَاهُ: بِالْحَرِّ إِنَّهُ مُ فِئْتِهُ الْمَنُوا بِنَ إِنْ مُ هُدِّي ۗ وَرَبَطْنَاعَ إِلَهُ بَهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَا لُوْ رَبُنَا رَبُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضُ لَنْ نَدْعُوا مِنْ وُ وِيهِ إِلِما لَقَدٌ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۚ ﴿ هُؤُلَا ۚ قَوْمُنَا آتَحَنَّكُ زْدُونِهِ إِلِمَا تَهُ لَوْلِا يَا مُونَ عَلِيْهِ بِيسُلْطِ بَيِنْ فِينِهِ ۚ أَظْلَامِمَ ۚ افْرَىٰ عَ اللهُ كُنَّا \* وَإِذَا عُنْزَلْمُهُ هُو وَمَا يَعَيُدُ وَنَاكُّوا لِلَّهُ فَأَوْلِ إِلَىٰ كَذِّرُنَكُمْ فِينْ رَحْبْتِهِ وَيُهَتِيعُ كُلُوْمِنْ أَمْرُ كَذَّمْ فَقًا لَهُ وَتَرَى لَسْتَمْنَ لِهَ

ربع حرب الجخزة الخامستينش

۱۷۷

لَنْ جَمَلَهُ وَلِيَّا مُرْمَتِداً \* وَتَحْسَبُهُمْ أَنْقَاظًا وَهُمْ مُرْدُودٌ وَنَقِلْنُهُمْ لْمُه رَوْدَا تَالِثُمُ إِلْ وَكُلْكُمْ بِلِينْظِ ذِرَاعَيْهُ مِالْوَصِينِ وَلُواطِّلَّوْ وَلنْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلِمُكُنِّ مِنْهُمْ دُعْيًا لَهُ وَكَذٰلِكَ بَعَنْنَهُمْ لِيَسَتَآءَ لُوا نَهُمْ قَالَقَاتِ ﴿ مِنْهُ مُ كَوَلِيتُ مَنَّ قَالُوا لِيَثْنَآيُومًا ٱوْبَعْضَ بَوَمِّ قَالُوا رُبَّكُم عَلَيْ كِالْبَدِّنِيُّ وَفَا بْعَنُواۤ اَحَدَكُمْ بُورِقَكُمْ هٰذِهِ الْحَالْمُدَينَةِ فَلْمَنْظُ اَيُّمَا اَذْ لَعَامًا فَلِيَا يَكُرُ بِرَدْقِ مِنْ وَلِيَتَلطَفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُوْاحَدًا ﴿ لِنَّهُ أَلِيْ يظهَرُواعَلَنَكُ يَرْمُوكُوا وَيُعِبُدُوكَوْ فِيكِتَهِمْ وَلَنْ يَفِكُ آاِدًا أَبَدًا لِأَ وَكَذَٰ لَكَ اعْتَ وَنَاعَلِنَهُمْ لِيَعْلَىٰ آنَ وَعْزَا مِنْدَحَقٌ وَأَنَّ السَيَاعَةُ لَارَيْرُ مْرَهُمْ فَقَالُواا بْنُواعَلِيهُ مُ بُنْكِنَّا رَبُّكُ أَعْلُمُ فَالَالَّذَ مِنَّ عَلَيْهِ عَلَى إِمْ يَهِمْ لَنْتِغَدِّدُنَّ عَلَيْهِ مَسْعِكًا ﴿ سَكِيقُولُونَ مُلْتُهُ مَرَكَا مُهُمَّ قَارَدٌ إَعَلَمُ بُعِيدً يَهِمُ مَا يَعْلَمُهُمَ الْأَقْلِيلُ \* فَالْأَ بِيْرُ لِإِمْرَاةً ظِهِرًا وَلا شَنْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ اَحَدًا لَهُ وَلاَ تَقُولَنَ مِنْ أَيْ إِنَّ فَا عِلْ إِلَى عَمَّا ﴿ لِآلَ أَنْ بَيْنَاءَ اللَّهُ وَاذَكُو رَمَّكِ إِذَا لِمُسْتَدّ عَسَى أَنْ بَهْدِينِ رَبِي لِأَوْبَ مِنْ هٰذَا رَسَنَا ، وَلَبْثُوا فِي لَهُ فِهِمْ مَلْكَ مِأْتُه بَيَن وَاذْ دَا دُوايِسَ عُا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَىٰ بِمَا لِيشُوا لَهُ عَينُ السَّمَا تِ وَالْأَرْضِ وَاشِمَعْ مَا لَمْ أُمِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا يُنْزِلُ فَحُكِمه اَحَدًا ﴿ وَأَمْلُ بن كيف رَيْكَ لامُبَدِّدُ لِلْكِلِيْدِ وَكُنْ عَدَمِنْ دُونِهِ مُلْقَدًا هُ

كَ مَعَ الَّذِينَ مَيْدُعُونَ رَبِّهُ مُرْمِا لَغَدَا وَهِ وَالْغَيِشَةِ مُرَمَّدُ وَلَ وَحُ وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ جَرُبُذِ ذِينَهُ الْحَيَوٰةِ الدُّبْنَا وَلَا تَظِعْ مَنْ اَعْفَلُنَا عَنْذِيْكُنَّا وَاتَّبَعَ هِوَاللَّهُ وَكَانَ آمْرُهُ فَرُكًّا ﴿ وَقُوا إِلَيْهِ ۚ مِنْ رَبَّكُمْ فَنَ سَأ فَلْهُ مِنْ وَكُمَنْ مِثَاءً فَلْكُفْرُ إِنَّا آعْتَدْنَا لِلظَّلِينَ نَارًا آحَاطَ بِهِمْ سَلَوْ وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَا تُوَايِمَاءِكَالْمُهُلْ لِسَيْوِى لُوجُوءَ بْبِشْرَا لِشَرَابٌ وَسَنَاءَ ذُ مُرْبَّغَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَلْوَا الصَّالِحِيتَا يَّنَا لِإِنْضِيعُ آجُرُ مَنْ آحْسَ عَمَلاً وَالْوَالِيَا لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَزْى مِنْ تَحَيْنِ مِنْ الْأَنْهُ وَيُعَالِمُ الْمُ سَيَاوِرَمِنْ ذَهِيَكَ يَلْبَسُونَ شِيَا يَلْحُضْرًا مِنْ مُسَنْدُ سِوَا بِسْتَنْ يَرَقِيمُ تَكِمُ بِآعَكِي لِأَرْآئِكِ يَعْمُ الثَّوَّا بُ وَجَسُنَتُ مُرْتَفَنَقّاً \* وَاضِرْفِ رَجُلَيْنُ جَعَلْنَا لِأَحَدِ هِمَاجَنَّكُوْ مِنْ أَعْنِكُ وَيَحْفَقُ مُرْكُا يَتَهُا وَكِعَا مُنْفُمَا ذَرْعًا \* يَكْتَا الْجَنَّذَيْنُ التَّنَّا كَلَيَّا وَلَمْ مَظْلَمْ مِنْهُ شَيْرًا وَهِيْر لْكَفِّمَا بَهُوّا \* قِكَانَ لَهُ تُمْتُ \* فَقَا لَ الصِّيهِ وَوَهُو يُجَاوِرُهُ أَنَا أَكَةً مَيْنا مَا لَا وَآعَرَ ثُفَدَاً \* وَدَخَاجَنْنَهُ وَهُوَظِاكَ لِنَعَنْتُهُ وَالْمَآاظَنُ أَنَّ تَبَكِدُهٰذُ مِ اَمَدًا ﴿ وَمَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَيْنَ رُدِ دُسُالِي رَبِّي لَجَدَنَ خَيْرًا مِنْ عَامُنْقَلَتًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِيهُ وَهُوَكُمَا وَرُهُ اَهَٰ زَتِهِا لَقَكَ مِنْ رَّرًا بِثُمُّ مِنْ نَطَفَةً بَشَرَسَوْ بِكَ رَجُلًا لَهُ لِنِهِ مِنْ مُوَاللهُ أَرَادٍ وَلَا أَمِدُ كَ مِرْفِياً حَلَّا ۚ وَ لَا لَا ذِدْ خِلْتَ جَنَّنَكَ قُلْيَّ مَا شَأَءَ اللَّهُ مِلْ لَّا ما لِلَّهُ أَنْ مَرْ نَا أَمَا أَقَا مِنْكَ مَا لَأُو وَلِدًا ﴿ فَعَيْدُ دَوْلَانُ لَوْ مِنْ أَجِيرًا مِن مَصِعِ كَازَلُوبًا \* اوْرُ

الجزء الخاميس

IVA

ا فَهَا عَوْرًا فَكَرُ مِسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا لَهُ وَأَ النفنَ فيها وَهِي خَاوِيُّهُ عَلَيْمُ وَشِهَا وَيقُولُ لِلَّذِينَ اللَّهُ أَسْدُ لَا تَ لَحَدًا ۚ وَلَهُ تَكُنُ لَهُ فِئَةٌ بِنَصْرُو تَهُ مِزْدُونِ اللَّهِ وَمَا بنرتوا بالوجيز عُقباً وَوَاضِرِهُ مَمَاءِ إِنْزَانِهُ مِنَ الْمَتْمَاءِ فَاخْدَكُطَ بِهَ نَبِيّا نُتَا لَكُ رُضِ فَأَصْبَحَ هَهِيمًا لَذَرُوهُ لِرِيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِكُا لِسَيْحُ مُقْنِكِ رًّا \* الْمَالُ وَالْبِيَوُنَ زَيْنَةُ ٱلْحُسَّاةِ الذَّبْ وَالْبِقِينِيُ لَصِيلِكَ يَحْيِرُ عِنْدَ زَمِّكَ ثُوامًا وَخَيْرًا مَلَا \* وَيُومَرُ مُنكَبِّرِكِ وَتَرَى الأَرْفَرَ بِارِزَةً وَحَتَهُ نَهُمُ فَلَهُ نُعَادِ نُونُهُمُ آحَدًا ۗ وَعُ رَيْكَ صَقًّا لَقَدْجِعْتُمُهُ مَا كَمَا عَكَمْ الْأَكُرُ أَوْكُمْ وَبِنُ زَعَمْنُو ۗ ٱلرَّبْغِمَا لِمَكُمُ مَوْعِكًا ﴿ وَوَضِعَ الْكُنْ فَ وَيَكُونُ مِينَ مُسْتُفْقَانَ مِمَّافِيهُ وَيَقْوَلُونَ يُوَيِّلْتَن مَالُ هٰذَا الْكِنْتُ لَا يُعَادِ رُصَعِيرَةً وَلَا كُيَرَّةً إِلَّا الْحُصْبَةَ الْوَقِجُدُواْ مَ عَدَلُواحًا خِدًا وَلَا يَظِلُّهُ مِنَّاكًا حَمًّا ﴿ وَاذْ قُلْ الْمُلْكَمُوا شِيحًا وَالْارْمُونَ ومآاسيك تهم علق الشي توا نْ مُتَّاذِ ٱلْمُنلِّينَ عَصَالًا ﴿ وَيُومَ بِقُولَ مَا دُواسْرِكَاءِيَ واعنيا مَصْرِفا \* وَلَقَادْصَرْ فِنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ يِنَّا سِرْنِ كُلِّيتُ دَلا ﴿ وَمَامَنَعَ النَّاسِ أَنْ يَوْمِنُو آاِذْ عِلَّاءَ هُـُهُ الْمُدْء ولينا وكانته كالعدائ فلاهما رَبُ وَالْإِلَانُ مَا يَهُمُ مُسَنَّهُ ا

سُوَدَة الْكَلِيْف مَّذُوَّا لِيْ وَمَا اَنُدْرُوا هُزُوا ﴿ وَمَنْ ظَلَمَ مِنَّ ذَيْرٌ بِالْبِيْ نَهِ فَأَعْضَ عَنْهُ مَاقَدَ مَتْ بَدُهُ أِنَّا جَعَلْنَا عَلِقَا وَيَهِمْ أَكِنَّةً أَنَّ يَفْقَوُهُ وَفَيْ أَذَا بَهِ مُ فَعُلُ وَل نَدْعُهُمْ الْإِلْفُ لِيهِ عَكَنْ مَهُ مَدُ وَالإِذَّا أَيْداً ﴿ وَرَبُكَ الْغَصُو رُدْ وَالرَّحْمَةُ لُوْكُونِكُ كَتَبُوالَعَيَا لِمَنُ الْعَذَابُ بَلْهُمُ مَوْعِدُ لَنْ يَجِيدُ وَامِنْ دُونِهِ مَوْمَلاً • وَسِلْكُ لْعَرِيْ الْمُلْكُنْ لِمُنْ اللَّهِ الْمُجَعِلْنَا لِلْهُلِكِهِمْ مُوعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِفَسَّهُ لَأ رْحُ حَيَّ اَبَلَغُ بَحِنْ مَوَالْتَحْ يَنْ أَوْا مَضِي حُتُقِيًّا \* فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَ بَيْنِهَا نيسية حَرَّهُ مَا فَا يَخَذَ سَبَهِ لِيهُ فِي لِيُحْرِسِكَ مِا فَلَمَّا جَا وَزَا قَا لَلْفِينِ لَهُ أَتَا غَدَّاءً فَأ لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفِينَا هُذَا نَصَبًا \* قَالَا زَانِتَا ذِ أَوْنِيَا إِلَى لَصَيْءَ وَفَا يَنْ لَهُ سُتُ الْيُرَبِّ وَمَا آمَنُكُ مِنْ الشَّيْطِنُ أَنْ آذَكُرُهُ وَاتَّحَذَ سَبَيكُهُ فِي الْيَحْرِجِيماً قَالَ ذِلِكَ مَا كُنَّا بَيْعِ فَا رْتَدًا عَلِّ آثًا رَهِمَا فَصَصًّا \* فَوَجَعًا عَبْدًا مِنْ عِمَا يُّنْهُ رَحْمَةً مِنْعِنْدِينَا وَعَلَنْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَيَّا \* قَالَلَهُ مُولِي هَلْ اَبَيَّعُكَ عَلَى كُ تُعَلِّمَة زِيَا غِلْنَتَ رُسْدًا ۚ قَالَا يَكَ لَنَ سَنَتَ طَلِيَعَ مِعَى صَبْراً \* وَكَيْفَ تَصْيُرنَا ئَالَ يَخُطُ بِهِ خَبْرًا ۚ فَالَسَبَعَدُ نَيْانُ شَأَءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصَى لِكَ أَمْثًا ا قَالَ فِإِن تَبْعَن بَيْ فَلَا تَنْكُنِّهُ عَنْ شَيْ الْمُسْتَحَيًّا أَخُدَتُ لَكَ مِنْ لَهُ وَكُنَّا أَهُ فَا نَطَلَقًا حَيًّا إِذَا ذَكَاسِكِ السَّفِينَةِ نِحَرَّقِهَا قَا لَ خَرْقَنْهَا لِتُعْبُرُوا هُلَهَا لَقَ دُ حِنْكَ شَيًّا أَمْرًا \* قَالَ اَسَاعًا لَا يَكُ لِنُ مِسْنَتَظِيمَ مِعَى صَبْرًا \* فَ السَّالَا تَوَاخِذ بِي إِنسَيْتُ لَا تَرْهِ عَنِي مِنَ مِرى عُسْرًا ۚ فَا نَطَلَقَا حَيَّ إِذَا لَقِيا غُلَّ

فَقَتَاهُ ۚ قَالَاقَتَانَ فَشَا ذَكْتَهُ مُعَهُ فَنْ لَقَدُ حَتَّ ثُنَّانُ أَنَّ فَكُمَّا لَهُ عَلَّم

المعالمة العبة

IXF

قَالَ الْمُ الْقُلِكَ إِنَّكَ لَنْ مُسْتَعَلِيمَ مِعِي مَعْرَا \* قَالَ إِنْ سَاكُنْكَ عَنْ شَيْعٌ بَعْدَ هَ فكرتصف فذبكفت مزلك عذرات فأنطكقا حقاذا آساآ هل تسري بتنطعا آهكها فابواان يضيفوهما فوجدا فيهاجدا وأبرككان ينقض فَأَوَيَّاكُمُهُ قَالَ لَوْسِينْتَ لَغَدَّ تَعَكَّيْهِ آخِرًا ۗ قَالَ هٰذَا فِي قُرْبَيْتِي وَبَيْنِكُ سَأَبَتَ كُنَّ بِنَا وَمَلْهَا لَوْتَسَتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ آمَّا السَّفِينَةُ فَكَا نَتَ لِسَكَهُ يَعِمَلُونَ فِي لِيْعِ فَأَرَّدُ ثُنَانَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرْ مَلِكُ يَأْخُدُ كُلِّسَةٍ ب عَصْبًا اللهُ وَامَّا الْعُلَمُ فَكَا نَآبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَيْنَيِنَ أَنْ يُرْهِفِقَهُمَّا طُغْنِينًا وَكُوْزًا ﴿ فَارَدُ مَا أَنْ يُبِدِّ لَهَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةٌ وَأَوْبَ رُحْمًا \* وَأَمْتَا الْجِدَارُفَكَانَ لِغُلْمُنْ يَنِيمَةُ وَلِلْكَ يَنِهُ وَكَانَ تَحَتَّهُ كُنَزُكُمَّا وَكَانَ آبُوهُ مُ صليحاً فَا زَادَ رَبُكُ أَنْ يَتْلُعُ ٱلْمُعْدَ هُمَا وَيُسْتَحْرُ جَاكُنْ هُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبُّكُ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ أَجْرِئُهُ إِنَّ مَا وِمُلَمَا أَرْ شَطِعْ عَلَى وَصَيْرًا و وَيَشَكُّونَكُ عَن ذِي لَقَرْنِينَ فَتُلْصَا مُلُواعَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُرًا فَي إِنَّا مَتَكَالَهُ فِي الْأَرْضِ وَالْمِنْهُ مِ كُلْ شَيْءٌ سَيَيًا ﴿ فَاتَّبْعَ سَبِيًّا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبِ لَشَّمْ وَجَدَ هَاتَّعْنُ كُ فِيَيْنَ حِمَنَةِ وَوَجَدَعِنْدَهَا قُومًا ﴿ قُلْنَائِنَذَا الْقُرُّ نِمَنْ إِمَّا آنْ تَعَدِّبَ وَاعَاآنْ تَتِغَدُ وَنِهِ مُحْسُكًا \* قَالَ مَّا مَنْ ظَلَمَ وَسَنْ عَنْ عُدِّ مُهُ ثُمَّ مُنَكُ لِيٰ رَبِهِ قَيْعَةٍ بُهُ عَذَا مَّا نَكُرًا \* وَامَّا مَنْ امْنَ وَعَلَ صِلْمًا فَلَهُ جَزُواً الْحُنّ وَسَنَقُولُلَهُ مِنْ آمِرُهَا يُمِنرًا ﴾ ثُمَّ أَتَبْعَ سَبَيًّا ﴿ حَيِّ آذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ وَحَدَ هَا تَطْلُعُ عَا فِوْ مُركَهُ بَجْعَا لِمُهُ مِنْ وَبِهَا سِتْرًا ٥ كَذَلِكَ وَعَيَا حَطْنَا بِمَالَدُ مُهِ خُرًا مُ ثَيَّا مَتْبَعَ سَنَيًّا ﴿ حَيَّ إِذَا مَلَغَ مَانَ السَّدَّرُ ﴿ وَ

ڋۅڹۿڝٙٵڡۜٛۏ۫ؠؖٲڵٳؾػٲۮۅؘڗۘۘۑڣ۫ڡۧؠۘۅؙڹۜۊۜۅ۠ڵٳؖ۠؋ۨۊٙڵۅٳؽۮٳڵڡٙڒ۫ڹؠڽٚٳڗٞؠٳٝڿۅؘ وُ جَ مُفْسِدُ وَكَنْ فِي لَأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُكُ خَرْجًا عَلَآلَ ثَبَعْمًا بَدْ يْنَهُنْ مُنَدًّا لِهُ قَالَ مَا حَكَّ فِي وَيْخَرُّوا عِنُونِ فِي وَ وَالْحِمْلُ مُنْكُرُونِهُ مًا أُ اللَّهِ فِي زُمِّلُ كُنَّدِ مِدَ حَيَّ آذَ اسْمَا فِي مِنَ الصَّدَقِينَ قَالَ الْفَيْوَاتُحُ جَعَلَهُ نَا نَاقًا لَا تُونَافُ عُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَأَ آسُطِهُ وَآنَ بَعَلَهُمُ فُ ٱلشيتطاعة الله تقيًّا و قَلَ هذا رَحْمَة مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَا خدواعادهم ووفاوتاعانا اعتا مُرْوَاتُ إِنَّا الَّذِينَ لِمَنَّهُ لُوعَهُ لِمَا الصَّلَحْتَ كَانَتُ لَمُرْجَنْتُ الْفُرْدُ وَوَ \* خاد يز فنها لاسعو نعنها حولاً قال كان التي مدادًا لكا! لْنَهَٰذَكُ الْيَرُ قِبُلُ إِنْ تَنْعَلَدُ كُلِيكُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا عِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُولًا تَم و و التا الما الما الما وحد في كان يرجو القاء

ولأنيشرك بعيادة ربته احتااه

هُ زُكُرًا و إِذْ نَا دِي رَبُّ فِينَاءً خَفِيًّا مُرْمِينَ وَأَشْتَعَالَ لِرَّاسُ شَنْيًا \* وَلَوْ أَكُنَّ بِكُ اشقتًا ﴿ وَانَّ خِفْتُ الْمُولَى مِنْ وَرَأَىٰ وَكَانَتِ اعْرَاقِ عَاقِ أَفَهَتْ كَ وَكِيًّا ۚ مِينَ نَيْ وَمِيرَ بِسُمِنَ لِي يَعْفُونِ وَالْجِعَلَٰهُ رَبُّ رَضِيًّا ۗ فَرَ سَنِّرُكُ بِغُلِلِ النَّهُ لَهُ يَحِيْ لَمْ نَجْعَالُهُ مِنْ قَبْلُ سَمَيًّا ﴿ قَالَ رَبَّ النَّهِ كَا قِكَانِيَامْرَانِهَا فِرَا وَقَدْ بِلَعَتْ مِنَ لَاكِبَرَ عِينًا أَوْ قَالَ كَذَاكَ قَا وَهُوعَلَ هِ مِنْ وَقَدْ خَلَقَتْ إِي مِنْ قِعَلْ وَلَهُ مَكُ شَنًّا \* قَالَ رَبّ مَةً قَالَ النَّاكَ لَا تَعَالَمُ النَّاسَ لِلنَّالَ لَمَا لَهِ مَنْ فَي عَلَى فَقَ اللهُ صَليًّا \* وَحَنَا نَامِ لَدُيًّا فَرَكُوهُ وَكَانَ تَفِيًّا عَضَيًّا ﴿ وَمِنَا إِلَّ عَلَى إِوْمَ وَلِأَوْبَةٍ مُ مُوثِ وَلَوْمُ بُونِيْ هِ فِي الْمُوَارِيْسَانَا الْمُوا رُوحِنَا فِي الْمُالْمِينَةِ الْمُالْمِينَا ﴿ قَا لرَّحْنُ مِنْكُ أَنْ كُنْكُ يَقِيًّا \* قَالَا ثَمَا آنَا رَسُولُ كَ اللهُ قَالَتُ إِنَّ كُونُ لِهُلا وَلَا يَمْتُ مِنْكَ مِنْ لِينَةً وَكُواكُ يَعْتُ ل رَبَّكِ هُو عَلَى هُيِّنٌ وَلِيْعَالُهُ اللَّهُ لِلنَّا سِرِقُ رَحْمَ يَا ﴿ هُمَا نَا عُلَا مُعَالِدُ مُن مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَخُلَهُ قَالَتْ لِلَيْدَةِ مِيتُ قَبْلُهٰ ذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِتُنَّا \* فَنَا ذُهَا لاَ يَحْزَنِي وَدْجَعَلَ مِرْبُكِ تَعْتَكِ سَرَهًا ﴿ وَهُرْبِي كَتُكِ بِحِدْ لَّخَالَة تُسُقطُ عَلَىٰكِ رُطَباً جَنِيًا \* فَكَا وَاشْرَ بِي وَجَرَى عَيْمًا \* فَا مِتَ نِيْسَيًا ۗ فَاتَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَجَدُلُهُ فَالُوائِمَرُ بَهُ لِقَدَّجِئْتِ شَنْيًا فَرَبًّا ۗ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِهُ امْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَاسْأَ رَبُّ إِلَّهُ يَّتُ مَنِي الْمِينَا عِينَا الْمُدِينِّ إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِينَ الْمُتَ يْ بَيًّا ﴿ وَجِعَلَىٰ مُبْرَكًا آيْنَ مَاكُنُتُ ۗ وَأَوْصِبِيهِ الصَّلُوةِ وَا تَحَيّاً \* وَبَرِّالِولْدَيْ وَلَهُ يَعْعِلْنِ جَنّا رَّاشَفَتاً \* وَالسَّالِ عَ نَوْمَرُولِدْ تُوَوَيُو مِرَا مُوبُ وَنَوْمَ لَعْبَتُ حَيًّا ۚ ۚ ذَٰ لِكَ عَبِيكُمْ مِنْ مَرْيَحَ قَوْلُ يِّهِ يُمْتَرُونَ " مَا كَانَ لِلْهِ أَنْ يَخِنَّ مِنْ وَلِلْدِّسُبِغِينَ ۗ وَأَذَا قَصْم لَ لَهُ كُنَّ فَيَكُو لِنَّ \* وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَنَّكُمْ فَأَعْبُدُ وَهُ هَٰ لَأَصِ ظيِّم ﴿ أَشِّمِعْ مِيعُواَ بَصِرَيْوَمَ مَأْ تُونِنَا لَكِنِ الظَّلِيهُونَ الْيَوْمَرَ فِيضَا مُبِيِّن ﴿ وَأَنْدِ نَهُمْ يَوْمَا لُحْسَمَ إِذِ قَصْحَ الْأَمْرُوهُمْ وَفِي عَلَا إِنَّ وَهُمُ لِأَيْوا وْ إِنَّا عَزِّهُ مِنْ أَلَّا لَأَرْضَ مِنْ مُنْ عَلَيْهِا وَإِلَيْنَا مُرْجَعُونَ ﴿ وَاذْ لَزُفِيا رُهِيمَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدْيقاً بَيتاً ﴾ إذ قال إسه يَأْبَتِ لِرَعَبُ دُمَالًا نِيْصُ وَلاَ يُغِنِّهُ عَنْكَ شَنْعًا \* يَا بَيْتِ إِنَّ قَلَجًا ءَ فِي مَنَ الْعِلْمِ مَا لَهُ مَا يُناكِ هُ إِنَّ صِيرًا طَأْلُسُهُ مَا وَ إِنَّاتِ لَا يَعُهُ مِنَا لِمُتَّبِيطُ إِنَّ السُّبِّهِ

وَمِن عَصِيًّا ﴿ نَا بِيَا فِي أَخَا فُأَنَّ بَمَتَ لَكُمَنَ أَكُمْ فَأَلَّهُمْ فَأَفَّا وَلِنَّا ۚ قَالَ رَاعِكَ انْتَعَنْ الْمَتِي إِمَّا بَرْهِ مُرَلِّينٌ لَوْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمِّنَّكَ وَاهِرَ مَلِيًّا \* فَالْهَسَادُ عَلَىٰكُ سَاسَتَغْفِرُ لِكَ رَفَّىٰ إِنَّهُ كَأَنَ يَحَفِيًّا \* وَأَعْدَ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ لِلَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَلَى إِنْ لَأَاكُونَ يُدَعَا ٓ وَيَنْشَقِ فَلَتَااعْتَرَٰهُمْ وَمَا يَعْبُدُ وَنَ مِنْ وَنِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ السَّحِقَّ وَبَعْقُوبَ فَ جَعَلْنَا نَبَتًا ۚ وَوَهَٰ يَنَا كُهُمُ مِنْ مَرْحَيَّنَا وَجَعَلْنَا كُمُ لِيسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۗ وَلَا ا فِي لَكِتُ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلَمَا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۗ وَانْدَ يْنَهُ مِنْ جَالِكِ الآنمةَ وَوَرَّبَنْهُ نِجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِزْبَحْمَتِينَا أَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِ لِكِتِهَا شَمْعِيمًا لِنَّهُ كَانَصَا دِقَالُوعُدِ وَكَانَ رَسُولًا نِبَتًّا ۗ وَكَانَ مَا • ٱۿؙڮ؞ؙؠٳڷڞڵۅۼۅۘٵڵڗۘۜڵۅۼۅٙػٵڽۘۼؽ۠ۮڒؠڋػۯ۠ۻۭؾؖٵ؆۫ۅٳ۬ڎؘػۯڣۣڷڮؾڮ۠ۮڔ يُّه كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۚ اوْ لِيْكَ الَّذِينَ انْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِتَّهِ إِذَمَ وَمِنْ حَمَلْنَاكُمَ نُوجٍ وَمِنْ ذُرُّتُهُ وَإِبْرُهُمِيمُ وَاسْرَابً وَمِيْنَ هِدَيْنَا وَاجْتَدِيْنَا إِذَا تُنْلِ هَلَنْهِ النَّيْ الرَّحْمَ أَجْرُوا سُيِّكًا مِنْ مَيْدُهِمْ خُلُفًّا صَاعُوا الصَّالْهُ وَوَاتَّبِعُوا النَّهِ بَهِ مِتَّفَّتُو مَنْ عَلَيْقُونَ عَيْلًا بَهُ: مَا تَ وَامَّ وَعَ أَصِلاً فَأَوْ لِمُكَ مَدْ خَلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا نَظْلُمُ مِنْ شَمًّا عَذِنَا لِي وَصَالَحُ نُ عِمَا دَهُ مِا نُغِيثًا نَّهُ كَانَ وَعُنُ مُمَا يُنتَّا لِهُ لَا يَسْمَرُهُ مَن فِهَ نْلِمَا وَكُمْ وَرَفْقُهُمُ مُنْهَا بَكُرَةً وَعَيَسْتًا ﴿ يُلِكَ الْجُنَّةُ الْنَّيْنُورِتُ مِ ﴿ وَمَأْنَكُ زُلِكُ لا مَا مِرْ رَبِّكَ لَهُ مَأْ يَبْنَ أَبْدُ سَأُو مَأْخُلُفَنَا وَ وَ لَكُ وَمَا كَانَ رَبِّكَ الْسِيمَا عَرْبُ السَّمَ فِي وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا فَاعْبِدُهُ

« وَإِذَا تُنْا عِلَنِهِمُ الْدُنَا بِمَّنْتَ قَالَ الْذَينَ كَفَرُوا لْفَرَ بِقُنْ نَحْرُهُ مَقَا مَا وَأَحْسَ أَبِدِيًّا ﴿ وَكُوا هَلَّكَا قَبُّ زُنْ هُوْ آحْسَةُ ۚ إِثْنَا ۚ وَوَءً مَا ۚ قُلْ مِنْ كَانَ فِي الضَّهِ لَكِهِ فَلِيمَا لُهُ كُوا لَرَّهُمْ لِ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَدَابَ وَلِمَّا الْسَاعَةُ فَسَمَّهُ صْعَفُ جُنْدًا ۚ وَيَرْبُهُ اللَّهُ الَّذَينَ اهْتَادُ وْاهْدُّى باليناوَقَا لَلْاَوَ مَيْنَهَا لِأُو وَلَدًا مَّ إَطْلَعَ الْغَيْبَ آمِرا تَخْذَعْنُدَالْرَّ عَهْدًا "كَالَّا سَتَكَكُّتُ كُمَا يَعْتُولُ وَكَمُدُّ لَهُ مِزَ لِغَدَا بِيمَدًّا " وَيُرَبُّهُ مَ وَمَا نَبِينَا وَ إِنَّا أَهُ وَاتَّخِذَ وَامِنْ دُونِ اللَّهِ الْمِنَّةُ لِيكُونُ إِذَا لَمُوْعِرًا ﴿ دَيْهِ مُرْوَبِكُونُونَ عَلَىٰ هِمْ حِنْهِ كَيْطِينَ عَلِمَ الْنَكِفِينَ تَوْزَهُمُ أَنَّا \* فَلاَ تَعْجَا عَلَنَهُمْ لِكُمَّا نَعُدُ لَكُوْ عَلَّا نِعَشُرُ الْمُتَهَانَ إِلَى الرَّحِينَ وَفَالًا ﴿ وَنَسُوقُ الْمُعُ مِهِرَ الْمُجَهَّمُ وَرُكًّا ۗ فَعَهَ إِلَّا مَزَّ إِنِّحَدَ عِنْدَا لِأَحْرُ رَعَهُمَّا يُرْوَقَا لُواْ الْخُنَّدَا

الخينة المتادعين وَالْجِيَالَهَدَّا ﴿ أَنْ دَعَوْ اللَّهِ مِنْ وَلَدًا ۗ وَمَا يَنْبِعَ لِلرَّحْنَ أَنْ يَتَّعَذَ وَلَدًا وَأَنَّكُمْ فِي السَّمَرُ لِيَّ وَالْإِرْضِ لِكُو إِنَّ الرَّحْمِلُ عَنْدًا لَا لَقَدُلُ النَّاصِ هُمْ وَعَدُّهُمْ عَدًّا أَ ته يوم الفتهة في كمارًا إنَّ الذين أمنه وعيملو أالصلاب لِتُبَيِّرُهِ لِلْتُقْتَنَ وَتُنْذِرَبِهِ فَوْمَالُدًا \* وَا طله ٥ مَا أَنْ زَلْنَا عَكَ لَكُ الْقُرْ أَنَ لِتَشْقُ \* إِلَّا تَكَدُرُهُ مِلْ يَحْشَى \* مَنْم الأرض والشهرات العراة أرهم عكرا لعرين استوى وكه تما في الشمر وما في لا يض وما بينه عاوما تحت الري ، وان يحد القول قائة نع لسَّرُ وأَحَوْرُ وَ اللَّهُ لِأَ إِلَهُ إِلَّا هُولُهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَةِ وَهُوْلِ اللَّهِ ولِذُرَانَا رَافَعَا لَ لِإِهِلُهِ امْكُنُوْ التَّيَا تَسْتُ فَأَلَّا لِمَا أَيْتَكُوْمِنْهَا بِعَيسَرا والمِلْ عَلَىٰ لِنَا يِهُدِّي فَلَ اللَّهَا فَهُ دِي يُوسَى إِنْ اَنَا رَبُّكَ قَاخُلُمْ فَعَلَيْكَ أَفُّكُ الواد المقدِّس طويَّ \* وَإِنَّا الْحَدِّ وَلَكَ وَاسْتِمْعُ لِيا يُوحِيُّ إِنْهَا مَا اللَّهُ لَا إِ لْأَأَنَا فَأَعُدُ لَيْ يَكُولُوا الصَّلُوةُ لِذَكِرِي ۚ إِنَّ الْسَّاعَةُ التَيْةُ آكَادُ الْجِنِيمَا لِيَحِ رَمَا نِلْكَ بِيمِنْكُ بُمُوسَيْ قَالَ هِي عَصَايَ أَوْكُو الْعَلَيْهِ اوَاهُدْ بِيهَا عَلَيْمُ هَامَارِبُ الْخُرْيُ ۚ قَا لَا لِقَهَا يُمُوسَى الْقَيْهَا فَإِذَاهِي حَيَّنَةُ تَسْعَ ۗ قَالَهُ التحف سنعبك هاسيرتها الأولئ واضع مدلوا إجنا

يُسَوِيوا يَّهُ أُخْرِي لِنُركِ مِنْ ايْتِنَا ٱلكَّهُ يُّ اذْ هَيْ الْإِيْوْعُوْنَ قَالَ رَبِّالِشْرَحُ لِي مِنْ مِنْ وَيَسِرْ لَلْ مِنْ وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِيسَا فِي فَقْهُو وَ وَاجْعَا لِي وَدِيرًا مِنْ أَهْلِ هُرُونَ آجَيُّ اسْدُ دُبِهِ أَزْرِيُّ وَكَسْرُكُ فِي ا كَ نَسَيْتِ عَلَى كَبْ يُرا \* فَيَذَكُرُ لِهُ كِثِيلٌ \* إِنَّكَ نُتُ بِينَا بَصِيرًا \* فَأَلَ قَدْاً وَبَهِيتَ مُسُولِكَ يُوسَى وَلَقِدَمَنَا عَلَىٰكَ مَرَّةً أَخْرَى إِذَا وْحَنَا الْأَمْلَكُ مَا يُون ن افذف و قَالتًا يُوبِي قَا قَذْفِ فِي لِيرٌ فَلْهُ لِقِهِ الْهَرَّ بِالسَّاحِلَ إِنْ خُذْهُ عَلَ فُ لِوَعَكِينَ ۚ لَهُ وَالْفَيْتُ عَكِينَكُ مَيَّةً مِّينٌ ﴿ وَلِيضَنِّهُ عَلَيْعِينَ ﴿ إِذْ تَمَيْتُ الْجُنَّا و اها ادلاء علا نَةٌ \* وَهَنَا يَنْفُنْسًا فَفِي الْحَمْلِ لَغُمْ وَفَلْنَكَ فُوُمًّا \* فَكِينُ عَسِبَانِ فِي لَقَدَ رِيمُوسِيٌّ واصْطَنَعْتِكُ لِيَفْسِيًّ إِذْ هَيْ الْفَ وَأَحْوُ يَ وَلا يَمْنِيا فِي ذِكْرِيُّ ادْ هَيَا إِلَى فَعُونَ إِنَّهُ طَغْ ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْتُ لَعَلَىٰ يَتَذَكِّرُا وَيَخْشَعُ قَالَانَ مَنَا إِنَّنَا نَخَا فَ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْلَ يَطْ قَالَ لَا يَخَافَا لَتِهِمُ عَكُما اسْمَعُ وَآرَى فَايِنَاهُ فَعُولَا أَنَّا رَسُولًا رَبِّكِ فَا مَعَنَابِهَ إِنْهُ إِنْكُ وَلَا تَعَاذُ بَهِمُ قَدْجِنْنَاكُ إِيَّةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّامِ عَلَى اسِّعَ الْهُدُيْ ﴿ إِنَّا قَدْ الْوَجِي لَيْنَا آنَّ الْعَدَالَ عَلْمَ مُنْ لَذَبَّ وَتُولِّي \* قَالَ رُتِيكُمْ مُوسِيٌّ قَالَ رَبِّنَا الَّذِي عَطْحِكُ لِّ شَيْعٌ خَلْقَهُ تُرْهَانَيُّ قَالَ فَمْ بَالُ لَعْرُونَ الْأُولِيَّ قَالَ عِلْمُ كَاعِنْدُ رَفِيكِ كَيْلًا يَضَا رَوْ وَلَا يَسْمُ ا تَكُالْأَرْضَ مُهْدًا وَسَالَةُ لَكُمْ فِي مَا مُدُلِّا وَأَنْزَلُهِنَ السُّمَّاءِ مَاءً فَأَخْرَجُ زولياً مِنْ نَيَا تَشَيِّيُّ وَكُلُوا وَارْعَوْاا ٱنْعُلِمَكُمْ إِنَّ فَخَلِكَ لَاسْتِ لِأُولِ لِنَّا

ربع

المجنعالت اسعشر

119

مِنْهَا حَلَقْنَكُمْ وَفِيَهَا نُعَدُكُمْ وَمِنْهَا نَحْهُ جُكُمْ مَارَةً أَحْرَى ﴿ وَلَقَذَا رَبْنَهُ الْمِنَاكُاتَ فَكَنَّ بَوَابِي ۚ فَأَلَا جَيْدَنَا لِلْعَرْجَبَا مِزْ رَضِنَا بِسِيرُ لِهُ مُوسَى فَلَنَا بْبِيَّاكَ بِسِيرُمِنْ ل فَاجْعَا بِينْنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِلًا لاَ نَعِلْفُهُ نَعْلَى وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوِّيكُ هُ قَالَ مَوْعِدِ كم تَوْهُ الزِّيدَةِ وَآنْ نَحْنَهُ ٱلنَّاسُ ضَيَّ ﴾ فَتَوَكَّلُهُ عَوْنُ فِمْغَرَكَدَهُ ثَيَّالَتْ ﴿ قَالَهُ كُ مُوسِمَ وَمِلْكُونِهِ لَوْ مُنْ مَرُوا عَلَى اللهِ كَذِيًّا فِيسْمِيكُمْ بِعَذَا بِ وَعَدْ خَابِهِ فَرَى وَ مَتَ عَوَاا مُرْهِمُ بَينِهُ مُرُوا سَرُوا الْبَيْرِي ﴿ قَالُولَانِ هَذَٰ لِ لَسِيمِ لِي يُرْبِدُ إِنَّ لَكُمْ مِنْ لَرَيْنِكُمْ يُسِيْمُ هِمَا وَمَذْهِمَا بِطِي يَقِيكُمُ ٱلمُثَالِي فَاجِمْ عُواكَٰذِكُونُمَ ۗ أَنْوُاصَفَّنَّا وَقَنَّا فَلَحَ الْيَوْمَ مِنَ اسْتَعْلَمْ فَالْوَا يُمُولَى إِمَّا آنَ نَلُقِي وَامَّا آنَ نَكُونَ أَوْلَ مَن الْوَرُ قَالَ بِإِلَّا لَقُوا فَا ذِا حِيالُمُ وعِصتُهُمْ يُخَتَلُ النَّهِ مِنْ سِعْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ف فَا وَجَسَهُ نَفَيْسِهِ خِيفَةً مُولِنَى قُلْنَا لَا يَخَفُّنْ إِنَّكَ أَنْتَا لَاعْلِي ۗ وَالْقَ مَا فِي بمينك تلقف اصَّنعُوالِمُ اصَّنعُواكِيدُ سِيرُوَلا يُفْلِ السِّيمُ عِيثُ أَيْنَ فَالْفِي لَسْعَنَ هُ سُغِيًّا قَالُوا مَنَا مِرَبِهِ رُولَ وَمُوسِي ﴿ فَالَا مَنْ تُهُ لَهُ قَبْلَانُ اذَلَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكُمْ مُرَكُلُ لَذَى عَلْمَ كُوالِسِّيءُ فَلَوْ فَصَلْعَ أَنِدَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مُنْ خِلْفِ وَلاَوْصَلِّيَةِ كُوعُ جُدُ وعُ النَّا وَلَنْعَامُ أَلَّهُ النَّا اسَّتَدَّعَنَا مَّا وَأَنْوَا وَ قَالُوالَن نَوْشِلِ عَلِيمًا جَاءَنَا مِنَ الْبِيّنَةِ وَالْذَي فَطَرَبُا فَا فَضِ مَا ٱسْتَقَاضِ مَّا تَعَجْد هذه الحيوة الدُّنياً إِنَّا امْنَا بِرَيْنَالِكُفُهُ كَنَا خَطَلْنَا وَمَا آكَ هُتَنَا عَلَيْهِ مِزَالِتُ وَاللَّهُ خَيْرُواَ بَهِيْ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَانَ زَبُّهُ جَعْمِ عَافَانٌ لَهُ جَعَتْمَ لَا يَمُونُ فِي اَوَلاَيَحُ هُ وَمَنْ مَا يُهِ مُوْمِيًّا قَدْ عَلَ الصَّلِيا فِأُولَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجَالُ الْعُلْمَ "جَنَّتُ عَلَىٰ نْتَحَيْنِهَا الْإِنْهُ رُخِلِدِ مَن فِيهَا وَذِلْكَ مَرْ قُامَرْ مَنْ كُنَّ ﴿ وَلَقَدُّا وَحَيْنَا الْح

Digitized by Google

كَنْ أَسْرِبِعِيَادِي فَاضِرِنْهُمْ مِلْ يَقًا فِي لِيَحَ بِكُسًّا يُمَرَّ وَمَرِّ لِنَّا عَلَيْكُ الْمُرَّبِّ وَالسَّلُويِ هُكُلُوامِنْ وْعَضَى ۚ وَمَنْ يَحِلاْ عَلَىٰ وَعَضَيَهُ عَادُ هَوْيٌ \* وَاقْ لَعَفَّا رُكُامُ إِنَّهُ وَامْنَ وَعَيَلَ صِلَّا كُنَّمُ اهْتَدَيُّ وَمَّا آعَاكَ عَنْ قَوْمِكَ عُوسَيْ \* قَالَ مُواُوا عَلِيَ رَي وَعَلِيُ لِنَاكَ رَبِّ لِتَرْضِي ۗ قَالَفًا نَّا قَدْ فَتَنَّا فَهُ مَكَ مُزْهَدًا السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبِنَ السِّفَّا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ الْمُ يَعَدُّ وَعْلَاحَسَنًا ﴿ أَوْطَا لَعْلَنَكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمُ أَنْ يَعَلَّ عَلَى كُمُ عَضَدُ رَيِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مُوْعِدِي قَالُوامَا أَخْلَفْنَا مَوْعَدَكَ بَمْلِكُمْ وَلِيَّنَا مُعِنْلُنَا أَوْزَارًا زَيَنِهِ الْقَوْمِ فِقَادَ فَنْهَا فَكُذَاكَ لُوَّ السَّامِرِيَّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمُ عُالَّحِبَ عَاكَفَعَالُواهِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى فَيَيَّمَ \* أَفَلا مَرْوِنَ ٱلْأَمْرِجُهُ قَوْلًا ﴿ وَلِا يَمْلُكُ لَهُمُ مَنْ مَّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَهُمْ هُرُ وَكُ مِنْ فَبُلُ لِفَوْمِ إِنَّكُ يَنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّمْلُ فَالْبَيْعُونِ وَالطِّيعُوا الْمِرِيُّ ۚ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْ رَجِيَّةُ مُرْجِعُ الَّهُ مَا مُولِيُّهُ ﴿ قَالَ لِمُرْفِنُ مَا مَنْعَاكُ إِذْ رَا َجْرِي ۗ قَالَ بِلَبُوْمُ لِلا مَا خُدُ بِلَحِيْنَ وَلا بِرَاسِي لِيْ فَهِيدَا هُ مَرْفِي فَوْلِي هِ قَالَ مِنْ مَا خَطْنُكُ لِيلِمْ إِيَّ قَا صُرُوايه فَعَيَضْتُ قَصَّنَة مِنْ أَشِّرَالِ سَوُلِفَنِيَّذُ ثَمَّاوَكُوْلِكِ يْلِي نَفْسِهُ ﴿ قَالَ فَاذْ هَ فَكَ أَنْ لَكَ فِي أَخْيَا عِرَانَ نَقَوْلَ لَا هِسَا أَسَرُ فِي لَكَ

نضف

الجخزءالستاسي شر

191

وَعِمَّا لَنْ تُخْلُقُهُ وَأَنظُ إِلَّا لِمَا كَالَّهَ وَظُلْمَا عَالَمًا إِ الْيَيِّةِ نَسْفًا هَ إِنَّمَا اللَّهُ اللهُ الذَّكِ اللهُ الذَّكِ اللهِ الْمُ اللهُ عَلَيْتُ وْ هَكُنَّكُ مِنْ إِنْهَاءَ مَا قَدْ سَبَقَ وْ قَدْ الْمَيْنَاكُ مِنْ لَدُ مُا ذِكُمَّ \* مَرْ نَا يَوْعَالُقَهُ وَذِرًّا ﴿ خَلِدَ مَنْ فَ وَسَاءَ لَمُ نَوْمِا : وَ الصُّو رِوَنَحَسُرُ الْحُرُ مُينَ يَوْمِينَ ذِرُرُقًا ﴿ يَتَحْفَتُونَ بَيْنَهُمُ الْ لَبِينَةُ شرا ﴿ فَحْنُ أَعْلَمُ بَمَا يَعَوُلُونَ إِذْ يَعِنُولُ آمْنَكُ هُ مَطِرِيقَةً إِنْ لَيَنْتُمُ إِلَّا يَوْمًا وَكُنْ عَلَوْ مَكُ عَنَا لِحُمَا لَهُ قُلُ مِينْ مُعَارَقِهُ مُنْفًا \* فَيَذَرُهُمَا قَاءً اعِوَجًا وَلاَ أَمْنًا ﴿ يَوْمِنَّا ذِيَتِّبَعُ وَكَالْدَاعِي لَاعِوَجَ لَهُ وَحَسَّهَ الله يَعْلَمُ مَا بِينَ أَيْدِيهُ وَمَا خَلْفَهُ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَ } وَعَنَيْ وُجُوهُ لِلْحَ الْقِينُومِ وَقَادْحَابَ مَنْ حَلَظُلًا ﴿ وَمَنْ يَعَلَّ مِنَ الصَّلَّ فَهُمَّوا فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا ﴿ وَكُنْ لِكَ نَزَلْنَهُ ۚ وَأَلْمَا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِزَ لَعَلَّهُ عَيْقَوُنَ ۚ أَوْ يُحِدِّ ثُكُمُ ذِ كُرًا ۗ فَعَالِي للهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ وَلَا يَعْلَ الْفُوا إِنْ فَيْ إِنْ يُعْضَى لَيْكَ وَعْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِيمُنا ﴿ وَلَقَدْعَهُ نَا إِلَّا ذِمْ وَلَمْ غَدْلَهُ عَرْجًا \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاكَةُ السُّحُدُ والْادَ مَفْسَحَدُ وَالْأَ فَقُلْنَا لَمَا دَهُ لِلَّهُ هٰذَاعَدُ وُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْدِرَ ﴿ إِنَّ لِكَ لَا يَجُهُ عَ فِي هَا وَلَا نَعَ يَ قُوا نَكَ لَا نَظْهُ فَوَيَسْوَ سَرَ إِلَىٰ وِ الشَّنْ طُرُ وَكُلَّا دَمُ هَلْ ذُلَّكَ عَلَيْ سَجَرَةِ الْخُلْدُومُلْكِ \* فَاكَالَا مِنْهَا فَدَنْ تَفْسَاسَ الْعُسَاوَ الْعُمَا وَطَفْقَاكُ

الداع

نْ وَدُوا لِمُنَّةُ وَعَصَمَا دِمُ رَبُّهُ فَعُوى ﴿ مُسْرَا جُنَاكُ رَبُّهُ فَكَ ابْ عَلَيْهِ وَهَدَدَىٰ \* قَالَ هُمِطَا مِنْهَا جَمَعًا بْعَضُ حَكُ عَكُوْفَكِ مَّا يَالِيَتِكُمُ عِلَى هُدًى فَرَا تُبَعَ هُدُى فَكَا يَضِ هْ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ فِكُ رِي اَنَ لَتْ مَعِيدَ أَخَ ضَنْكًا وَنَعُنَّ يَوْمَ الْفِيْلَةِ إِعْلَمْ فَالَارَبِ لِرَحْسَنَ نَكَاعَنَيْ وَقَدْ كُنْتُ صِمَّا لَهُ قَالَ كَنْ لِكَا تَتَكُا لِينَا فَسَلَيْتُهَا وَكَا لِيَوْمَ تَسْنَيْ لِي وَكُذَ لِكَ بَحِنَ رَجَعُنَ أَسْرَفَ وَلَوْ يُوْمِنْ مِا يُتِ رَبِّهُ وَأَعَذَاكِ الإخرة آستذكا بنقئ اكأ يهذ لحشه كزاه لتكاقبنكه من لفتُ رُونِ بَيْسْتُونَ فِي مَسْاحِكِ فِهِيمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُسْتِلِأُ وَلِي لنَهُ إِنَّ وَلَوْلَا كَلِمَنْ أَنَّ سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ كَالَا لِمَا وَآجِكُمْ لَا لِمَا وَآجِكُمْ مَيَّ \* فَاصْبِرْعَلِهُ مَا يَعْتُولُونَ وَسِيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ فَبَلَ كُلُوعِ الشَّمَةِ وقبنك غروبها ومنا تآجا لتنو فستتنخ واطنوا فالتهار لعتلك تَنْرَضَي \* وَلا غَنْدُنَّ عَنْنَكَ اللَّهِ مِنْهُمُ زَهُ كُونَ الْخُيْوَةِ الدَّيْنَا ولِنَعْنِيَا هُوْ فِي وَوَرُذُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبُولُ، وَإِلَّ هَلَكَ إِلْصَالُوةِ وَأَصْطَرْعَكَ عَلَيْهَا لَانْنَكُلُكَ رِزْقًا نَغُ يُزَزُنُهُكَ وَالْعُقِبُ لِلنَّقَوٰيُ \* وَقَالُوالَوٰ لَا مَا يَنْكَا مِا يَكَ مِنْ رَبِّهُ الْوَلَمْ تَا يُتِهِمْ بَيْكُ مَا فِي لصَيُعُونَ الْأُولِيَّةُ وَلَوْإَ نَاآهُ لَكُنَّاهُمْ بَعِذَابِمِنْ قَبْلِهِ لَقَا لَوُارَبُّنَّا الرُسَانْتِ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبَعَ الْيَكِ مِنْ قَيْلِ أَنْ نَاذِلَ وَنَحَرَىٰ \* قَالَمُنْ فَتَرْيَضُواْ فُسَتَ مَعْكُمُ أَنْ مَنْ أَصْحُرُ الْصِيرَاطِ السِّيويُ وَمَنَ الْعَيْ

للزء ١٧

لله آليَّهمْ وَالرَّحِي وَهُ بِنِ غَفَلَةٍ مُغِيضُونَ \* مَايَاْتِهِمْ مِنْ ذِ كَ ثَارِّ السَّتَهَ عُوهُ وَهُمْ مَلْعَبُونَ \* لَاهِيَّةُ قُلُوبُ وَأَسَمُ لغُّوَى الدِّينَ طَكَمُ إِهَا هِ كَذَا لَهُ بَشَرٌ مِثْلُكُو الْأَقَا وَأَنَّا لِيتِهُ وَاللَّهُ المُرُونَ \* وَإِنَّ مِنْ مِنْ مُكُونُ لِفُولُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمَ لْعَالَتُ عَبَلْقًا لُوَّا أَصَّعْنُ أَحْدِ إِبْلِ فْسَامُهُ بَلْهُوَسَنَا يُحِرُّفُكَ إِنْ يَتِ يَةِ كُمَّا أُرْشِكَ إِلا قَالُونَ \* مَمَّا الْمَنتَ فَبْلَهُ مُونَ قُرْبَةِ آهُلَكُ : فَهُ مُ نُونِمِنُونَ \* وَكَا ارْسَالُنَا قَيْلَكَ لِآدِ رَجَا لَا نُوجَىٰ لِيَنَهُمْ فَسَتَكُو هَالِلِذَكِ إِنْ كُنُهُ وَلَاتَعْلَهُ وَنَ • وَمَاجَعَلْنَاهُ مُ جَسَدًا لَا يَكُنُكُوكَ لطَّعَامَ وُمَاكًا نُواحِنْلِدِينَ \* تُرُصَّدَ قُنْهُ مُا لُوَعُدُواَ خِينَاهُمْ وَمَنْ نَسْنَاءُ وَاهْلَكُنَّا الْمُسْرِفِينَ \* لَقَاداً مْرَلْمَا آلِينَكُمْ فِكُمْ اللَّهِ الْمُورِدُرُكُمْ فَهَرَ تَعَنِقِلُونَ \* وَكُوَ قَصَيْ إِمِنْ قُرْيَةٍ كَأَنَتْ ظَالِلَةً وَٱنْشَأَ نَا بَعُدَهَا قَوْمِا انْجِرِينَ \* فَإِيَّا الْحَسْنُو إِبَاسَتَنَا إِذَا هُوْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ \* لَاتَرْكُمْ وَارْجِعُوا إِلَىٰ اللَّهُ فَتُهُ فِي وَمَسْكَ الْحَالَاتُ لَعَلَّاكُ تَشْكُونَ ﴿ قَالُوا لِوَ مُلِناً إِنَّا كُمَّا ظِلْهِ مِنَ اذًا لَتْ مِلْكَ دَعُونُهُ مَيْ جَعَانَاهُ مُ حَصِياً إِخِيدِ مَنْ • وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مُمَا لِعِبَ فِي وَلَوْ إَرَدْ نَاآنَ نَيْخَذَ كَفَوْ الْأَتْخَذَ نَهُ مِن لَدُكَّ كَمَّا فَعُلِينَ وَ بَلْ نَعَتْدُ فَ مِلْحُوِّ عَلَى الْبِطِلْ فَتَدْ مَعُهُ فَارْدَا هُمُ

زَاهِقُ وَكُو الْوَيْلِ مِسَانِصَفُونَ \* وَلَهُ مَنْ فِي السَّلْوِي وَالْوَرْضُومَ عِنْدَهُ لَا يَسَنْ تَكَبِّلُ وَنَ عَنْ عِيَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحَيْرُونَ لَهُ يُسُيِّعُ لِنَا لَيْنَا وَالنَّهَارُ لَا يَفِيتُرُونَ \* أَمِ اتَّخِذُ وَالْلِمَّةُ مِنَا لَا رَضِ هُو يُنِيُّنْهُ وَلَا الله كَانَ فِي هَمَا الْمُنَّةُ لِآكُوا لِلهُ لَغَيْسَةً دَيًّا هَنَبُ عِيرًا اللهِ رَبِي لَغَرْشِ عَسَمَ يَصِفُونَ وَ لَانُدْ الْمُعَالَى عَمَا يَعْعَلُ وَهُو يُنْ كُونَ لَهُ آعِرا تَعْذَ وَالِمِنْ دُونِ لِمَةً فَتُ إِهَا تُوَابِرُهُ مَكَ الْحُكُمُ هَٰذَا ذِكُ مَنْ مَعِ وَذِكْرِ مَنْ قَبِلِي بَلْ كُنَّ هُوْ لَا يَعْلَى ثَالِحَقَّ فَعَهُ وُمُعْ ضُولَا \* وَمَا أَرْسَلْنَا وَرْقِبُلِكَ مِنْ رَسُولِ إِذَا كُوجِ عَلَيْهِ إِنَّهُ كُالَّ لِهُ إِنَّا أَمَا فَاعْيُدُ فَانِ • وَقَالُوا اعْتَدَ لْرَّهُنْ وَلَدًّا سُبِيْطِينَهُ بَلْعُيَاذٌ مُكُرَّمُونَ ۗ لَا يَسْبِيقُوْ بَهُ بِالْقَوْلِ وَهُرْ بِإِمْرِهِ يَعْمَلُونَ لَوْ يَعْلُ مَا بَيْنَ آيَدِ يَهِيْءُومَا خَلْفَهُمْ وَكَا يَشْفَعُولَ الآيذا رتضا وهرون حشبته مشعنقات ومربقا منهم إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَدَالِكَ بَجُرْبِهِ جَمَّتُ مَنَ لَكَ بَخْتَرَى لَظَلْمَ مَنْ \* أَوَلَىٰ رًا لِذَن كَ عَمْ وَآانَ السَّهُ إِن وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَبْقاً فَفَتَفَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كَارِّتُشْعُ حَيِّاً فَلاَ يُؤْمِنُونَ \* وَجَعَلْنَا فِي الْ رَوْسِيَ إِنْ بَمَدَيْهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَأَجِّنَا الْسُلَا لَعَلَّهُمْ يَهُمَّاهُ لُهُ وَحَعَلْنَا النَّهَ آءَ سَفَّ عَالِمَحُ فَهُ ظُلُّا وَهُو عَزَّ الْنِمَا مُعَدُّ صُولَ ٥ وَهُوَالَّذَّى خَلَقَ البَّ لَهِ وَالنَّهَارُوالشَّمَةِ وَالْفَتَ يَزَّكُونُ فِي فَلَاَّتُ لَيَسْبَعُونَ \* وَمَاجَعَلْنَا لِلْمَثْيَرِمِنْ قِنَيْكَ أَكُنْ لَا أَكُنْ الْأَصْرِبَتَ فَهُبُ

ربع مهد

لِلْيَنَاتُرُجْعَوُنَ لِهُ وَإِذَارَاكَ الَّذَيْنَ كَفَتَرُوٓ إِنْ يَعَنَى ثُنُ وَيَلَا لَأَهُرُ وَإِلَّهُ لَ ڪرالمينڪڙ وَهُ بِدِكُ النَّهُن هُ وَكُفُرُونَ ﴿ حَالُونَ لْإِنْسُدُ مِنْ عِجَالُهُ سَأُورِيكُمُ الْبِيْحَ فَلَا اسْتَنَعِمُ لُونِ \* وَيَعْوَلُونَ مَيْ مُسَنَّا الْوَعْدُانِ كُنُتُ مُصلَّدِ فِينَ مَّ لَوْ يَعْلَمُ الذِّينَ كَفَتَرُوا حِيزَ كَفُوْنَ عَنُ وَجُوهِ هِيمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظَهُوُ دِهِمْ وَلَا هُمُ سُيْصَرُوا وَ بَلْ مَا نِسِيهِ مِنْ فَنَا اللَّهِ مُنْ فَكُ لِي مُنْ تَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنظَى ُونَ \* وَلَقَدَ اسْتُهُ ذِئَ بُرُسُ لِمِنْ فَبَيْلِكُ فَأَقَ بَالِهَ بِرَ يَحُ وامِنْ مُنْهُمُ مَا كَانُوا بِهِ لَيَسْتَهُمْ زُوْلَ \* قَا مِنْ بَصِّ لُوْكِ ؟ وَالنَّهَادِينَ ٱلرَّحِينَ الرَّحِينَ بِسَلَهُ مُعَنَّ ذِكْرَ رَبِّهِ فِهِ مُعَدِّرَ صُولَا ، أَمْ لَكُ هُ نَمُنعُكُ وَمِنْ دُورِنَنَا لَايَسْتَطَيعُونَ نَصْرَ نَفْيدُ هِمْ وَلَاهِرُ نَّا يُضِحَدُنَ لَهُ سِلْمَتَّعْنَا هُؤُلَاءَوا بَاءَهُ مُرْحَدِيٌّ طَا لَعَلَيْهِمُ مُشَرُكَ فَلاَ يَرَفَنَ اَنَّا سَالِقَ الْأَرْضَ لَنَفْقُهُ عَامِنْ اَطْرًا وِنِهَا اَ وَنَهُ لغُسْلِهُ وَنَ \* قَالِ نَسَمَا آنُذُ رَكُوْ مِا لُوَجِي وَلَا يَسْمَعُ الصُّرُ الدُّعَاءَا ذَا مَا يُنْذَرُونَ \* وَلَيْتُزْمَسَتُنْهُ مُرْتَفَعَةً فِمِنْ عَذَابِ رَّيِكَ لِيَعَوُ لِيُ لِيَا نَّا كَتَّا خَلِلْهِ مِنْ \* وَنَصْبَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْسَكِ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلا تُظْكُرُ فَسُرُ تُنِيَّأُ وَانْ كَانَ مِثْقَالَ جَتَةِ مِنْ حَرْدَ لِلْ يَنْنَا بِهَا وَكُوْ إِينَا خِيسَهُ لَقَذَا تَيْنَامُولِي وَهِ وَهِ وَنَا لَفَ يَوَانَ وَصِيبَاءُ وَذِكُمُ ٱلِلْمَتُقَانَ ﴿ يُنْ يَحَنْشُونَ لَا رَبَّهُ مُرْمِا لِغَيَبُ وَهُرْمِنَ السَّيَاعَةِ مُسْشَفِعَةُ لَا ءً وَهُلَا مُكُورَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَانَتُ مُ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَقِدُ اللَّهِ مَا إِبْرَهِيكُ

نصف عرب

رُسْنَدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَا يُو التَّمَا ثِدُا لِيرًا مَنْتُهُ لَمَا عَكِيفُونَ أَهُ قَالُو الْوَحَدُنَا آَمَاءَ مَا لَمَا عَيدَ مِنْ ﴿ قَالَلَقَدُ كُنْ ثُنُوا نَسُتُمُ وَأَبَا أَوْ كُونُ فِي ضَلَامُ بَيْنِ ﴿ قَالُوٓ ٱجِنَّتُنَا مِا يُحِيَّ أَفُ آنتَ مِنَ الْمُعْسَمَرُنُ \* قَالَ بَالْ رَبُهُ أَرَبُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ لَتَّ إِي فَطَرِّهُ فَي وَآيًا عَلَا ذِيكُوْ مِنَ ٱلشَّيْعِ لِي لَا مِنْ اللهِ لَا كِيدَ فَ ٱصْنَكَى بَعْدَانْ تُوَاقُ مُدْبِرِينَ ۗ ﴿ فِعَكَامُهُمْ جُذَذًا لِأَوْكِيرًا لَمُنْ مَعَلَّهُ وَالَّيْهِ يرَجِعُونَ \* قَالُوامَنْ فَعَلَ هِ لَذَا بِالْمِينِيَ آلِ تَهُ كِلَنَ الظِّلِيَ \* قَالُواسِمُعْنَا اَفَيَّ مَذْ ذَرُهُ و نُهِينَا لُ لَهُ إِبْرَاهِ لَيْهُ \* قَالْوُ أَفَا تُوَايِهِ عَلَيْ عَيْنَ النسّاسِ لَعَلَهُ عُرِيشً هَدُونَ • قَالُوآءَ آنَ فَعَلَتَ هٰذَا بِالْمَتَ عَالَا الْمِسْرَ فَا لَبُ لَ فَعِثَلَهُ كَبِيرُهُ مُوهِ ثُنَا فَسَتَلُوهُ وَإِنْ كَا نُوالِينْطِ قُونَ فَي فَرَجَعَوُ الآانفيسية وفقت الوَّالِيَكُو أَنْتُهُمَّ الظُّلُّ وُنَ \* تُرُّتُكُوسُو عَلَى وَسُرِهِمْ لَقَادُ عَلَيْتَ مَا هَوُ لَاءَ يَنْظِفُونَ لَهُ قَالَ أَفَعَنُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعَكُ مُشَنِيًّا وَلَا يَضُرُّ كُونُ ۗ أَفِيكُو ۚ وَلِمَا تَعَيْدُ وَنَ مِنْ وَنِ اللَّهِ أَفَ تَعَيْقِلُونَ لَهُ قَالُولِحَرْقِ وَانْصُرُوا الْمَيَحَكُمْ الْأَنْكُنُهُمْ فَعِلْمِنَ قَلْنَا يُنَا زُكُونِ بَرِدًا وَسَلِما عَلِ إِبْرُهِ يَمِوْهُ وَآرَادُ والِهِ كَيْدًا فِعَالَهُمْ الآخبِرَيَن \* وَجَيَّننهُ وَلُوطًا إِلَىٰ لاَ رُضِ الْتَيْ بِرَكَا فِيهَا لِلْعَلَمِينُ أَ وَوَمَنْ الدُ السِّيرَ وَيَعْقُونَ الْفِلَةُ وَكُلاَّ جَعَلْنَا صِلِّينَ \* وَجَعَلْنَا مُ آيْمَةُ يَهُدُونَ بَا مِرْ فَا وَآوْ حَيْنَا آلِنَهُ مُوفِعُ لَا كُنُونِ وَلَا فَامَا لَصَالُوا وَإِينَاءَ الرَّكُونِهِ وَكَا يُوالنَّا عِيدِينَ \* وَلُوطًا المَنْهُ حُكًّا وَعِلًّا فَأَ

كَانَتْ تَعْمَلُ الْخُنَتَ اِنْهُ مُكَانُوا فَوْمُ سَوْءٍ فَسِعْيَرَ هُ وَآدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَ نَنَا إِنَّهُ مِنَ الصِّلِيِّ \* وَتُوَكَّا إِذْ نَا دُي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَحَنَّالُهُ فَيْزَىنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكِرْبِ الْعَظِيلُ ، وَنَصَرْنُهُ مِنَ الْقُومِ الَّذِينَ كُنَّتُوا بِا يُتِنَا إِنَّهُ مُ كَانُوا قَوْ مَرْسَوْءٍ فَاغْرُقْنَاهُمْ أَجْمَعَينَ \* وَدَا قُ وَسُكِمْ إِذْ يَعْكُرُ فِي لَكُرْتِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَيْمُ الْقَوْمِ وَكُمَّا لِحَكْمِ هِ شُهِدِينَ \* فَفَهَ مَنْهَا سُكِيمًا \* وَكَالَّا أَيْنَا حُكًّا وَعِلًّا وَسَغَوْهَا مَعَ دَا وُدَ الْحِيَالَالْيَتِيغِ وَالطَيْرَوَكُمَّا فَاعِلَىٰ \* وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لِنُوسِ لَكُ، لْعُصْبَكُمْ مِنْ مَا يُسِكُمْ فَهَا إِنْتُهُ شَكِمُ وَكَنَّ \* وَلِيسُكِمْ - الرَّحُ عَاصِفًا وي أمِر ما إلى الأرض لتي بسركا فيها وكا بكاسفي علم من " ومِن سَطِينَ مَنْ يَعْوَصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُو دُونَ ذَلِكَ وَكُمَّا لَمُرْحِفظً وَ آيُورُبُّاذِ نَا دِي رَبِهِ إِنَّ مَسَيِّنِيَ الضُّرُّ وَالَّنْ َ أَرْحُمُ الرِّجِينَ ۗ فَأَسْبَعَنَا كَشَفْتَامَابِهِ مِنْضِرُوا لَيْنَاهُ آهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُعَهُمُ رَحْمًا وِنْ عِنْدِينًا وَدَكُرِي لِلْعَيْدِينَ ﴿ وَالسِّمْعِ مَا وَإِذْ رِيسَوَ ذَا الْسِيعَ فَالَّ لَيْمِنَ الصِّيرِينَ \* وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَيْكَ أَلِنَّهُمْ مِنَ الصَّلَحِينَ \* وَّذَا ٱلنَّوُنِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِيًا فَظَنَ ٓ أَنْ لَنْ نَقَدْ رَعَانِهِ فَنَا ذَى لِيْ لظَلَيْطَ فَ لِآلِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا أَنْتَ شَيْعَنَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّلِيرَ فَي فَاسْتَحَنَّ بَعِينَهُ مِنَ الْغِيرُ وَكُنَاكِ بَعِي الْمُؤْمِنِينَ \* وَزَكُ مَا آذ نَادَى رَبُّ رَبُلِاتُدُ زَبِي فَرْداً وَأَنْتَ بَحِيرًا لُوْرِ نِينَ أَنْ فَاسْتِحَيْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا عِيْ وَآصِكُ اللهُ زُوْجِهُ إِنَّهُ وَكَا يُوَالْمُهُمْ وَنَ فِي الْحِيْنَ إِنَّ وَمَدْعُو

الراع

عَنَّا وَرَهَا وَكَانُوالْنَاخِينَ \* وَالَّهِ آخِصَدَ ْبِعِنْمَا مِنَ الصَّالِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّا كُفُّ آنَ لِيسَعْتُ وَإِنَّا و وَهُ مِنْ كَا جَدَبُ بِينِهِ فَأَذَا هِي شِيْخُصُنُهُ ٱبْصُرُ الْذَبِّنَ كُفَّ وَابُونَيْنَا قَدْ كَمَّا فِي عُفَنْكَهُ اتع دون مزدون شُمْ لِهَا وَرِدُونَ \* لَوْ كَانَ هُوْ لَاءِ الْمِسَّةِ مَا وَ رَدُوْهَا وَحَ وفيها زفروه وفي في خادون الحث سُ لَحَيْ مِنَا الْخُدِينِ أَوْ لِنَاكَ عَنْهَا مُنْعَدُونَ فَالَّا و ماس تر ان ان من خارون ﴿ لا عُكُرُ وَ سُلِمَ فِي الْلِلْ عِلَى مِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِكَ اللَّهِ عَدُونَ ﴿ وَ وَ نَطْ عِلْ إِلَّهُ مَا يَعِلْ عِلْ السِّيمَ لِلنَّكُ مُنْ كُ نعُدُدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَآ إِنَّا كَا فَعِلْمِنَ \* وَكَفَّدُ كُتِكَ الْوَ الذكرُ أَنَّ الْأَرْضُ بَيرُهُمَّاعِيَادِي كَالْصَابِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هُذَ يُّسَ \* وَمَآازَ سَلْنَكَ إِلَّا رَحَمَةً لِلْعُلِّسَ \* قُلْ اسْتَمَا يُوحَى لِيَّا للكُو اللهُ وَجُدُفُهُ لَا نَسْتُو مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ نَوَلُوا فَقُواْ إِذَ نُنْكُوعَ سَوَاءٌ وَإِنْ أَدْ رَيَا وَ سُامْ بِعِيْدُ مَا تُوَعَدُ وَلَ ﴿ إِنَّهُ يَعِثُ إِنَّا

مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكَثَّمُ لُنَّ لَهُ وَإِنْ أَدْ رِيْ لَعَلَّهُ فِيْنَةٌ لَكُو وَمَثَّ لْحِينَ \* فَالَ رَبِاحْكُمْ بِالْحِقِّ وَرَبُّنَا الْزَحْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا مَصَعَوْدٍ يَانُهُ } النَّاسُ اللَّهُ وَارَكُمُ أَنَّ زَنْزَلَا السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمًا ﴿ يَوْمَ سَرُوْءَ تَذْهَلُكُلُّمُرْضِعَةِ عَسَمَا ارْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّذَا بِتَحْيُلِحَسُلَهَا وَتَرَكَ لنَاسَ سُكُونِهُ مَاهُ بِينُكُونِ وَيَكُنَّ عَذَا بِاللَّهِ شَدِيْدٌ ﴿ وَمِنَ لَنَّا مَنْ يُجِدِ لُوفِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنْ مِرَمِدْ ﴿ كُنَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ تُوَلَّاهُ وَأَنَّهُ يُصِينُلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلْحَتَنَابِ السَّجَيْرَ ۗ لِمَا النَّاسُ إِنْ كُنَّا في رَبْ مِنَ الْبَعْيْثُ فَإِنَّا خَلَقَ ﴿ كُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ مِنْ نُطْفَةً نُسَّمَّمِنْ عَلَقَهُ نُحْدَمِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَقَهِ وَغَيْرُ مُخَلَقَة لِنُتِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي لَارْخُ مَانَتُ إِنَا إِنَا مَا مُسَدِّعِهُ وَهُذَهُ كُوْ طُفَلًا ثُنَهُ لِيَعَلَّهُ وَآلَهُ لَكُورُ وَمِنْ نْ يُتَوَفِّي وَمِنْكُ مْنْ بُرَدُّا لِآلَا ذَكَا لَعْهُمْ لِكُلَّا كَيْعَكُمْ فِي يَعْدِعِلْمَ شَتًّا لأرْضَ هِامِدَةً فَاذَآ أَنْ نُنَاعَلَنْهَا الْمَآءَا هُمَّزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مُنْكِلِّهُ زَوْجٍ بَهِ بِيْجِ ۚ ذَٰلِكَ مِإِنَّ اللَّهُ هُوَا كُونَّ وَأَنَّهُ يُجُى لَلُوْلِي وَأَنَّهُ مَعَلِكُلُّ شَيَ قَدِيْرْ ﴿ وَآنَّ المَتَاعَةَ الْيَهَ ۚ لَارَيْتِ فِيهَا وَآنَّ اللَّهُ يَبَعْتُ مَنْ فِي لَقَبُورً وَمِنَ النَّاسِمَنْ يُحِٰدُلُ فِي للهِ بَغَيْرِعِلْمُ وَلَاهُدَّى وَلاَ يَكُونُهُ مُنِيرٌ ثَانِيَ عِطْفِهِ إِيْضِكُعَنْ سَبِيلٌ لله لَهُ فِي لِدُّنْيَا حِرْيٌ وَ نَذِيقُهُ يَوْمُ إِلْفَتْمَا عَنَا بِأَكْثِرِيُقِ \* ذِيْكَ بَمَا قَارَ مَنْ مَذَكَ وَإِنَّ اللَّهُ لَيْسَرِ بِظَلَّمْ لِلْعَبَ أَ

سُورَة الْحِسَج

نْقَلِهِ عَلْ وَحَمَّ وَحَمَّ الدُّنا وَالْاَحْرَةُ ذَالِكَ هُولِحُنَّهُ لْمُنُنَّ \* يَذْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَلَطُ لَهُ أَدُّهُ يَدْعُوالْمَ \* ضَرَّهُ وَأَوْرِبُ مِنْ نِقَاعِهُ لَيْنِيَ الْمُوْلِي وَلَيْتِيَ إِنَّاللَّهُ مُدْخِلًا لَّذَ مَنَ الْمَنَّهُ أُوعَ مُلُوا الْصَالِحِيَّ جَنِّي جَرْحُ مِنْ تَحْدُ الْأَنْهُرُ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِمُدُ ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَزُ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فَيْ لَدُ وَالْإِذِهِ وَفَلْمَادُ وَلِيَ مَا لِي النَّهِ آءِ مُنَّمَ لْيَقْطَعُ فَلْمَنْظُ فَوْلَ يَذِهِبَ كَيْدُهُ مَا يَغِيضُا ۚ وَكُذَٰ لِكَ أَنْ لَنْهُ الْبِي بَيْنِي وَانَّا اللَّهُ يَهَا لِمِي مُنْ يُرِيكُ نَّ الَّذِينَ امْنُوْ آوَالَّذِينَ هَا دُو آوَا لَصَّبِينَ وَالنَّصْرُى وَالْحِوِّ سَوَالْذَينَ الله تَعْصِلُ بَنْتَهُمْ تُوْمَالُقِهُ مَا أَلْقِهُ مَا أَنَّا لِللَّهُ عَلَاكًا شِيعٌ شَهِّنَا لَهُ تَرَانًا اللهُ لَيْبُهُدُكُ لَهُ مَنْ فِي الشَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْارْضِ وَالسُّمَّنَ مُ وَالْعَلَمُ وَالْفِيْرُهُ وَالْمُمَالُ وَالشَّحَةُ وَالدَّوَابُ وَكِنْدُمِزَ النَّاسِرُ وَكَنْنُوحَوَّ لَعَذَابُ وَمَنْ يُهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكُو مِرْانَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُ متصموا في رَبِهِ فِي فَالذِينَ كَفَرَ وَاقْطِعَتْ لَمُنْ وَيُمَا بِيُعِنْ مَا فِي رُقُ سِهِ مُوالِحِ مِنْ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي طُونِهِ هُوا كُلُو دُ اللهُ وَلَيْ مُعَا منحديد كلماأراد والزيخ بخامنها مزعنة أعدوافية لَ يَقِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ لَذَ مَنَ الْمَنُوا وَعَمَالُوا الصَّالَحْتَ جَعَلْهُ مِلُونَ فِيهَا مِنْ السَّاوِرَمِنْ هَتَّ وَكُونُواً وَلِمَا الشَّهُمْ فِيهَا حَرَثُرُهُ

Digitized by Google

الحؤالشكاعشر بَيْصُدُ وَنَ عَنْ سَبِيلَ لِلْهِ وَالْمَيْدِ الْحُرَامِ الْلِذَى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِّ سَكَا مِوَالْبِتَاذِ وَمَنْ بُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلْمُ نَذِ فَهُ مِنْ عَنَا لِلْهِ مِنْ وَإِذْ بَوَّا فَا لِإِبْرَاهِهِمْ مَكَانَ الْمَنْسَانَ لَا تُسَمُّ لِذُ فَعَسَنِيًّا وَطَهِّرْ بَيْث إلِلطِّكَآيِفِينَ وَالْفَآيَمُ مَنَ وَالرَّكِعُ السِّيءُ لِهُ \* وَاذِّنْ سِيفًا لِنَاسِ الْحَجِّ مَا تُوَكُّ رِجَالًا وَعَلِ كُلُّ ضَامِرِهَا مِنَ مِنْ كُلِّ فِي تَعَمَيْقِ وَلِيَشْهَادُ وَامْنَفِعَ لَفُ وَمَذِكُ وُالْسُهَ لِللَّهِ فِي يَا مِرَمَعْلُومِ مِنْ عَلِيمَا رَزَقُهُ مُرْمِنْ بَهِيمَهُ إِلَّانَعْنَا فَكُلُوامِنْهَا وَاطْعِمُ الْيَايْشِرَالْفَقِيرَ ۗ مُثَمَّ لِيُعَضُّوا لَقَنَهُ مُولَيُوفُ نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ قَوْابِالْبَيْسَالْعَبَيِّيقِ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْهُ مُهَاتِ اللَّهِ ﴿ فَهُوَخِيْرُكُهُ عِنْدَرَتِهُ وَأَيْطِكُ كُوا لَا نَعْدُ لِآنَ مَا يُشْرِعَكِنِكُمْ ۖ فَأَجْتَنِهُ رِّجْمُ رَمِنَ الأوْمَنْ وَاجْتَنِهُ وَأَوْلَ الرُّورُ \* كُنَفَّاتَ يِلَّهِ عَبَّرْ مُسْرَكِنَ بِي وَمَنْ يُمِيثُرِكُ مِا لِللهِ فَتَكَاتَمَا مَنَا مَرَيِّمِنَ السَّمَآءِ فَتَخَطَّفَهُ ٱلطَّنْرُ أَوْ مَهُوى مِإلَّهُ مِسكَانِ سَجِينًا \* وَإِلَكُ وَمَنْ يُعِظِمُ سَكَمْرُ اللهِ فَارْتَهَا مِنْ تَعَوْى لَقُالُوبِ نِهَا مَنْفِعُ إِلَّا إِجَالُمُسَمِّ أَنْ تَرْتَحِلُهُ آلِ لَالْبَيْتَ الْعِبَدَّةِ \* وَلَيْكَا الْمَ لنتآمنسكاً لِنَذَكُرُ واأسْدَالله عَلَى مَارَزَقَهُ مُرْبَهُ مَهُ وَالْأَنْعُ فَأَلِمُ لة ويُحدُفَلَهُ أَمْسُلِمُ وأُوكِيتُمْ الْمُحَنَّتِينَ \* الْذِيزَاذَ أَذَكُرَا لِلَّهُ وَجَلِّتْ فَك وآلصيبرين على مآاصا بمنوالله تمالط الموقو ومماد زفنه وينفي فوا وَالْبُهُ: نَجَعَلْنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرَاللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَا ذَكُرُ وُالسَّمَاللَّهِ عَلَيْم كَوَاتَ فَإِذَ الْوَجَبِتُ جُنُوبُهَا فَتُكُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُغَتَّرُ كُذَلِكَ وَ إِنَّا لَكُوا لَعَلَكُ مِنْ مُنْ أَنَّ لِنَا لَكُ اللَّهُ كُونُهَا وَلَا دِمَا وَهَا وَلِا

الهُ النَّقُوْي مِنِكُمُ فُتُكَا لِلنَّاسِخُ هَا لَكُمُ لِنُكُتِ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَاهَا

وَيَسَتُرُ الْمُحَيِّبُينَ وَإِنَّ اللهَ يُدْفِعُ عَنَ الْذِينَ الْمَنُو ٓ إِنَّ اللهَ لَا يُحِيِّكُ عَوَّا يِن كَفُورٌ \* أَذِنَ لِلَّذِينَ بُعِنَّ تَلُونَ بَإِنَّهُ مُ ظُلِّيْ اَوَإِنَّ اللهُ عَلِيْضَم هِ وَلَوْلَادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ عِضَهُمْ بِبَغْضِ لَهُدِّ مَنْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَ كُنُهُ ذُكُ أَنِينَا ٱسْمُ اللَّهِ كَنْسِرَّا وَلَيْنَصُرُ أَ ٱللَّهُ مُنَّ بِيَصْرُ وَإِنَّ اللَّهُ لَفِؤ يُنزُّ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنْفُهُ فِي لِأَرْضِاً قَامُواْ الصَّالِوَةَ وَالدِّيَا الْبَكِيرَ. مَرُوابِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاعِنِ النُّكُو وَيِنَّهُ عَلَيْهُ الْأُمُورُ \* وَإِنْ مَ فَقُدُكُذُ بَتَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتَمْوَدُ ﴿ وَقُومُ إِبْرُهِ بِمَ وَقُومُ لِ \* وَأَصْحُكُ مَذْ يَنَ وَكُنْتُ مُوسَةٌ فَأَ مُلَنْتُ الْأَكِفِ بَنَ ثُمَّ آخَذَ ثَمَا عُرُوشِهَا وَ بِنرِمُعُطَّلَةً وَقَصْرُ مَبِسْيِدٍ \* أَفَلَةً نِيسَكُرُوا فِي تَكُونَ لَهُمُ قُلُوبُ يَعِمْ فِلُونَ بِهَا أَوْاذَانٌ يَسْمَعُهُ رَبُّمَّا فَأَيَّمَا لَا مُ وَلِكُو: تَعْسَمُ لِقُلُوكُ البَّيَّ سِفَالصُّدُوْدِ \* وَلَيْسَتَعْلُونَاكَ لْعَنَّدَابِ وَكُنْ يَخِلِفَ اللَّهُ وَعُلَهُ وَإِنَّ هَوْمًا عِنْدَرَ يَكَ كَالْفِيسَنَةِ مِيَّ لْدُونَ ۗ وَكَايِنَ مِنْ فَرَيْهَ إِلَيْكِيتُ لَهَا وَهِيَ ظِايلَةٌ ثُرُّ ٱخَذُ مَهَا وَالْإِ الْمَا يَمَّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آمَا لَكُهُ مَذِيرٌ مُسِنْ لَهُ فَالَّذِ مَنَ الْمَنْ وَعَلَوا مِعْفِرُهُ وَزُوْنَ كُرِيمٌ لَهُ وَالَّذَينَ سَعَوْا فِي الْمِينَآمِعِينَ وَلِيْكَ آصَعِهُ

وفَتَنْسَخُواللهُ مَا مُلْوَالْسَبْطُ وَيُوتَعِي يُرَّةُ لِيَيْمًا مَا يُلُو آلشَّهُ على فِيتُنَةً لِلدَّنَ فَي قَلُو مِن وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَا دِالْذَينَ امْنُهُ إِلَا حَبُراطُ مُسْتَنَقَّمٌ \* وَلَا مَرَالًا وَجَيَّ نَا يِسَهُ وُ السَّاعَةُ يَغَيَّهَ أَوْ مَا يَسَهُ وْعَذَاكُ بُورُ وْهِ الْمُلْكُ وَمِينَادُ لِلَّهِ يَحِيْكُمْ بَينَهُمْ فَالْذَينَ الْمَنَّهُ الْوَعَلَى الصَّلَّا بْنُ \* وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِيْسَبِيهِ مُ اللهُ رِزِقُ حَسَبًا وَإِنَّ اللهُ لَهُ وَخَنْ وَالرِّزِقِينَ \* لَكُ خِلَتْهُ بَهُوْبَهُ وَانَّاللَّهُ لَعَلَمُ حَلِكُمْ وَذَلِكَ وَمَنْ عَاقَتُ عِيثَ ي به سُنَة بُغيَ عَلَن لَت نُصَرَّنهُ ٱللهُ ۚ إِنَّا اللَّهُ لَكُفٌّ عَفْدٌ وَ ذَا نَّاللهُ يُولِيُ الْخَلِيفِ النَّهَا رِوَيُولِيُ النَّهَارَ فِي الْخِلِ النَّاللهُ سَ وْ ذِلِكَ بِإِنَّ اللَّهُ هُوَا لَحَ ، وَانَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبِطِكُ نَّاللهُ هُوَالْعَالُ الْكُدُرُ ﴿ آلَ تَوْ آلَنَّاللَّهُ أَنْ لَا لَيْنَا لَكُورُ الشَّمَاءِ مَ بِهُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً قَالَ الله لَطَ فُنْجَبِّرٌ ﴿ لَهُ مَا فَي السَّمَ الْحِ نَالِأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوا لَغَنَهُ الْحُرِيرُ مِنْ الْحُرِيرُ مِنْ الْحُرِيرُ مِنْ الْحُرِيرُ بَافِي الأرضَ وَالْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْحَرْبَا مِرْةٌ وَكُمُسْ لَى السَّمَاءَ أَنْ تَعَدَّ رض لا ياذيه إنَّ اللهُ بالنَّاسِ لَرَقُكُ

بلاند الواع الحرر

كُوهُ فَلَا يُسْنِرُعَنَكَ فِي الأَمْرُوا دْعُ الْي رَبِّكِ إِنَّكَ لَعَا مِيمُ \* وَإِنْ حِرَالُولَ فَقُولُ إِللَّهُ أَعْلَى بُسِمَا تَعْمَلُونَ \* اللَّهُ يُ كُ يَوْمُوا لِفَيْهُ وَمُمَا كُنتُ مِفِ يَخْتَلُفُونَ ﴿ الْوِتَعَالُوانَ اللَّهُ يَعْلُومُ لسَّمَاءَ وَالْإِرْضِ لِمَانَّ ذَلِكَ فِي كُيْكًا لَّهُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لَسُنَّهُ \* وَلَعْبُدُ وَا دُونِ اللَّهِ مَا لَهُ مُنِيَزِلُ بِهُ سُلطنًا وَمَا لَهُ لَهُ يَهُ عِلْ وَمَا لِلظَّلْمَ رَبُّ لِيْنَابِيَنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُو الذِّينَ كَفَرُ وُاللَّكَ دُونَ كَيِسْطُونَ مِالَّذَ مَنَ يَتْلُونَ كَلِيُّهُمْ الْمِينَا قَالَ إِفَا تَبْتَكُوهُ لِيَتْمَرِهِ لتَّا رُوَّ عَدُهَا ٱللهُ الذِّينَ كُنَّهُ وَاوْ بَيْسَ الْمُصِيرَةِ مَا يَهُمَا النَّا سُرْضُرَبَهُ سُتِمُعُولُهُ إِنَّ الْذِينَ مَّذْ عُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ لَنْ يَعْلُقُهُ اذْمَامًا وَلُواجُ وُ وَانْ لَيْبُ لَيْهُ مُوالِدٌ مَا كُونَتُ مَا كَا لَيْبُ مَا يَعْدُونُهُ مِنْ وَضِعُ فَالْطَا وَالْمُطَلُّوبُ ۗ مَا قَدْ رُوا اللَّهُ حَوَّ فَكَنْ رَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوَى عَمَ الله يصطبغ من الملك كم أن سكرومن التايير إنَّ الله سَيْرُ عَبَصْيُرُهُ تَابِينَ أَيْدِ بِمِيمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَىٰ اللَّهِ نُسْرَحَهُ الْأُمُورُ وَ ۚ يَاسِتُهَا الَّذِ مَّنُهُ أَإِذَكُمُ وَاوْآسُحُ كُرُوا وَأَعْيِدُ وَإِنَّ بَكُوْ وَافْعَالُوا الْخَيْزَلَعَكَ وَجُنَّهُ دُوافِي لَلْهُ حَقَّ جِهَادِهُ هُوَاجْتَبِكُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْ ڐۣڽۣ۬ڡڹ۫ڗۘؠڿٝڡۣڵؖڎٙٲؠۑڮ۫ڔٳڹۯۿؠؠؙۿۅۜۺؾ۠ػؙٳڵۺٮٛڸؠؽڹ؞ۣڹ۫ڣۘڹڷۅۘ؋ اعَلَنَكُ وَتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَ لَنَا سُرُفَأَ فِيمُوا الصَّلُوةُ

نَوُالاَكُوٰ وَ وَاعْتُصِبُ إِلِللَّهِ مُعَوِّمُولِكُمْ فِنَعْتُهُ لَوْ لَي وَيَعْتُ لِلنَّا

الجح الثام عيشر فْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الْذَّنِي هُوْ فِي كَارِبَهُمْ خَيِثُ عُونَا ﴿ وَا بِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مِحْفِظُونَ ۗ هُ عَالَّزُوْجِهِ مِهُ أَوْمَامَلُكُتُ أَيْنُهُمْ فَإِنَّهُ مُرْغِيرُ مِلُومِينَ ﴿ فَرَا إِنْتُغَ وَرَاءَ ذَلِا أُولَيْكُ هُوالْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُولِإَ مَنْيَاهُمُ وَعَهْدِهِمُ رَعُونَ \* وَالَّذِينَ هُ عَاجِبَكُونَ مِيْرُكِمَا فِظُونَ ۚ • أُوَلَيْكَ هُوا لَوْ رَبُّونَ ﴿ الَّذِينَ بَرِيُّونَ الْفِرْ دَ وَسُّ هُفِي عْلِدُونَ \* وَلَقَدْخَلَقَنْاَ الْإِنْكَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْطِينٌ \* تُرْجَعَلْنَهُ تُطْفَةً فِحْتَ كُرُّ ﴿ ثُكَّا لَكُلُوا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكًا لَا لَهُ لَا فَكُولُوا لَهُ مُضْعَةً فِلْقَيْ الْمُضْفَأَ لمَّا فَكَنَتُ نَا الْعُظِمَ كُمُّا تُعَمَّا لَهُ كَالْقُالْخَرُ فَيَكَرَكَ اللهُ آجِسُهُ كُنْ لِمَانُ \* نُحْمَرُ إِنَّكُو بِغُدَ ذَلِكَ لَيَتُونَ أَهُ تُرْزُانِكُ \* يُومَرَا لُقِيرَةٍ بُبُغُنُونَ \* وَلِقَذْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمُ مُسَنِّعَ طَنَّ إِنْقَ قَهَا كَنَا عَنِ الْخَلْقِ عِفْلَهَنْ \* وَأَنْ لِنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقِدَرِفَا سُحَتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلِيْ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُوَ لُّهُ فَأَنْتُ أَنَّا لَكُمْ بِهِ جَنِّتِ مِنْ نَجِهَا وَأَعْنَ لَكُو فِيهَا فَوْلَهُ كَتُمَّ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَشَيِّحَ وَمُتَّحَنِّ بُحُ مِنْ طُورِ سَنْبِنَآ ۚ تَذِبُ بِالدِّهِنْ وَمِ الْإِكَامِنَ \* وَإِنَّ لَكُوسِهِ الْآنْفِ لَعِبْرًةٌ لْنُنْهِيكُونِمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ امَنْفِعُ كَثَيْرُةً وَمِنْهَانَاكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُ لُكِ مَعْ لُكُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُ لُكُونَ ﴿ وَلَقَدُارُ سَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِفَقَوْمِ أَعْبُدُ واللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الله رُوُ أَفَلَا نَتَقُولُ لَهُ فَقَا لَا لُمُكُوُّا الَّذَينَ كَفَتُ وَامِزْ فِوَيْمِهِ مَا هَٰلَآ إِلَّا

انْ سَفَصَنّا عَلَىٰ وَلَوْ سَيّاءَ اللّهُ لَا يَ فَيَا بِمَائِنَا الْأُوَّ لِمِنَّ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُمْ إِنَّهِ جِنَّةٌ فَتَ كُلَّا جِيُّنْ ۚ قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي كِمَا كُذَّ بُونٍ ۚ ﴿ فَا وَحِيْنَاۤ إِلَىٰ هِ أَنِ اصْبَعَا خِيئًا فَإِذَا بِمَاءًا مُرْبَا وَ فَإِرَّا لِتَّنَّةُ رُفَا مِنْكُكُ فِي اِتْنَانُ وَأَهْلُكُ الْآمَا بِسَيْنَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمَّةُ فِي الْمَذِينَ ظَلَمُ وَالِنَّهُ مُغَرُّفُونَ ۗ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ إِنْ يَدِي الَّذِي تِجْنَا مِزَ الْقُوْمِ الظَّلَمِينَ \* وَقَارَتَ أَنْ بَحِزُ الْمُنْزُلِينَ لَهُ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يُتِ وَإِنْ كَا لَبُسَّالِينَ أُ هِمْ قُونَا الْجَرِينَ لَهُ فَأَرْسُلْنَا فِيهُ دَسُهُ لَأَمْنُفُ يلقَاءَ الْأَخِرَةِ وَأَمْرَ فَنْهُمْ فِي الْحُيَّاةِ الدُّنْيَا مِاهْدَآ Notia: bek حَيَاتُنَا الدُّنْمَا نَهُونَ وَنَحْنَا وَمَا نَحْنُ مِمَاعُونُ مِمَاعُهُ بَينَ ﴿ إِنْ هُوَلِكًّا عَلَىٰ لِلَّهِ كِذَبًّا وَمَا نَحَنُ لَهُ بِمُوْمِٰ بَنَ \* قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي مَاكَذَّ تُونُ \* قَا ندمين وفأخذ تهم الصّيّة بالحق فيعا فَهُوْكًا لِلْقُوَ مِوالظِّلْمِينَ ۚ فَرَّ ٱنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قُرُّونًا أَجْرِينَ \* مَالسَّ

توكمتاكذبوه فأبتعنا بعضه كمفضا وتجعلناه أحادت وَنَ \* ثُمُّ ٱرْبِسَلْنَا مُولِيهِ وَأَخَاهُ هِبُ وَنِ \* بِالْبِنَا وَيَكُ إِذْ عَوْنَ وَمَلاَيْهِ فَأَنْسَتَكُنُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِلَهُ فَقَا لُوَا انْوَرُ إِنْ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعِيدُونَ ﴿ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَا نُوامِزُ لِلْهُلَّا وَلْقَدُ اتَّيْنَامُوسَى الْبَكِتُ لَعَلْتُ مُ تَمْتَدُونَ \* وَكَعَلْنَا ابْنَ مَرْ لِمَرَّوَاتُهُ وَيُنْهُمَا إِلْهَانِوَهُ إِذَا تِتَوَارِ وَمَعَيْنِ ۚ يَايَهُ الرَّسُ كُلُوا مِزَالُهُ مَلُوا طِيلِياً إِنْ يَمَا نَعْمَلُونَ عَلِيهِ ﴿ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمُ الْمَهَ وَلِحِدَّهُ وَأَنَا بَكُرْفَا تَفَوُّنِ لَهُ فَتَعَطَّعُواۤ مَرْهُرُ بَيْتُهُ فُرُبُراً كُلِّ أَجْنِ بَمَالَدُ يَهُ حُوكَ لَهُ فَذَرْهُمُ فِي عَنْمُ رِنِهِ فِي حَتْمَ جِيْنِ ﴿ آيَكُمْ كُونَا مَّنَا نُكُدُّهُمْ بِ لَ وَبَنِينَ ﴿ مُنْسَارِعُ لَمُصَدِّ فِي الْمُغَرِّرِيْتُ بَالِلاَ يَيَشَّعُرُ وَنَ ﴿ إِنَّ الذَّينَ هُمْ وَرَيْمِ مُشْفِ عَوُنَ مَا وَالَّذِينَ هُمْ مِالِيتِ رَبِّهِ وَيَوْمِنُونَ ﴿ وَا يِمْ لَا يُسْرُ لُونَ ﴿ وَالَّذِينَ لَوْ نُونَ مَا أَنَّوَ أَوْ قُلُو بَهُمْ وَجَلَّهُ أَنَّ رِبِّهِمْ رَجِيُعُونَ ۚ أُولِيْكَ يُبِرِعُونَ فِي الْخِبْرَاتِ وَهُرُكُمَا سَبِهُونَ ۚ وَلَاكُ <u>ڲٳٳ؇ۘۅۺۼؠٳۜۊٙڸۮؽڹٳڮڗػؠڹڟۣۊؘؠٳڮؾۜۅۿۄ۬ڵٳؽڟٳؠڹۜ؆؞ؠٳٚ؋ڮۘٳ</u> مَنْرَةٍ مِنْهٰذَا وَلَهْ: أَعْمُ أُمِنْ دُونِ ذَلِكَ هُوْ لِمَا عَيْمِ لُونَ ﴿ حَيَّاذَ يَهِيهُ بِالْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْءُ وَنَ لَهُ لَا يَخِيُّ وَاللَّهُ مِرَاتِكُمْ مِنَّا لَائِنَهُ يَّهُ اللَّهِ تُنْتَاعَكُ فَكُنْتُهُ عَلَاعُقَاكُ مِنْ يُعْمِونَ مُسْتَةً يَرُّا تَهْ جُرُونَ ﴿ آفَاهُ يَدَّبُ رُوا لَقَوْلَا مُرَجَاءُ هُمْ مَا لَوْمَا بِياءَهُمُ ، أَوْ ادَ الْسُولَهُ مُ فَهُ مُلَا مُنْكِرَ وَكَ \* امْرَيْقُولُونَ بِي

لسَّمَ إِنَّ وَالْإِرْضُ وَمَنْ فِيهِ مِّنْ بَإِ (يَتَعَنَّهُ مُودِذِكُمْ هِ عَنَّ لِصَرَاطِ لَنَكِيُونَ \* وَلَوْرَجِينَاهُمْ وَكَمْتَفَنَّا مَا مِهُ مِنْضُرَّ لِلْحِيَّا يَعْمَهُونَ \* وَلَقَدْ اَحَذْ نَهُدُما لِعَدَابِ فَهَا أَسْتَكَا نُوْلِا رَبِّهُ وَمَا يَتَضَمَّرُ الْهُ حَيْنَ آِذَا فَعَنَ عَلَيْهِمْ بَابًا ذَاعَذَابِ سَنَدِيدا ِذَا هُرُ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَ بَى ٓانْنَا لَكُمُ السَّهٰءَ وَالْاَبْصَرَوَالْافِئدَةُ قُلَـكُمَا مَّنْكُمُ وِلَا ۚ وَهُ ذَرَا كُونِ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَمُ وَنَ ﴿ وَهُوَ الذَّى يَجْ ﴾ وَيُمْثِ وَلَهُ لَحِيلًا لِيُل وَالنَّهَارِدْ أَفَلَا تَعْفِقُلُونَ \* بَلْ قَالُو امِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ \* قَالُوا إِذَ تْنَاوَكَمَّا يُسَرِّأَيَّا وَعِظْمًا آءِ نَا لَمَيْعُونُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا حُنَّ وَآيَا وَبَا نُ فَبْلُ أَنْ هِنِ ذَا لِكُا آسَطِمُ الْأُوَّلِينَ \* قُلْلِمَنَ الْأَرْضُ وَمَوْ فِي هَا إِنْ كُ عَلَيْنَ لَهُ سَكَيْقُو لِوَنَ لِللَّهُ قُولًا فَلَرَتَ ذَكَّ وَنَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوْتِ الْ وَرَكُ الْعَرْيِينَ الْعَظَّةِ \* سَكَقُولُونَ لِللَّهُ فَكُمْ إِفَلَا كَتَّكُونَ \* قَاْمِنْ بِسَادٍ لَكُهُ نُتُكُلِّ شَيْءً وَهُوَ يُحِيرُولا يُعِارُعَكَ وإِنْ كُنتُهُ تَعْلَيُونَ ﴿ سَيَقُولُوا للِهِ قَلْفَا نَنْ لَسُحُولَ \* بَالْ لَيَنْهُ مُ وَالْكُنِّ وَانَّهُ مُلَكَّذْ دُونَ \* مَا أَتَخَذَا للهُ مُ وَلَدُومَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْهُ أَذًا لَدَ هَيَ كَا يُرَالُهُ بِمَا خَلُقَ وَلَعَادَ بَعِضُ هُمْ عَل بَعْضْ مُبْدُى اللهُ عَمَا يَصَفُونَ \* عِلْمَا لْغِيْبُ وَالشَّهٰدَةِ فَتَعْا عَمَّا يُشْرِكُونَ رَبًّا مِّا تُرَيِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُهُ إِنْ الْقَوْمِ الظِّ

الجزة الثامزعيني

7.4

وَإِنَاعَلَ إِنْ نُرِبِكِ مَا نَعِدُهُ وَلَقَادِ رُونٌ وَاذْ فَعْوالْهَ هِ كَحْسَنُ الْسَيْئَةُ الِهِ يَمَا يَصِهُ فُونَ \* وَقَا (رَبَّ آعُودُ يِكُ مِنْ هَسَرَايِتَ الشَّيْطِينُ وَآعُودُ ؛ رَبِيَانْ يَحْضُرُونِ "، حَتْ إِذَاجَاءَ آحَدَهُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِيّا نَجِعُونِ " لِمَا فِيمَا تَرَكْتُ كَالْدًا يَهْمَا كُلِيَّةُ هُوَقًا ثِلْهَا وَمِنْ وَرَأَيْهِمْ نُوْنَهُ \* قَاذَا نِفِحَ فِي الصُّورِ فَلَاَّ امْنُهَا كَبُنِيَّاهُمْ يُوْمِيُّهُ وَلَا يَتَمَا رُّ وْتَقَلَتْ مَوْنَيْنُهُ فَالْوَائِكَ هُوالْمُفَلِّحُونَ ۗ وَمَرْ كَ الْذَيْنَ حَيِيمُ وَإِنْ فَفُسَهُ مِنْ فِجَمَةً مَا خُلُدُونَ لَوْ تَلْفِ وُحُوهُ هُمُ النَّادُ هُ فِيهَا كِلِيُنَ \* أَلُو تَكُنُّ إِنِي تَشْاعِلَيْكُو فَكُنْتُ مِهَا تُكَيُّ وَيُونَ أَ فَالْوَارَبِّينَا غَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقْوَيُنَا وَكُنَّا فَوْمَّا صَنَّا لِيْنَ \* رَبِّنَا آخِرُجْنَا مِثْ فَانْ عُدْنَا فَإِنَّا ظِلْهُ إِنَّ \* قَالَا خُسَوُ الْمِيكَا وَلَا يُكُلِّينٍ \* إِنَّهُ كَانَ فَرَيْنٌ مِنْ دِيَهُ فَوَلُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغِفْرُ لَنَا وَإِنْ جَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرًا لِرْجِهِينَ ٢ فَا يَخَذَ مُوْهِ فِي سِخِهِ يَاحَتَىٰ أَنْسُو لَا ذِكْرَى وَكُنْتُهُ مِنْهُ مُ تَضْعَكُمُ نَ مُوالِدٌ بَهُمُ الْيَوْمِزِهَا صَبَرُ وَآانَهُمُ هُمُ الْفَازِيْزُونَ \* قَالَ كَوْ لِيَنْتُمُ فَالْأَرْضِ عَلَدَسِبَيَنَّ \* قَالُوالَبِيِّنَايَوْمَا اوَبَعْضَ بَوْمِ فَسْتِلَا لْعَادِّينَ \* قَالَانْلِنْمُ قَلِيلًا لَوْ اتَّكُوْ كُنْدُهُ تَعْلَى لَنَّهِ الْغُيْبِينَةُ أَنَّمَا خَلَقَنْكُمْ عَبِّنًّا وَأَنكُمُ مُونَ \* فَتَعْدَ إِللهُ الْمُيْلِكُ الْحَقُّ لَا آلَهُ إِنَّا هُوَرَبُ الْعُسَدِيثِ بَمَنْ مَذِيمَ مَعَ الله إلما الْحَرَلَا بُرُهُوَ لَهُ بِهِ فَا تَمَا حَسَالُهُ عِنْكَ ينة لا يُقلِحُ الصَّا فِي وَكَ وَ وَلَا عُومًا لَرَيًّا غَفِرُ وَارْحَمُ

سُورُّة ٱخْرَانُهُا وَفَرَضْنُهَا وَٱخْرَانِي إِلَّا الْبِيَّ بَيْنَيَا عَلَكُوْ مَدَ كُرُونَ ا لَزَانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُ وَآكُلُّ وَحِدِمِنْهُ مَا مِائَّةٌ جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذُ لَمْ رَاْفَةٌ فِي بِنِ اللهِ إِنْ كُنْتُ مُرْتُؤُمِنُونَ بِإِنَّهِ وَالْيَوْ مِالْاحِرُولَيْسَتُهَدْ عَدَا بَهُ لَّا يُفْهَ يَمْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الرَّانِي لَا يَنْكِرُ الْأَرْأَنِيَّةَ ٱوْ مُشْهِ كَهُ وَالرَّانِيَةَ يَنْكُوعَا آلَا ذَانِ آوْمُشْرِكُ وَيُرْمَرُ ذَلِكَ عَلَى لَوُمِنِينَ \* وَالَّذِينَ رَمُولَ نْتُهُمَّ لَمْ يَا يُوَّا مِا رَبِّعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُوهُ مِنْكَ مَنْ جَلْدَةً وَلا يَقَّةٍ نَّهُ شَهَاكَةً أَيَكًا وَأُو لِنَكَ هُمُ الْفَاسِيَّوُونَ ﴿ لِلَّا الْذَيْنَ مَا بُوا مِنْ بِعَادِ ذَلِكَ وَ فَإِنَّا اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيدٌ \* وَالَّذَ مَنْ يَرْمُونَ أَرْوَجَهُمْ وَلَهُ كِنَّ لَمْ مُنْهَا نَفُنِيثُهُمْ فَتَشَهْدَهُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ سُهُدْيِتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ يُذَرِّ الصَّادِقِينَ ﴿ لَيْتُ مَا نَا لَغَنَا لِلهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ انْكُذُ بِمَنَّ \* وَيَذِرَؤُ اعْنِهَا الْعَلَا تَشْغُهَكَأُرْبَعَ سَهُلاتٍ بإللهِ إِنَّهُ كِلَنَ الْكِذِبِينَ \* وَلَكُنْ مَسَنَهُ أَنَّ عَضَا للهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِزَالِصِّدِ فِينَ \* وَلَوْ لَا فَضَمَّ إِللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَ نُوَّاتِ حَكِيدِهِ إِنَّ الذِّينَ جَاوُ مِالْإِفْكُ عُصِّينُهُ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ مُسَرًّ ينهُ مُلَا يُعَظِّمُ لَا أَوْ لِآلَةُ سِمَنْ وَ فَظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ تَحِيرًا وَقَالُواْ هَذَا الْفَكُ مُبُنِّنُ ۗ لَوْ لِاحَاقُ عَلَيْهِ مَا زُبَعِتِهِ شُهَدَاءَ فَاذَهُ مَا يُو بالمشُّهُدَاءَ فَأُولِنَّكَ عِنْدَاللَّهُ هُمُ النَّذَ نُونَ \* وَلَوْ لَا فَضَمَّ لِاللَّهِ عَلَيْهُ العيدة في عالى عظ ته والمتناوالدة قلت

ُذِيَّلَقَوْنَهُ بِٱلْبِيَّنَةُ وَتَقُولُونَ يَا فَوَاهِكُوْمَا لَذِيرَ كَكُرُ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَ هَيْناً وَهُوَعِنْدَاللَّهِ عَظِيمُهُ وَلَوْلَا آِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْمُ مَا يَكُوْ لِهُ لَنَا أَنْ سَكُم لِذَا سُبِيٰ أَنْ عَالَمُ مَنْ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَالْمِثْلُهُ أَمَدًا إِنَّ وُمُوْمِنِينَ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ كُمُ الْإِنْ وَاللَّهُ عَلَكُ وَكُمُ ۚ إِنَّ السَّابَ مِن بَحِيثُونَ آنُ تَهَشَيعَ الْفِحِلِيَّةَ فِي لَذِينَ الْمَنُوالْمَصُمْ عَذَا بِكَالِمَرْكِ فِي الدُّنِيَا وَالْإِخْرَةُ وَاللَّهُ كَيْنَا رُوَانَتُ مُن لَا تَعَارُنَ فَ وَلَوْ لَا فَصْنَا لِاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّاللَّهُ رَوْفُ رَجِيْدٌ وَلَا يَمُا الَّذِينَ الْمَنُوالْا تَتَبِعُوا نَحْطُوبِ الشَّيْطِي وَمَنْ يَبِعِ حُطُوٰتِ الشَّتَيْطِٰنِ فَايَّهُ مَا مُرُمِا لِغِنَيَّاءِ وَالْمُنْكُمِّ وَلَوْ لَافْضَالُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكُمْ مِنْكُرُمِنَ آحَدِاً بَدَّا وَلِكِنَّ اللهُ يُرَكِّي مَنْ نَبِينًا آءٌ وَاللهُ سَ عَلِيمٌ \* وَلَا يَثْنِيَا أُولُوا الْفَصْرُ إِمِنْكُمْ وَالْسَّعَةُ وَأَنْ يُؤْتُواْ أَوْلِياْ لُقُرْ فِكَالْمَكَ وَالْمُهْجِرِينَ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الْآيَجُةِ وَيَأَنْ يَعْفِرَاللَّهُ لَكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِينُمُ "إِنَّالَا بَنَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنْتِ لَعْنِفِلَتِ لْمُؤْمِنْتِ لَعِنُوا في الدُّنِيَا وَالْاخِرَةِ وَلَمْ عَنَا بُ عَظِيمٌ لَهُ يَوْمَ لَشَّهُ لُهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْسِنَتُهُمْ وَأَنْدِهِ وَأَنْجُلُهُمْ عِمَاكًا نُوَايَعِمُلُونَ فِي يَوْمِينَذِ نُوَفِيَّهُمُ اللَّهُ وَيَنْهُمُ الْكُنَّ وَكَعْلَوْنَ أَنْ لَا لَهُ هُوَالْحُقِّ ٱلْمُهُمْ وَالْحَيْثِ لَكِيتُ مِنْ وَالْحَيْثُ وَلَلْحَيْثُ وَلَلْحَيْثُ وَٱلطَّيْثُ لِلطِّيِّبُ وَالطَّتُّونَ لِلطِّيِّدِيُّ الْوَلِيْكَ مُبَرَّؤُنَّ مِمَّا يَعَوُّلُونَّ لَهُ مُغْفِرٌهُ وَرَدْقٌ كُرِيمٌ ﴿ يَايُّهُا الَّذَينَ أَمَنُوا لَا يَدُخُلُوا بُيُويًّا غَيْرَبُهُ وَيَكُو بَحَيْ نَشْتَا لِسُوا وَتَسْتِلُهُ أَعَلَى آهِلهُا ذِنْكُ خِزُكُمْ لَعَلَكُ نَتَذَكَّ وُنَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ وَافِيهَا أَحَدًا فَارَبَّدُ خُلُوهَا مِي يُوذِنَ لَكُمْ وَإِنْ مِيلَ كُورًا رَجِعُوا فَا رَجِعُوا هُوَا زَكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ

Digitized by Google

لهَرُوا عَاعِوْ ( سَالِسَيَّاءُ وَ لَا يَضَا وَانْوَهُمْ مِنْ مَالِأُللَّهِ الَّذِي أَنْكُمْ وَلَا تَكُرُ هُو

ربع

الجزع الثامن عشر

TIT

لِلنَّاسْ وَاللَّهُ يُكُلِّنِّي عَلَيْهِ فَي يُوبِ إِذِنَ اللهُ آنْ تَرَفَّعَ وَيُذَكَّرُ فِهَا اللَّهُ لهُ فِيهَا بِالْغُدُ وَوَالْمُصَالَ وَجَالُ لَا نَكُهْ بِهِمْ جَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ دِكُواللَّهِ وَأَقَّ الصَّلُوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَتَعَلَّ فِيهِ الْقَكُونُ وَالْآبِصُرُ فِيجَرَّةُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعِيمُوا وَيَهِزِيدَهُمْ مِنْ فَصَيْلِهُ وَٱللَّهُ كَبِرْزُقُ مِنْ لَيَنَاءُ بِغَيْرِجِ \* وَالْدِينَ كُفَرُواْ آعْمِلُهُ مُ كَتَرَا بِيقِيعَةِ يَحِسُهُ الظَّمْانُ مَآءٌ حَيَّا ذَاجَاءُ رْيَجِذِهُ شَنْياً وَوَجَدَا لِلهُ عِنْدَهُ فَوَقْلُهُ حِسْاَبَهُ وَاللَّهُ سُرَبُعُ آئِيسَا بْنَّاف فِجْرِكِيَّةً يَغْسُلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْ قِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ سَمَا كُوْضَاكُ بِعَضْهَا فَوْقَ بَعْضُ إِذَآ آخَرُجَ مَدُهُ لَوْ كَذَيْرَهَا وَمَنْ لَوْ يَجْعِلَّ لِللهُ لَهُ نُوْرًا هَاَ لَهُ مِنْ وَرِ ۗ الْمَ اتَّاللَّهَ يُسَبِّيِّهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْ إِن وَالْأَرْضِ وَالطَّرْ صَفَيْتُ كُلُفُّ وَعَلَّمَ لا تَ رَسَبِيعَهُ وَاللهُ عَلِيمُ عَمَا يَفْعَلُونَ وَوَلِيْهِ مُلْكُ السَّمَ إِن وَالْأَرْضِ فَإِلَّا لِيهِ لَهَا لَوْ تَرَانَ الله يُنْهِج سَيَابًا تَزَّيُولِفُ بَنْيَهُ تَرَيْعَلُهُ رَكَامًا فَتَرَى الْوَدُ فَ يَحْرُجُ مِنْ خِلِلَّهُ وَيُنَيِزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ حِبَالِهِ عَامِنْ مَرْدِ فِيصِيبُ عَلَيْ مَنْ لَيسًآءً وَيَصِنُّهُ عَنْ مَنْ يَسْتَأَهُ يُكَادُسَنَا بَرْقِهِ مِنْ هَبُ إِلْأَبْصِرَ ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ الْيَال لتَّهَارَ إِنَّكِ فَ ذِلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِيا لا يُضمُّ \* وَاللَّهُ يَحَلَّقَ كُلَّ آبَّةً مِنْمَاءً نْ يَبْتُ عَلَىٰ يَطْنِيهِ وَمِنْهُ وَمَنْ يَبِنْغِ عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ وْمَنْ يَبَشِّي عَلْ أَرْبَ بَحْلَقُ اللَّهُ مَا يَشَاكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّتُنَّى ۚ قَدَدُكُرٌ ۚ لَقَدُا أَنْ الْمَا الْبِيهُ مَيِّناتٍ وَاللَّهُ يَم مُنْ يَنَا أَوْلِي عِرَاطِ مُسْتَجِيَّةٌ وَيَعَوُّ لُونَ الْمَنَا بَاللَّهِ وَمِالْتَ مِسُولِ وَأَطَعْنَا كُتُم لَيْ وَيْنَ مِنْهُمْ مِنْ مِعْدِ ذَاتِ وَمَا او كِنْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى لَيْهِ وَرُ اذَا وَيُنْ مِنْفُ مُعْ صُونَ \* وَانْ يَكُنْ فَهُمُ الْحُوُّمُ الْوَالْآنَهُ مُذْعِبَيْ

فَى قُلُوبِهِ غِيمَ صَنَّ لَ مِرْانَنَا بَوَالْمَرْيَجَافُونَا نُحِيفًا لَلْهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَا هُ ٱلظُّلُونَ ﴿ إِنَّا كَانَ قُولَا لَوُ مِنِينَ إِذَا دُعُو ٓ الْإِلَّالَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمَّ بَيْنَهُمْ عَوُلُوا سِمَعَنَا وَاطْعَنَا وَاوْلِيَّكَ هُمُ الْمُفَادِينَ \* وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْنَرُ ضِيْ اللهُ وَيَنْفَعُوفَا وَلَيْكُ هُمَا لَفَا يَرُونَ \* وَآفَتُمُ الْمَاللَّهُ حَفِيكَ مِنْ فَيْ مَلْ مَنْ مَهُمُ لَيْخُ بُنِّ قُلْ لِا تَفَيْسُمُ إِطَاعُةٌ مَعْنُ وَفَهْ أَنَّ الله حَبُ ثُرِيَا لَعْلُونَ \* قُوا إَطِيعُ اللّ وَاطِيعُوا لرَسُولُ فِأَنْ تُولُوا فَا يَمَا عَلَيْهِ مَا حِيرًا وَعَلِيْكُمْ مَا حِمَّلَتُ وَإِنْ تَطَيعُو تَهْتُدُوْاوَمَاعَلَىٰلِ سَوُلِا لِإَالْتِلْغُ الْمُبُنُ ۚ وَعَدَاللَّهُ الْدَينَ امْنُوامِنُكُمْ وَعَلَوا ٱڵڝۜ۬ٳڂؾڷٙؠۣۺٮٙۼٛٳۏٙڗۿۥڣٳ۫ڵڒڔۻۧڮٙٲٳۺؾۼڵڣۜٳڵڋؘڽٙؿۉڣۿۅؘڰؠؙػۏؘڰٛۄٛ الَّذَى الرَّتَفَى لَهُمُ وَلَيْتَةِ لَتَهَا وَنُو مِنْ تَعْدِيْحُوفِهِ فَإِمْنًا يَقِينُهُ وَبَيْ لا يُشْرَكُونَ بِيشَيْ وَمَزْكُفَرَ بَعَدُ دُلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفُيْسَةُ وَلَا فَمُ الصَّلَوَةَ وَالْوَاالْرَصَّحُوةً وَالْطِيعُواالرَّسُولِكُعَلَكُمُ مُرْحُمُونَ \* لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْمِ بَنِ فِي الْارْضِ وَمَا وَمُهُ لِلنَّا رُولِينُ مُن الْمُهِيرَةِ فِي مِهَا الَّذَينَ الْمَنُو الدِّينَ وَالْمَدِ الذَّينَ مَلَكَ ٱغْنَكُ وَالَّذِينَ لَمْ سُلُغُوا الْحُلِّمِنَكُمْ تَلَكُّمَ مِنْ أَنْ مَنْ أَمِنَا صَلَوْةَ الْفِي وَجِيزَ فَ ثِيَا بَكُونِينَ ٱلظَّهَ بَرَةِ وَمِنْ يَعِدِ صَلَوَةِ الْعِشَاءَ ثَلَكُ عَوْرَتِكُمُ اليَّنْ عَلَيْكُمْ وَالْ عَلَيْهِ مُحِمَّا حُ يَعْدُهُ وَ طَوْفُونَ عَلَى كُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى بَعْضُ كَنْ إِلَى بَتِنُ اللهُ وَكَهُمُ الأنت وَاللَّهُ عَلَى حَبِكَةٌ وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْفَأُ مِنْ كُمُ الْخُلْرَ فَأَسْتَ فَرُوْاَكُمَا النَّكُ لَّذِينَ فُرْفِيلُهُ عِرِكُمُ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ كُكُوهُ أَيْتِهِ وَاللهُ تَعَلَّى حَكِيمٌ ﴿ وَالْفَوْعَدُمِن الْنِسْتَاءَ ٱلنَّ لَا يَرْجُونَ بِكَا هَا فَكُنِّيهَ عَلَيْهِ وَيُنْ حُينًا حُرَّانٌ بِصَفَّى مِنْ اللَّهِ الْ

Digitized by Googla

لَكُتُ مَفَا يَعَهُ أَوْصَادُ مِنْ لَنَ عَلَىٰ كُوْءًا وَأَنْ فَأَا ٱٳۉٳۺ۫ؾؙۨٳ۫ؾؖٵڰٳۮٳۮڂڵؿؙؠؽؙۅڰٵڡٮٛؾٳؽۅٳڲٳٳٚێڡٚۺؗڲ۫ؠڿؾڎؙڡۣۯۼۣڹٳ بِرُكُهُ طَيِّيَّةً كُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْإِينَ كَعَلَّكُمُ تَعَقِّكُونَ ۚ إِنَّا الْمُؤْمِّنُو نَيْنَ أَمْنُوا بِإِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَا نُوامَعَهُ عَلِيْ إِمْرْجَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا نْدُوُهُ أَنَّا الَّذَينَ بَيَنْتَنْ فُوبِّكَ أُونِيَّكَ الْذَينَ بُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَبّ منتنذ تؤكة لبعض ستايهيم فأذن لمن سنشت مينه مرواستخ للَّهُ أِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِكَةً ﴿ لَا جَعْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ ص وُ بِعَضْنًا قَدْ بَعْكُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلَّلُونَ مِنْكُوْ لِوَاذًا فَلَيْنُ وَاللَّهِ فَ الْفُونَ عَنَا مُسْرِهِ أَنْ تَصُدُّ فُسْرِهِ قَالَ يُصُدِّعُ مَا لَا يُصِيرُ مُعْمَالًا لَا إِنَّ لِيْهِ مَا فِي السَّمَوٰ لِي وَالْإِرْضِ فَأَدْ بِعَلَمُ مِمَّا آمَوْهُ ، عَلَيْكُمْ الناء فيستنشئه بماعسكه أوالله يد تَسْرَكُ الَّذِي مَرَّلَا لَفِ قَانَ عَلَاعِتْ وِي لِيكُونَ لِلْعَالَمِ مِن بَدِيرًا لْكُ الشَّمْ إِنَّ وَالْإِرْضِ وَلَوْ يَغِذْ وَلَيًّا وَلَوْ يَكُنْ لَهُ سُرَّمُكُ فِلْلَّا فقدرة نفديرا والغدوامرد ونهالحة لاع

Digitized by Google

نَفْنُهُ عِنْمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلُكُ نَمُوبًا انشُورًا ﴿ وَقَالَ لِذَ نَكُمْرُ وُآانُ هِٰنَآ الْآيَا فُكُا فُدِّ لَهُ وَآعَا مَهُ عَلَىٰ مَرُونَ فَقَدْجَا وَنُطْلُمًا وَزُونًا \* وَقَالُواۤ اَسْطِيرُا لَا وَلِينَ اَكْتُنَّبُهَا فَهِيُّ عَكَ وَيَكُورُةُ وَأَصِيلًا ﴿ قُا إِنْزَلُهُ الَّذِي كَعَنْ كِوالْمِيرَةُ فَا لَسَّمَهُ إِنَّ وَالْأَرْضُ لِيَّةُ عَفُورًا رَجِيمٌ \* وَقَالُواْمَا لَهِ نِذَا الرَّسُولُ مَا كُلُ الطَّعَامَ وَمُبْتِي فِي الْا أَيْرِ لَا لَيْهِ مَلَكُ فَكُمْ نَرَمَعَهُ نَدْيِرًا هَا وَيُلْوِ إِلَيْهِ كُذِ الْوَتِكُونُ لَهُ مَا كُأُ مِنْهَأُو قَا لَا لِظَّالُهُ إِنَانَ تَبَيِّعُونَ إِلَّا رَجُلًّا مَسْجُهُ رَّأَهُ انْظُرْكَيْفُ لَكَ الْأَمْثُ لَ فَعَنَدَلُوا فَلَا لَيَسْتَنْظِ يُعُونَ سَيِّكَ \* تَبْنُرِكَ الَّذِي انْ شَآءَجَ لسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كُنَّتَ بِالسَّاعَةِ سَعِيًّا ﴿ اَذَا زَاحَهُ مُنْ مُكَّا يسمَعُوالْمَا تَغَيَّظُاً وَزَفْرًا ﴿ وَإِذَا الْفَةُ الْمِنْهَا مَكَا نَا ضَيْقاً مُقَرَّ بَينَ دَعَوُ هُنَالِكَ نَبُورًا ﴿ لَا تَذْعُوا الْمَ مَ شُو رُكُولِكُ أَوَادْعُوا شُو رَكَبُ رَا ﴿ قُا إِذَٰلِكَ تَحَيْدُ لَمْ جَنَّهُ ٱلْخُالِيالِيِّ وُعِدَالْمُتَّقَوُّنَّ كَانَتْ لَهُمُ جَزَاءً وَمَصِيرًا \* لَهُمْ فِيهَامَ سَنَّاهُ نُخَادِينَكَ نَعَارِيِّكَ وَعَالَّامَسْةُ لَا ﴿ وَتُومِحِينُهُ هُمُومَا يَعُهُ وَنَ فَيَ دُونِ اللهِ فِيقَوْلُ أَنْهُ أَصْلَلْهُ عُيادِي هُوْلاءِ أُمْهُ وَصَلُّوا السَّلَّا } قَا مَاكَانَ يَنْبَعَ لِهَا أَنْ نِعْدَ مِنْ دُونِكُ مِنْ أُولِياءَ وَلِاكِمْ مَ كاذاقه ما يُورَا فِقَدُ لَذَ يُهُ كَيْمَا يَقَةُ لُونَ فِأَنْسُنَطُعُونَ كَمْ نَاذِقَهُ عَنَا مَا كُمِّ الْهُ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا قَيْلَاكُ ثَالْمُ سُلِّمَ لِكُمْ لِمُ

الجنؤالة استعقش

717

يْهَا لَالْذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا آَثِزُ لَ عَلَيْنَا ٱلْمَلِيَّكُوهُ أَوْ مَزِي رَبِّنَا أَنْفِيهُ هِ وَعَنَّوْ عُتُوًّا كُيِّرًا ﴿ وَمُرَرَوْنَ الْمُلِئِكُوا لَا بُسْرَى وَمِيَّادٍ لُوُنَ حِجُواً مَحِيُونًا لَهُ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَيمَلُوا مِنْ عَبِيلَ فِعَالَىٰ وَهَبَ وي مره و المراجع و مرايع الأواحب ومرايع لِغُهُ وَيُزَلِّلُ لَمُلَائِكُوهُ مُتَنِّزِ مِلَّا ﴿ الْمُلْكُ مُو مِتَاذًا كُورٌ لَلاَّ خَمْنَ وَكَأَنَّ نَوَمُنَّا عِفِينَ عَبِيرًا \* وَيَوْمُرَبِعَضَ الظَّالِمُ عَلَاسَكَ لَهِ يَقُولُ لِلْفَتَهِ لرَّسَوُ لِسَبَيلًا ﴾ وَيُلِيُّ لَئِينَ لَيْنَ أَوْا يَخَذُّوْ فَهُو مَا خَلِكًا ﴿ لَقُوا لَهَ عَنَّ الذِّي كِيغِدَا ذُجِاءً فِي وَكَانَ السَّتَسْطُ وَلِانِثْ جَلُولاً ﴿ وَقَالُ رَبِّإِنَّ فَوْمِي اتِّخَذُ وَاهِٰذَا الْقُوانَ مَهْجُورًا ۚ وَكَذَٰ إِلَى جَعَلْنَا يَّ عَلُوَّا مِنَ الْحُرُبِ مِنْ وَكُوْ بَرَبِكَ هَا دِيًّا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الْذَبَنَ كَفَ نَلْعَلَيْهِ الْقُرْ (نُحْمَلَةً وَجِدَةً كَذَلِكُ لُنَتَتَ بِهِ فَوَا دَكَ وَرَتَلْنَا نُوَ مَكَ بَمَثِلَ إِلَّا جِيْنِكَ يَا لَحَيِّ وَآحْسَنَ تِفَنْسِيرًا ﴿ الْذِنَحُ جُوهِهِ إِلَى حَبَّنَهُ أُولِيْكُ شَرُّ مَكَا نَا وَآصَا إِسِيلًا ﴿ وَلَقَدَا نَيْنَا مُوجَ بَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱ ذُهِ كَا آ إِ لَقُومِ الَّذِ كَذَّبُوا بِايْنِيَا فَدَمِّنْ نُهُ مُرَّنَّهُ مِيرًا لِأُوقَوْ مَرَنُوحٍ كَمَّا كُذَّبُوا ٓ الْمِرْسَا [عَزْقُنا يُنهُ لِلنَّاسِ اللَّهُ وَآعْتَذُ فَاللِّظَلْمَ لَنَعَذَا يَّا اللَّمَّا \* وَعَادًا وَتَهُمُ عُمُعِيالُمَيْنَ وَقُرُونًا بِينَ ذِيلَ كَيْبِرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَّبَنَا لَهُ الْإِمْثَا وَكُلَّا مَبْرًا بَرُكُ \* وَلَقَدُ أَنُوا عَلَى الْقُرْيَةِ الْبِيَّ أَمْطِرَتْ مَطْرًا لَسَوْءًا فَلَهُ يَكُونُوا بَرَوْنَ كَ ؙۏُٳڵٳؠٙڔ۫ڿؙڗڬۺؙۏٛڗٞٳ؞ۅٳۮٵۯٳۅٛ<u>ڮٳڽ۫ۼۜۼۜۮؙۅؠٙڬٳ؆ۜۿڔؙۅٵۿۮٙٳٳڵ</u>ۮؘ

بَعَنَا لِلهُ رُسُولًا ﴿ إِنْ كَا دَكِيضِ لَّنَاعَنْ الْمُتَنَاكُو لَا آنْ صَارُ مَا عَلَيْهَا وَسَ يَعْلَيْ نَجِينَ يَرَوْنَ الْعَنَا بِهَنْ أَصَالُ سَيِّيلًا ﴿ أَرَائِتَ مَزَا تَغَدَّ الْحَهُ هُوْ اَفَانَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِلَّارَاتُهُ اَمْ تِحَنِّسُ لَ ثَا اَكُثرَ هَوْ يَسْمِعَهُ نَا وَنَفِعْ لُونَ إِنْ أَفَانَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِلَّارَاتُهُ اَمْ تِحَنِّسُ لَ ثَا اَكُثرَ هَوْ يَسْمِعَهُ نَا وَنَفِعْ لُونَ إِنْ الْأَكَا لَا نَعْلِمَ بَلْهُ وَأَصَلُّ سَيِّبِيكُو ۚ أَلَوْ تَرَالِي رَبْكَ كَيْفَ مَدَّا لَظِلَّ وَلَوْسَة يَحِعَلُهُ سَاكِناً ثُرْبَعِعَلْنَا الشُّمْ يَعَلَىٰهِ وَلِيلًا ﴿ ثُوُّ فَيَصُّلُهُ إِلَيْنَا فَبَصْناً لِسِكَّرا و وَهُوَالَّذِي حَجَعَلُكُمُ الْيُولِيَاسًا وَالنَّهِ مُرسُبًّا تَا وَجَعَلَ النَّهَا رَنْشُورًا ﴿ وَهُوَالَّذِي آرْسَكَا لِرَيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْيَتُهُ وَأَخْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَلَّهُ وَأَنْهُ ﴿ لِنَهُ ۚ يَهِ بِلْدَاَّةِ مَنْتًا وَنُسُقِبُهُ مِمَّا خَلَقْنَا ٱنعْنِيًّا وَٱنَاسِيَّ كَبْيُراْ ﴿ وَلَقَتَكُ تَرَفْنُهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُرُ وَأَفَا بِنَآكُمْ أَلِنَّا سِلِ لَا كَفُوْرًا ﴿ وَلَوْسِتْنَا لِعَتَنَا فِي كُلُ فَرْكَيَةٍ يَنَهُ بِرَّا ﴿ فَلَا تَطِعِ الْكُفْرِ بَنْ وَجَهِيْدِهُمْ بِهِ جِهَا دًّا كُمَّرًا ۚ وَهُوَ الَّذَك رَجَ الْيَرْيْنِ هَاذَا عَذْ فِي فَرَاتُ وَهٰذَا مِلْ ُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا مِرْزَخًا وَحِرْ يُ رَا \* وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا فِيْعَالَهُ لِنَتَيًّا وَصِهُرًّا وَكَانَ رَدُهُ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُ وِنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ الْكَا فَرَعُل رَبِّهِ ظَهِيرًا \* وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا مُبَيِّثُمْ ۖ وَنَذِيرًا \* قَلْ مَا آسَتَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَ مَزْسِتَاءَ أَنْ يَتَّغِذَا لِي رَبِّهِ سَتِيلًا ﴿ وَأُوكُمْ عَلَى الْحُوَّ الَّذِي لَا يَمُونُ وَسَ بِحَنْدُهِ وَكُونِ بِهِ يِدُنوُ بِعِبَادِهِ بَجِبِيرًا ۗ الذَّى حَلَقَ السَّمَرُ بِ وَالْأَرْضَ وَمَ بَيْنَهُمَا فِي يَتَّهَ أَيَّا مِرْتُمُ أَسْتُونَ عَلَى الْعُتُ مِينَ الرَّحْنُ فَنْتُواْ بِهِ جَبَرًا ۗ وَإِذَا فِيرًا لَهُمُ الْبِيكُ والِلنَّ هِمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّجِمْنِ أَنْسُيْهُ دُلِياً مَّا مُرْفَا وَزَا دَهُمْ نِفُورًا \* مَبْرَكُ زَى جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِزَيًّا وَقَرًّا مُنبِّراً \* وَهُوَالَّذِي جَعَ

لْفَةً لِمْ أَرَادَانَ يَذَرُ أَوْ أَرَادَ مَنْكُورًا \* وَعَبَادُ الرَّحْمِ عَلَىٰ الْأَرْضَ هُوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهُمُ الْجُهِلُونَ فَا لُواسَّلِنًا ۗ وَالْذِنْنَ يَبِيتُ وَقَمَّا ﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْهِ فِي عَنَّا عَذَا بِهِ جَسَنَتُمُ إِنَّ عَذَا بِهَا كَا نَ عَ ءَ تَهُ سُنَعَةً وَمُقَاعًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آنَفُ عَوْ الْمُ فِيسُ فُوا وَكُمْ يَفْتُرُوا وَكَا بَنْ ذَلِكَ قَوَامًا \* وَالَّذِينَ لَا مُدْعُونَ مَعَ اللهِ الْمِمَّا أَخَرَ وَلا بَقْتُ لُونَ النَّفْسُوالِيّ للهُ إِلاَّ بِالْحُقِّ وَلَا يَرْبُؤُنَ وَمَنْ يَفْعَا ذِلْكَ مَلُوَّا ثَامًا ﴿ يُضْعَفْ لَيُ ٱلْعَذَاكِ وَأَ فِيمَةُ وَكُنِلُهُ فِيهِ مُهَانًا فُإِلَّا مَنْ مَا بَ وَالْمَرَ وَعَمَلَ عَمَلًا صَلِمًا فَا وُلِيْكَ يُه سَيْ إِمَّا مُحْسَنَتُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِمًا ﴿ وَمَنْ مَا بَ وَعَ إَصْلِمًا فَاتِهِ ، لِللَّهِ مَتَامًا ﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْرَكُ وَنَا لِزَّهُ رَوَإِذَا مَرَّوْامَا لِلَّهَٰهُ مَرُّوا كَأَمَأَ ﴿ وَالَّذ إِنَّا ذُكِّ وَامِالْتَ رَمِّهُ مُلَّذِي يَحْرُوا عَلَيْهَا صَمًّا وَعُمْيَانًا ۗ وَالْذَبَرَ بِقُولُونَ رَبِّناهَا يُحتَّهُ وسَالًا في خاد من في يَعِبُواْ بِكُورِ تِي لُوْ لَا دُعَا وَكُوْ فَقَادُ كَذَيْنَتُمْ فَكُونَ فِي كَانِ لِرَاكُمًا ﴿ تَمَّهُ مِلْكَ أَيْمَا لَكِيكًا لِلْبُينُ \* لَعَلَّكَ خِيعٌ نَفَسَكَ الْأَيْكُو نُوَامُونُ نَالْسَمَاءِ أَيَّةً فَظَلَّتُ عَنْقُهُ ۚ لَهَا حَضِعَانُ ۚ وَمَا يَاسِهَ مُحَدِّيثًا لِآكًا نَوَاعَنهُ مُعْضِينٌ \* فَقَادُكَذَّنُوا فَسَنَاسُطُ اللَّهُ المَا وَنَ سِلْوَالُو بَرُولِالَا لِأَرْضِ لَوْا بِيتُمَّا فِي امْزَكَّا مِرْوُ

يَهَ وَمَاكَانَ آكُنَدُهُ مُ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ ا وَإِذْ نَادْيَ رَبِّكُ مُوسَى أَنِ ابْتَالْقَوْ مَالظَّلْبِينَ \* قَوْمَ فِي عَوْنَ ٱلْأَبْتَقَوَّ قَالَ رَبِيًّا فِي آخَا فُنِ إِنْ رُكِيِّ لِيُونِ \* وَيَضِيُّو صَدْرِي وَلَا يَنْفُ آنِيَهَا رْسِيلًا لِيهْمُرُونَ \* وَلَمْهُمْ عَلَمَ ۚ ذَنْكَ فَأَخَا فُ أَنْ يَقْتُلُونِ \* قَالَكَ فَاذْ هَبَّا بِإِينِينَآ إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتِمَعُونَ \* فَأَيْبَافِرْعُونَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ نَ الْعَالَمِينَ \* آنْ أَرْبِسا مِعَنَا بَنِيَ الْمِرْآ بُكِلَ \* قَالَ أَلْسُمُ نُرَبِّكُ فِينَا وَلِيدًا وَا فِيَامِنْ عُهُ لِهُ سِينِهَنْ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالِّي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكُفْرُ ه قَالَ فِعَتَ لَهُ مِآلِذًا وَإِنَا مِنَ الصَّالِلْنَ أَهُ فَهُ رَبُّ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتَكُمْ وْ يَاوَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُرْسُكِينَ \* وَيْلِكَ نِعْمَةٌ تَسُمُنُهُا عَلَىٰ آنْ عَتَدُ رَائِلَ ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُنْكُدِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّهُ (رَفَّا يَنْتُهُمَّآنُ كُنْتُ مُوقِبَ مَنْ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٱلاَ شَنْتُمْ عُونَ ۚ قَالَا بْمَائِكُوا لَا وَّلِنَ لَهُ قَالَانَّ رَسَنُو كُوُالَّذَى أَرْسِكَ لِكَنِكُمُ ا لَ رَبُ لِلَيْرِةِ وَالْمَعَدُ بِوَمَا بَيْنَهُ كَالِنَ كُنُتُ وَتَعْقِلُونَ \* قَاكَ مَنْ اعْزَنْ تَ الْمَاعِدَ يَ كَاجْعَكَ تَكَ مِنَ الْمُسَعِّمُ بِينَ \* قَالَ أَوْلُوجِيْتُكُ الْبِيْحُ يُّن ، قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّادِ فِينَ لَهُ فَالْفَرْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ انٌ مُبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ بَدَهُ فَإِذَاهِ مَ بَيْضَاتُهُ لِلنَّظِ رَيَنَ \* فَالْ لِلْمَلَا حَوْلَهُ نَّاهُ ذَا لَيْكُ عَلِيهُ ﴿ مِنْ مُدَانَا يُحَرِّي مِنْ أَنْ إِنَّ فِي مُولِدًا فِي أَنْ مُرْكُمُ ا وَ الْوَالَرْحِهُ وَاحَاهُ وَالْعَنْ فِي الْمُدَائِنْ خِيتْبِرِينَ \* مَا يُوَّاكَ بِكُلِّ سَحَكَ

الجؤالتاسع عشر لَعَلَنَا نَبْتُهُ السَّيَحَ وَإِنْكَا نُواهُمُ الْغِلْسَنُّ \* فَلَيَّ جَاءَ السَّيْحَ وَ قَا لُوا لِفِرْعَوْن نَا لَاجْرًا إِنْ كُلَّا يَحَنُ الْغَلْمَينَ \* قَالَ نَعَتْمُ وَالِيُّكُوٰ إِذًا لِمَنَ الْمُعَرَّبِينَ \* قَالَ كُمُ وسَى لَفُواماً النَّهُ مُلْقُونَ مِ فَالْقُواحِيا لَكُهُ وَعِصِيَّهُ هُ وَقَا لُوابِعِزَّةٍ وَعُودًا يَوْ الْغِلْبُونِ ﴿ فَا لَوْمُوسَى عَصَاهُ فَاذِاهِيَّ الْقَفْ مَا مَّا فِكُونَ ﴿ فَالْفَحْ تَعَةَ وُ بِيْهِدِينَ ﴿ فَالْوَآامَنَا بِرَبِّ لِلْعَلِمِينَ ﴿ دَبِّهُ وَلَى وَهُرُونَ ﴿ قَالَامَنْ مَ لَهُ قِيْرًا إِنَّ اذْ زَنَّ كُوكُمْ إِنَّتُهُ لَكُيْ مُرَكُمُ الَّذِي عَلَىٰ كُولِيِّتِهِ فَلَيْتُ فَلَكُونَ لَأَفَظُّهُ يُدِيكُونُ وَأَرْجُكُكُومِنْ خِلْفِ وَلا وَصَيْلِتِنَكُو اجْمَعِينٌ • قَالُوا لاَصَيْرُتَا نَا إِلا رِيِّنَامُنْقِلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ آنٌ يَغَفِرَكَنَا رَبُّنَا حَطَلِيْنَا آنَ كُمَّا أَوَّلَا لُمُؤْمِنِينً وْحَيْنَا آلِيْ مُوسَى أَنْ آشِرْ بِعِبَا ذَى آنِكُرُ مُتَبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَكَ فِرْعَوْنُ فِالْمَدَاتَرُ طِبْرِيَنْ ﴿ إِنَّ هُؤُلاءً لَيْمُ ﴿ مَنْهُ قَلِمُ لُونَ \* وَإِنَّهُمْ لَمَا لَغَا تَضُونَ \* وَإِنَّا لَجَيَّ حٰذِ رُوَنُ \* فَأَخْرَجْنَهُ مِنْ جَنِّتَ وَعُيُونِ \* وَكُنُوٰزِ وَمَقَامِرِكُمْ يَخْ \* كُنْ لِكَ رَثْنَا بِينَيَ إِنْ إِنَّ فَا تَبْعُوهُ وَمُشِيرٌ فِينَ ۚ فَلَمَّا تَرْزُ الْجُنَّا بِقَوْلُ صَيْحِ مُوْمُ يُذْرَكُونَ ۚ ۚ قَالَ كَلَآ إِنَّ مِعَ لَهُ فَيَسَيَهُ لِدِينٌ ۚ فَأَ وَحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِيناً ضَرِيهُ بِعَصَاكَ الْغَرَّ فَا نَفَكَقَ فَنَكَانَ كُلُّ فِي كَالطَّوْدِ الْعَظِيمُ \* وَأَذْلَفْنَا ثَرَّا الْأَخْرِيَنَ آغِيَنَامُوسِيَ وَمَنْ مَعَهُ آجْمَعِينَ \* يُوْزَاغُ قِنَا ٱلْاَجْرِينَ ﴿ إِنَّ فِي إِلَى لَا يَأْ وَمَاكَانَ آكْثُرُهُمْ مُوْمِنِينٌ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَّالْعَزِيْرِ الرَّحِيمُ ۚ وَأَنْكَ عَلَيْهِ مُنَّا مِيتُواذِ قَالَ لِإِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَّعْنُهُ وَنَ \* قَالُوانَّعْنُهُ أَصْبَامًا فَيَظُلُّهُ كَفَايَنْ ۚ قَالَهُ لِمُ لِيَهُمَ عُونَكُمْ إِذْ تَلَاعُونَ ﴿ أُونِيفُ عُونَكُمُ أُونِ مِهُمْ رُونَ ۗ ﴿ قَالَ [وَيَحَذُ ثَاانًاءَ نَاكُوٰ النَّهُ عِنْعُلُونَ لَهُ قَالَ فِهَا يَشْتُوْمَاكُنْدُو بَعَنْدُ وَلَ • انتخ

Digitized by Google

يَآوَكُوا لَأَوْدَ مُونَ لَهُ فَإِنَّهُ مُعَدُّولًا لَآرَتَ الْعَلَمِينَ ۗ الَّذِي ْ لَقِيمَ إِذِي هُوَ يُطِعِمُ وَلِيسَقِينٌ وَإِذَا مِرَضَتُ هُوَ يَشْفِينَ • وَا ئ شَمَيُ يُنِينُ وَالْمِدَى طَمَعُ أَنْ يَغْفِرُ لِي حَطِّيبًا فَوَمَ الدِّينَ ۗ رَبِّيا نَّةِ النَّجَبِّمُ • وَاغِهْ لِلْدِّي يُّهُ كَانَ مِزَ لِصَّالْبُنَّ \* وَلَا يَحِزُ إِ عُونَ ﴿ يَوْمُرُلَا يَنْفُعُ مَا لُ وَلَا بِنُونَ ﴿ الْأَمْنَ أَيَّا لِلَّهُ بَقِلْبِ اللَّهِ اللَّهِ الجَنْهُ لِلْتُقِيِّينَ \* وَبُرِّزَيْهِ الْجَيْمِ لِلْغَاوِينَ \* وَقِرَا لَهُوْ أَيْنَ مَأْكُنُهُ فَيْدُونَ \* مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُ وَنَكُمُ أَوْ يَنْتَصُدُ وَنَ \* فَكُنْكُ بِهَا هُوْ وَالْغَاوْنَ ، وَجُنُو دُا بْلِيسَ آجْعَوُنَ \* قَالْواوَهُوْ فِيهَا يَخْتَصِمُو مَاللَّهِ إِنَّكُمَّا لِهُو جَهَلُهِا مُبِينٌ إِذْ نَسَوْيَكُمْ بِرَبِّ الْعُلَكِينَ \* وَمَآاَصَلْنَا ۗ الْمُ لِمُ مُونَ \* فَمَا لَنَا مِنْ سَفِعِينَ \* وَلَا صَدِينَ حَيَدٌ فَلَوْانٌ لَنَاكُرٌ ۗ فَنَكُونَا تَالْمُؤَمِّنِينَ ﴿ إِنَّكِيهُ ذَلِكَ لَا يَهُ وَكَاكَانَ أَكُ ثُمُ هُرُمُوا إِنَّ رَيْكُ لِمُوَّالْعُتِهِ بِمُوَّالْمَ حِيتُهُمْ \* لَكُذَّبَتْ قَوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَكِينَ \* إِذْ قَا أَخُوهُ وَمُو مُؤْخُواً لَا مُنْفَعَةُ لَنَّ وَإِنَّ لِكُونُ كَسُولُ الْمِينُ وَ فَاتَّفَعُوا اللَّهَ وَالْمِي ة ومَا الشَّكُ السَّاعُ عَلَيْهِ مِنْ إِجْرِ إِنْ الْجُدِي لَا عَلَيْكِ عَلَيْكِ فَاتَعَوُا اللهُ وَأَطِيعُونِ مَ قَالُوٓا النَّوْرُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَ لُونَا مُقَالًا وَمَاعِ إِلَيْهِ مَا يُوالِعُنَالُونَ مَان حِسَا بُمُعْدِ الْأَعَلَىٰ فِي لَوْ مَسْعُرُونَ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ آنَا لِكَا نَذِ رُحِينٌ \* قَالُوالَمُ: لَا تَكُنَّكُ

نَهُ وَفِينًا وَيَجْءُ وَمَن مَعَى مَن الْمُؤْمِثِينَ لَهُ وَالْمُغِينَ كُ سَّيُهُ إِنَّ هُ مُنْتَلَاغَتُ مِنَا بَعُدُا لِبَا فِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذِلْكُ لَا يُهَ وَمَا كَانَ أَكْرُهُ وَمِنْكُونُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُ وَالْعَرَبُوالِيَّجِيبُ وَكَذَّ بَيْنَ عَاذُالمُسُكِلِّا "إذْ قَالَ لَمُنْ فِأَخُوهُ هُودُ ٱلاَنْتَقَةُ إِنَّ مِرَّا قَالِكَ عُمُونَ أُمِينًا" فَا تَفَوُّ اللَّهُ وَإَطِيعُونَ \* وَمَآ اَسْتَكُمُّ عَلَنْهِ مِنْ الْجُسِّرِ إِنَّ آجِرِ كَلَّا عَل رَبِيًّا لَعْنَكِنَ \* اَبَّكُنُونَ بِجُلِّ دِيعِ أَيَّةً نَعْنَبَثُونَ \* وَتَنْفِيُّذُ وَنَ مَصَافِع لْعَلَكُ نَعَنْ لِدُونَ \* وَإِذَا بَطَلَتُ ثُنَّ يُطَلِّشُكُمْ جَنَّادِينَ \* فَاتَّقَوُا للهُ وَأَجِلِيعُونِ أَنَّهُ وَاتَّفَوُ اللَّهِ كَالْمَدَ كُمَّةُ عَمَّا تَعْنَكُمْ إِنَّ هِ آمَدُ كُ يَانِفُ وَبَيْنَ \* وَجَنْتُ وَعُيُونِ \* وَإِنَّا تَحْسَا فُ كَلِّيكُمْ عَسَلًا كُمُ يَوْمِ عَظِيْمٍ قَالُواسَوَا وُعَلَيْنَا وَعَظَمَا مُرْكَنُ مِنَا لُوعِظِمَا اللهُ إِن مِنْ نَا إِلَّا خَلْقُ الْأُوَّلِينَ ۚ وَمَا نَحَرُ مُعَدَّدُ بَيْنٌ \* فَكُنَّدُ بُوهُ لِكُذُ عُذَا تُنْ اللَّهُ وَإِلَّ لَا مَا قُومًا كَانَ آكُنْ وَهُو مُوفِّنِينَ لا هُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَا لَعُبَرُ يُزَالِنَجِيبُ وَكُنَّتُ مُوَّدُ الْمُزْسَلِينَ • إِذْ قَالَ لَكَ يُلْحُوهُ وَطِيلِ الْآسَتُكُونَ مِيّا فَيَكُونُ مَسُولٌ لَهِينٌ مِ فَاصْفُوا اللهَ وَإِظِيعُونِ ، وَمَا آمَتُ لَكُوْ عَلَيْهِ مِنْ لَجْسُرُ انْ أَجْرِ كَالْاَ عَلَى إِلَيْتِ المَثْثَلَةِ إِنَّ ٱلتُنْزَكُونَ ﴿ مَا هُ هُنَا ٱلْمِنِينَ ۚ هِ فِي جَيْتِ وَعُيُونِ وَذَرَقَ المنها هَضِيرُهُ وَيَغَوُّونَ مِنَا لِيُهِالِبُيُومًا فِرْهِينَ مُ فَاتَّقِتُوا للة وأجل يعون ، ولا تظيعُوا أمن المنز في والذِّن تُعنيد وأن إلآرض ولايصيل أنَّ قَالُولَا مُنا أَنْ مَا الْوَالِمُنَا النَّتَ مِنَ الْمُتَعَدِّينَ \* مَمَّا الْمُتَ

- Maria Maria

كِسَفًا مِزَالمَسَمَاءَ إِنْ كُنتَ مِنَ الصِّدِ فِينَ \* قَالَ رَفَّا عَلَى ثَمَا تَعَسُمُ لُونَكُ وَنَكُذَيْوُهُ وَالْحَادُ هُوْعَلَا بُهُوْ مِالظُّلَّةِ أَنَّهُ كَا نَحَدُدًا بِيَوْمِ عَجَلَيْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا بِيَّةً وَكَمَا كَانَ آكَتْ رُهُمْ مُؤْمِنِينَ مُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَالْعِزَةُ لرُجَيْمٌ ، وَاتَّهُ كُتُّ بُرِيلُ رَبِّ العَلْمِينَ \* نَسَرُلُ بِمِ ٱلرُّوحُ الْأَمِينَ • عَلِي قَلِيْكَا يَكُونَ مِنَالِكُ نُذِرِينَ \* بِلِيسَانِ عَرَبِيٍّ مُبُثِينٍ \* وَإِنَّهُ لِهَيْ ذَبُ الْأُوَّكِانَ \* اوَلَوْ يَكِنُ لِهِ صَمْراتُهُ أَنْ بَعِنْ لَمَهُ عُلَمُوْا بَيْنِ آيْرَآيْلَ ﴿ وَلَوَ نَرَّلْنَهُ عَلِيْعَضِ لَاعِينَ فَقَرَا هُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ لا هِ كَذَ لِكَ سَكَحَكُنْهُ فِي قُلُورِيا لِجُوْمِينَ ۗ لَا يُومِنُونَ بِهِ حَتَّى كِيرُوا الْعَلَابِيا لْأَلِيبَ \* فَيَانِيَهُ مُرَفِّنَهُ وَهُرُلَا يَسَعُرُونَ \* فَيَعَوُلُواهَا إِ تَحْنُ مُنْظُرُونَ لَهُ ٱلْمِيْعَدَا بِنَا لِيَسْتَغِيلُونَ ۚ ﴿ ٱلْمَرَائِنَا إِنْ مَتَّعَنْهُ مُسِيلًا • نُتُهُجَأَءَ هُرُمَاكَا نُولِيُوعَـُدُونَ ﴿ مَّا اعْنِي عَنِهُ مُمَاكًا نُواْ يُتَعَّوُنَ اللَّهِ وَمَآاهُ لَكَ عَنَا مِنْ قُرْيَةٍ لِلْأَلْمَا مُنْذِرُونَ \* ذِكْرِي وَمَاكُأُ طَيْلِهِ مِرْ \* وَمَا نَتُذَٰلِتُ بِهِ الشَّيْطِينُ \* وَمَا يَسُبَغِ لَهُمْ وَمَا يَسُتَطِيعُونَ ا الْمُنْ تَعْزَالْسَمْ وَلَمُ خُرُولُونَ \* فَلاَ مَدْءُ مَعَ اللهِ الْمُعَالِحَرَّفِيَّ كُونَ مِنَ كُلُّيْ إِنَ فَ وَآنَ ذِرْعَبِشَيْرَ مَكَ لَا فَنْزَيْبِنَ \* وَاخْفِضْ يَحَا حَكَ إِنْ يُّعَكُّ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُولًا فِي بَرَى أَيْمًا تَعَيْمَلُونَ \* تُوكِّلُ عَلَيْهِ لَجْرَيْنِ الرَّحْيَنِيُّ الْذَى يَرْمَكَ جَيْنَ تَقَوُّمُ وَتَعْسَلَتُكَ فِي تَبِيُّدُونَ \* إِنَّهُ هُوَالِبُهُمُ عُولُعُلِكُمُّ \* هَلَأُنَيِّكُمُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِي يَّ لَكُوْ كُوْرُكُو لَا أَنْ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُمْعَ وَآكُونُ هُو كُذِيُونَ وَوَالشَّعُ

الْغَاوْنَ ﴿ ٱلَّهِ تُسَرَّا مَهُمْ لِي كُلُّ وَادِيمَ هُمُونَ ﴿ وَا بَفْعَلُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ أَمَّنُهُ اوَعَهَدُواْ الصَّالَحْتِ وَذَكَرُواْ وامز بعيد ماظله أوسيعكالذين طكه اآئ منقلأ سَرِيَلْكَ الْمُنَا لَقُواْنِ وَكِيَّا بِي بَهِيْنِ \* هُدِّى وَبُشْرِى الْمُوْمِنِينَ \* الَّذِينَ لِي نَوْبَوَنَ الرَّهُورَةِ وَهُمْ مِالْلاَخِرَةِ هُمْ يُوفِيوُنَ ﴿ إِنَّ الْذَينَ رْجِعَ زَيْنَا لَهُ مُ أَعْلَمُ مُوْفَهُ مَعْمُهُونَ \* أُولِيْكَ الْذِنَ لَهُمُّ سُوِّءًا وَهُو فِي الْأَخِرَةِ هُوالْآخْسَةُ وَنْ ﴿ وَإِمَّاكَ تُنَّاوْمَا لَغُوانَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمَ يَلْعَلَكُمُ نَصْنَطَلُونَ لَهُ فَلِمَا حَآءَ كَا نُؤْدِكَانَ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِيقَ عِيَّاللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ بَنْ مِي مُوسِّي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَرَبُ زَاكِمَ بَعْ رَاهَا مِنْ كُمْ عَاجَانٌ وَكُمْ مُذِّرًا وَلَهُ تَعَـقَّ لَدَى ۚ الْمُ مِسْلُونَ لَهُ إِلَّامٌ خَطْلَ مُنْ ظَلِّي مُنْ فَكِيدٌ لَحُسْتُنَّا بِعَدْ مُسَوِّهِ فَا فِيغَهُ نَهُ مُكَانُوا قُومًا في عَانُ ﴿ فَلَيَّا جَاءَتُهُ مُالْيَنَا مُنْصِرَةً قَالُوا هَانَا سِ بْنُ أَهُ وَيَحْدُدُ وَإِيهَا وَاسْتَنْ عَنْتُ لَهُمَّ اللَّهِ مُنْكُمْ مُظْلًّا وَعُلُوًّا فَا نَظْرَ كَيْفُ بَقِيَةُ الْمُفْسِيَّةِ مِنْ ﴿ وَلَقِيَّا تَمَنَّا دَاوُدُوسُكِيْنَ عِلْمًا وَقَالُوا لَحِيْدُ لِلْهِ عِمَاده أَلْهُ مِنْ مِنْ وَوَرَبُ سُكُمْ! كَاوُدُوقًا كَ

441 الناس علنامنطة الطنروأوتينا النفا فالف عناة ك لأرضاء وأدخلن برجيتك وعنادكا وتقنقدا لطيز فقال عالى لأركا لمئذ هدامزكان عز الغاتث نَّهُ عَلَا يَاسَتَدِيَّكَا أَوْلَا الْذِبِيَّةُ ۗ أُولَيًّا نِبْعَيْ له فقا لا حطت بمال يحط ما وحيثان م رَضِ وَبِعِنْ مَا تَخِفُهُ زَوْمَا تَعُكُّنُهُ نَ ﴿ اللَّهُ عَ ثِيرًا لَعَظِيرٌ ﴿ قَالَ سُنَّ التجيع الانغار اعلت وانونيمس كرون قالواع أولواقة ه وأولواما كئت فأطعة أمراحي تشتر يَالِي فَانْظُرِي كَاذَانَا فِهِنَ \* قَالَتْكَ الْلُولِكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَ

عَامِكَ وَإِنْ عَلَيْهِ لَقِوَيْ أَمِينٌ قَالَا إِنَّ بَرِّيَكًا لِكُكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَعَرًّا عِنْدَهُ قَالَهُ فَاهِ فَصَيا رَدِّ لِيَ مَنْ شَكَّدُ فَا ثَمَّا يَشُكُ لِنَفَسْةٌ وَمَنْ هُوَ فَانَّ رَدِّعَ فَيْ كُرِيمٌ ۚ قَالَ كُدُّ وَالْمَاعَ عُلاَمَّتُدَى أَمْ تَكُونُ مِزَالَدِ مِنَ لاَ مِتَدُونَ هِ فَا آجَاءَ ثُحَا أَهَا كَذَا عَيْشُكُ قَالَتْ كانة رَرُهُ قَالَتْ دَبِيًّا فَيْظُلُّ نِفَسْ وَٱسْلَانُ مَعَ سُ انَ اعْبُدُوا اللَّهُ فَإِذَاهُ فُرِيقٌ بَخْتُمُ أَنْ قَالَ بِقَوْمُ لِهُ مُنْتَعَا كَيَّنَّة لَا لاَسْتَغُوهُ وَنَالاُولَعَلَّا أَنْحُمُونَ \* فَالْدَاطَةُ نَامِكُو اَنْهُ قُوْمُ مِعَنْنَوَ لَا ﴿ وَكَانَ فِي الْمُكِنِّدُ أَوْ أَسِي إِمَا لِيْهِ لَنْهُ مِنْ أَوْمِ أَ فِلْهُ وَإِنَّا لَصَنَّدِ قُونَ \* وَمِكَّةُ وَامْكُراْ وَمَكَّرُ نَا مَكُراً وَهُوْ لَابِيتُ عُرُونَ \* فَانْظُرْكَيْفَ كَاكَ مُو أَكُمُ أَنَّ فُولَ \* وَلُوطًا دِقَالَ لَقُومِهُ

الجزء العشث ون ومه الآآن قالوالغرجو االلو مُطِعُ فَسَاءَ مُطِرُ المُنْدَرِينَ \* قُلِلْحُ مُدُلِيَّهِ وَسَارُ عَلَيْعِبَ إِدِهِ رُّ لِمَا يُسِيْرُ كُونَ ﴾ أمَنَ جَلَقَ السَّمٰ، بِ وَالْأَرْضَ غَ مَاءً فَا نَبُتَتًا بِهِ حُدَا تَقَ ذَاتَ بَهُ جَهِ مَاكُانَ لَكُ نْ تَنْيْتُوا شَجَوَهَا لَهُ مُعَالِلهُ بُرَّا هُمْ قُومٌ يَعَدِلُونَ \* أَمَّنْ حَعَلَ الْأَرْضَ كِارُّاوَجَعَ أَخِلُهَا أَمْنُا ۗ وَجَعَلَهُمَا رُوسِكُوجُعَلَ بَيْنَ الْيُحْسِرُ حَاجُ عَلَا مُعَالِلًا إِلَا كُثْرُهُ وُ لَا يَعْلَى لَ قَوْلَمْنَ يُجِمُلُكُ صُطُرًا إِذَا دَعَاهُ وَ وَيَعْمَلُكُ مُلْقَاءً الأرضِ أَوْلَهُ مُعَ اللَّهُ قُلْ الدَّمَ المَّرِّ مَنْدِ كَارُسُانِ طَلَاسُالِبَرُوالِغُ وَمَنْ سُرْخِيلًا لِرَّجُ رُحُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعَدِّدُ أَءِ لَهُ مَعَ اللَّهُ تَعَالُّ اللَّهُ عَمَّ الْيُسْرُ كُونَ عام رُرُونِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَوِكُ لله تُحَازُهَا تُوكِيرُ هَا تَكُوانَ كَنْتُمْ صَلْدِ فِينَ فَ قَا لَا يَعَلَى مَرْ فَالسَّمَ المنزة بالهندف سَلك مِنها بَل هُرُمِّنها عَرُن وَقَالَ دَّنَ كَفَةُ وَآلِهِ ذَاكُمَّا نُسْرًا وَإِمَا وَمُنَا أَيْنًا لَحُرُّجُونَ ﴾ لَقَدُ وُعِدْ مَا هَٰذَا امًا وْنَا مِنْ قَبْلَانِ هَٰذَا لِهُ اَسْطِيرًا لَا وَلَيْنَ \* قَا سِيرُوافِي لَارْجِ , وأكَيْفُ كَانَ عَقِيبَة الْجُورُ مِينَ ﴿ وَلَا تَحْزُنُ عَلْنَاهُ وَلَا تَحْزُنُ عَلْنَاهُ وَلَا تَكُنُ فِيض نَ أَهُ وَيَعْدُ لُهُ نَامَةُ هِ ذَا الْوَعِدُ انْ كُنْدُ صَلَّهِ قِانَ ﴿ قَالَ

ردع

ملذه التلدة الذيحت مهاولة كاشفة وأمرتأن أدرتها رَّةً مِنْلِكَا لِيتُ الْبَكِيْلُ ﴿ نَتْلُوا عَلِيْكُ مِنْ سَبَا مُوسِي وَفِرْعَوْنَ مِ نَ وَإِنَّ وَعُونَ عَلَا فِي لَأَرْضِ وَجَعَ لَ هَلَهَا مِشْيِعًا لِينَّا نِفَةَ مِنْهُ مُرْمَدِ بِحُ أَنِنَاءَ هُرُولِيَسْتَغِيءِ نِسَادُهُمُ إِلَّهُ كَانَ مِزَالْمُفْسِ نْ نَنْ عَلَىٰ لَذِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجُعَلَهُ فَأَيْهُ وَجُ بين " وَمُهِيكُ لِمُ فِي الرَّصِ وَمُرِي وَعُونَ وَهَا مِنْ وَجُنُودَهُمَا ناكَانُواْ يَجْذُرُونَ \* وَأُوْجَيْنَا إِلَيْ مُ مُوسِي إِنَّارُضِعِيهُ وَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلَهُمْ وَلاَ غَا فِي وَلاَ تَحِنْ بُنِي إِنَّا رَآدٌ وُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِزَا لْمُسَلِّمَنَّ فَالْتَقَا فَوْعُونَ لِيَكُونَ لَمْ عَدُواً وَحَزَااً أَنْ فَرَعُونَ وَهَا مِزُوجُنُودَ هُمَا كَا نُوا يطِينٌ " وَقَالِتَا مُرَاتُ فِرِعَوْنَ قَرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتِلُوهُ عَسَى أَنْ نَا أَوْنِيْجَانَ أُولَكًا وَهُمْ لَا يَسْتُمْ وَكَنَّ \* وَأَصْبِهَ فَوَا دُأَمْ مُوسَى فَا يَاوَيْ دَيْنَا أَمَنُدِي بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبِيظُلْنَا عَلَيْ قَلْمُ عَالَيْكُمْ بَوْ مِنْ أَلْمُو مِنْ مَنْ وَقَالْتُ رَاضِعَ مِنْ فَبُلُ فِقَالَتَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلِي هَا لِمَا يَنْتِ يَكُلُونِهُ لَكُو وَهُ مُلَكُ يِنَ اللَّهُ وَرَدُدُ نَهُ إِلَّا أُمِّهِ فَي تَقْرَعَينُهُا وَلَا يَعْزَبُ وَلِيَعْلَمُ أَنَّ وَعُلَّا لِلَّ

كُ هُوْ لَا يَعْنَكُمُ لَنْ \* وَكَمَّا بِلَغِرَا شُدَّهُ وَاسْتُنَّا فَيَا لَدُنَّهُ كُ وُكُذِلِكَ بَحْزِي لَحُسُنِكُنَّ ﴿ وَدَخَا آلْدُرِينَةَ عَاجِينَ عَفَلَةٍ مِنْ لَنْ يَقْتِنَانَ هٰذَامِزْ سَبِيعَتِهُ وَهٰذَامِنْ عَلَيْهِ فَاسْتَغْتُ إِخَا الذِّي مِنْ عَلَقِهِ فَوَكَّرَةً مُوسِمَ فَقَضَعُ عَلَيْهُ قَالَهُ لَا عَيَلِ ٱلشَّيْطِ (بُرِاتَهُ مُكَدُّوُ مُصَا أَمْدُ أَنْ \* قَالَ رَبِّا يَيْظُلُ فِي نَقَهُ لِيُغْغُفُ فَرَكَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغُفَةِ وَالْإِنْجِكُمْ ۚ قَالَ رَبِّ مَا اَنْغُرْهُ عَكَ فَلَا ظَيْمُ اللَّهُ مِينَ \* فَأَضِيَحَ فِي لَمْدَ سَنَّةٍ خَآيَفًا يَتَرَقَّ فَإِذَا الَّذِي صَرَهُ مِا لَكُ من إِسَنتَ صَرْخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويَ مُبَايِنَ الْهُ فَلَمَا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِطِتُ بِالَّذِي هُوَعَدُ وَّلَهُما قَالَ يُمُوسَى إَبْرُيُدَ أَنْ تَقْتُلِنَ عَ مُتَلْتَ نَعْسَا اللَّامْيِةُ إِنْ بَرُمُدِ لِكَّا أَنْ تَكُونَ جَيًّا رَا فِي الأَنْضِ وَمَا سُرِيد أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ \* وَجَاءً رَجُلُ مِنْ وَصِاللَّهُ بِينَةٍ لِيَسْعُ قَالَ يُوسُى إِنَّ ٱلْمَاكُومَا يُمْرُمُونَ مِكَ لِيَعْتُمُاوُكَ فَاخْرُجُ إِنَّ الْكَمِنَ النَّصِينَ ﴿ فَيْجَ مِنْ حَايِّفاً يَتَوَقَّ فَكَ قَالَ رَبِيْحَى مَنَ الْقُوْمِ الظِّلِينَ \* وَكَمَّا تُوَجَّهُ يِتِلْقَاءَ مَذِينَ قَالَ عَسٰمَ بَهِ لَأَنْ يَهْ لِيَنْ مَصَوّاتِهِ السَّبَيْلِ \* وَلَمْا وَرَدَمَاتَهُ مَدْنَ وَحَدُ عَلْنَهُ أَمَّةً مِّنَّ النَّا سِرِيْسْقُونَ ۚ وَوَجَدُمْ دُونِهُمُ مُرَّا تَهُنَّ تَدُو دِنْ قَالَ لِنُكَا قَالَتَالَانَسْفِي حَتَّ يُصْدِرُ الرَّعَانَةِ وَآبُونَا شَيْوٌ كِبَكُرُ اللَّهُ فَسَعَّاهُ آءِ مَا لَيْنَانَ أَوْ بَدْعُو لُهُ لِيَحْ: مَكُ أَخْرُ مَا سَقَيْدَ لِمَا فَأَكَّمَاءُهُ

إَبْتِ اسْتَعْفِرُهُ إِنَّ حِينَ مَنَ أَسْتَعْجَمْتَ الْقِوَى الْأَبَمِينَ ﴿ قَالَ نَيْ أَرِيُكِانَ نُصِكَكَا حِدَى النَّيَ هَتَيْنَ عَلَىٰ تَاجُرُكِهِ ثَمِنَى حَجَجُ فَإِنْ آمَنْ مَتَعْشَرَا فِينْ عِنْدُكُ وَمَا آرُبُدُ أَنْ اَشُقَّ عَلَيْكُ سَيِعَكُ إِنْ شَاءَ اللهُ مُنَ الصِّلِينَ \* قَالَ ذِلْكَ بَنْنِي وَمَنْ تَكَا يَمَا الْاَجَلِينَ قَصَيْتُ فَلاَعُدُ وْنَ عَلَيْ وَاللهُ عَلِي مَا نَفُولُ وَكُلُ \* فَلَتَا فَصَيْءُوسَى لاَجَلُ وَسَارَ مِا هِلْهِ انْسَرَمِنْ جَانِبِ ٱلطُّونِ الرَّاقَالَ لِأَهْلِهِ المُكُنُّو الْآيَ الْسَيُّ الرَّالِعَلِّ الْهَكُرُمِنْ هَا بِحَبِّرا وَ جُذُوةِ مِنَ النَّا رِلَعَكُمُ نَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا آتُهَا نُورِي مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْإَيْنَ فِي الْمُفْتِعَةِ الْمُنْزَكَةِ مِنَ الشِّيمَ وَانْ يُوسَى لِنِّ آنَا اللهُ رُبُّ الْعُلَيْزَ « وَأَنْ الْوَعَصَاكَ فَلَتَارَا هَا مَهْ نَرْ كَانَهَا جَآنٌ ثُولِي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يُوسَى فَبْلُ وَلَا تَخْفُ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴿ اسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكِ تَخْرَجُ بيضآةً مِنْ غَيْرِسُوءٌ وَاضْمُ وَالْفِيكَ جَنَاحَكُ مِنَا لِرَهَ فِيكَ فَاذَ يِكُ بُرُهِ إِنْ مِنْ رَبِّكِ إِلَى فَعُونَ وَمَلَا يُهِ لُهُ مُ كَا نُواقَىٰ مَّا فَلِيعِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِيجِّ فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفَسًا فَأَخَا فَنَ كَنْ يَفْتُلُونِ ﴿ وَأَجْعِهِ رُونُ هُوَ أَفْصَرُمِنِ لِسَانًا فَا نَسِلُهُ مِعَى دِمَّا يُصَدِّ فَيْ لِمِّ آخَا فُ آنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ فَيَ الَّهِ سَنَشُدٌ عُصُدَكَ بِآخِيكَ وَنَجْعَا لِكُمَّا سُلطناً فَلَا يَصِلُونَ الِّيَكُمَا بِإِيْنِيَا ٱنْتُمَا وَمَنَا تَبْعَتُكُما الْعَلِيهُ وَنَ لَوْ فَلَمَّا جَاءً هُوْمُوسِي إِينِيَا بَيَنْتِ قَالُوا مَا هٰذَا لِلاَرِسْحُ مُفْتَرَى وَمَا سِمَغْنَا بِهٰذَا فَيَ أَبْآئِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ مَقَالَمُوسَى رَبِّيَا عَلَى بَيْنَجَاءَ بِالْهُدُى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ كُونُ لَهُ عَقِيتُهُ الدَّارَّايَّهُ لَا يُعَنِّلِحُ الظُّلْدُ كَنْ ﴿ وَقَالَ فِعُونُ لِمَا يُمَّاالْكَرُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ

المنافعة الم

Digitized by Google

وْ فَا نَظُو كُمُونَكُ الْأَعْقِينَ الظَّلِيلِينَ • وَ-هْلَكُمَّا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَالِمُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَرَحْمَةً لَعَلْمُ مُمَّ كُوْنَ \* وَلَوْ لِأَأْنِ تَصَيْبُهُمْ ءَهُمُ الْحَوْثُمِنَ عِنْدَمَا قَالُوالَوْ لَا أَوْتَى وتقانا لمؤالفة

نَّاكُمَّا مِزْ فَتَلَّهِ مُسْلِكُمْ وَاوُلِيْكُ مُوْتُونَ اوَ مَلْأُوُّانَ مَا كُتِيبَنَهُ الْمَدِّيَّةِ وَعَ إِرَازَ قِيْفُ مُنْفِرَقُهُ مَنْ لَهُ وَإِذَا عَـُ خَبِاعَنهُ وَكَالُوالْتَااعَلْلَا وَلَكَ اعْدُ سَيَعَ إِنَّهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحِينَتُ وَلِكُنَّ اللَّهُ يَهُدِ المُهْتَدَىنَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ نَعْبَعَ الْهُ لِدَى مَعَكَ نَتَخَطَ لهَنْهُ حَرَمًا إِمْنَا يُحْرَا لَنْهُ ثُمَا إِنْ كُلُّ شَيَّ وَزُقًا كَتَرْاكُتْرُهُوْ لَا يَعْلَوْنَ ۚ وَكَوْاَهْلَكُمَّا مِنْ قِيزَيَةِ بَطِرَتُ لدننا وزمنتها وماعندا للهحي سَنَافِهُ لَوْ وَكُرُ مُمَّ وعانه وعاجد لْوَذَاتُ الوَاجْهُ وَكَانَ أَيْمَنَدُ وَقَ \* وَوْ مُرْسَادِي

فَامَا مَنْ مَا بِوَامَنَ وَعِيمِ لَ طِيلِمَ أَفْعَتُمْ إِنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقْلِمِيرَ \* وَرَبُّ \* وَرَيْكَ بَعَدُ مَا يُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُهُ نَ \* وَهُوَاللَّهُ لَآلِهُ إِ هُوَلَهُ ٱلْكُنَّدُ فِي الْأُولِيٰ وَالْإِخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَالْفَهِ مُرْجَعُونَ \* قَا رَآيْتُ وْانْجَعَارُ لِلَّهُ عَلَيْكُوالْنَا سِرْ مَدَّاالَ هُوْ مِوالْقِدْمَ وَمَوْالُهُ عَنْ للَّهُ مَا يَتِيكُمْ بِصِيلًا ۗ أَفَالَا نَسْمَعُهُ مَنْ ﴿ قُولُ إِرْاَيْتُ مُا كُنِّكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ بالكسن مدال توفي القتمة من الدعف رالله كأتيك بيكنا أنت لُهُ آفَاذَ تُبْصُرُ وِنَ \* وَمِنْ رَحْمَتُهُ جَعَالِكُمُ النَّا وَالنَّهُ هِ وَلَيْنَتُكُوا مِنْ فَصَيْلِهِ وَلَعَكُمُ ثَلَثُكُمُ لِمُتَعَكُّرُ وُنَ ﴿ وَلَوْمَرُينَا دِيهِمِ فَيَقَ يَشْرَكَاءُ كَالَّذِينَ كَنْ يُزْعُمُونَ ﴿ وَنَرْعُنَا مِزِكُلِ أَمَّةٍ شَهِ فَقُلْنَاهَا تُوابُ هِنَكُمْ فَعَلَبُ أَآنَ الْحُورَ لِللَّهِ وَضَاعَنَاهُمُ مَاكَا نُوا يَعُتُ ثُرُونَ \* إِنَّ فَا رُونَ كَانَ مِنْ فَوْ مِرْمُوسِي فَبِعِي عَلَيْهِمْ وَالْمَنْ لَهُ مُ الْكُنُورِمَا إِنَّ مَفَاتِحَةُ لَتَنُو أَمَا لَعُصْبَةِ أُولِي لَقُومَ اذْقَالَكُهُ فَوْ مُهُ لَا يَقْدُرُ حَإِنَّ اللهُ لَا يُحِتُّ الفِرَجِينَ ، وَابْتُعَ فِيمَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ متنسر بصبك موالد مناواحب كالحسر الله نَاكَ وَلَا بَيْ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتَّ الْمُفْسِدِينَ قَالًا مَّنَّ وتبدير عازعا عِنْدُ تَى وَلَ يَعْلَمُ أَنَّا لِللَّهِ قَدْ الْمُلْكَ مِنْ قَبْلِهِ مِزَالْقُرُونِ مَنْ هُوَالْسَالُكُمْنُهُ فَوَ" وَاكْثَرُ مَعْاً وَلاَيْتَاعَنْ ذَنُو مِهُمُ لَحُكُمُونَ تَجِعَا قُوْمُهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ لَذَ لَنَ يُرِيدُ وِنَ الْحُيَّوٰ قَالِدُّ نُمَّا لِلنَّكُنَّا لَا

ربع

بِشْلَمَا ٱوْتِيَ قَارُونُ النَّهُ لَذَ وُحَظِ عَظِيمٌ ﴿ وَقَالَ الذِّينَ ٱوْتُوا الْعِيلِ وَثَالِكُمْ نَوْابَ للهُ يَحْيِكُنَ أَمَنَ وَعَيَلَ صِلْحًا وَلا يُلَقَّيْهَا إِلاَّ الْصِّيرُ وَن ﴿ فَنَتَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَهَاكَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْقِبِهِنَ \* وَٱصْبِحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَا نَهُ مِالْاَمِينَ يَقُولُونَ وَنَكَانَا اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتُ آءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَآنَ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا كَنْسَقَ بَنَأُوْ يَكُمَّا نَهُ لا يُقْلِحُ لَكُفُرُونَ ۚ • يَلِكَ الدَّا رُا لَاخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذَينَ لَا يُرَهُدِ وَنَ عُلُواً فِي لَا رُضِ وَ لَا فَسَتَادًا وَالْعُلْقِيَّةُ لِلْهُ تَقِينَ ﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهِ آوَمَنْ جَآءً اِلسَّيْنَةُ وَلَا بُحْرَى لَلْهُ مِنْ عَكُوا الْسَّيِّيُّ اللَّهِ مَا كَا نُوَايْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ يَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَآدُكُ الْحُمَادَ قُلْ رَبِّياً عَلَمُ مَنْجَاءَ بِالْهُ لِي وَمَنْهُ وَ فْضَيِلامُبِينِ \* وَمَاكِنُتُ تَرْجُوْآاَنْ يُلْوَيْ آيَيْكَ الْكِحَيْنِ إِلَّا رَجْمَةً مِنْ رَبِكِ فَلَرَّ تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكِفْرِينَ \* وَلا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ايْنِيا لله بَعْدَاذْ أُنْزِلَتْ لِيُنكُ وَادْعُ الْيُرِدِّبُكُ وَلاَ تَكُوْ نَنَ مِنَ الْمُبَرُّكِينَ ﴿ وَلاَ تَادْعُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ رَّلْوَالْهَ [لاَهُوَكُلُّتُفُ عَمَالِكُ إِلاَّ وَجَمَلُهُ لَهُ الْحُكُمُ وَالْنِيهِ تُنْ جَعُونَ «

بصف حرب بِيْ اللهُ الْمُمْزُ الرِّحِيْ اللهُ الْمُنَا وَهُوْلَا الْمَنَا وَهُوْلَا اللهُ الْمُمْزُ الرِّحِيْدِ اللهُ الْمُنَا وَهُوْلاَ اللهُ الْمُؤْوَلَا اللهُ ال

لله لَعِنيُّ عَنَّ الْعُلَمَانَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَيَلُوا الصَّا يَهُ وَكِنَةُ بَيِّنَهُ وَآحُتَ إِلَّذِي كَا نُوالِعِ مُلُولًا } وَوَضَيْنَا الْإِنْسُنَ بِوَلِدَ يُهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَكَ لِيَشْرُكَ بِيمَا لَيْسُر لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تَظِعْهُمُّ اللَّهِ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتَ كُذُّ يَمَا كُنْتُمْ تَعْتَمُكُونَ " وَالَّذَ مَنَ امَّنُوا وَعَيَمُ لُوا ٱلصَّالِحُ تَأْنَدُ خِلَنَّاهُمُ فَى الصَّلَّحِينَ ﴿ وَمِنَ الْتَا بَنْ بَهِوَٰلَا مَنَّا بَٱلِلَّهِ فَإِذَآ اللَّهِ ذِي فِي لِيهِ جَعَلَ فِيْنَةَ ٱلنَّا سِرَكَعَذَا بِاللَّهِ وَلَا كَا يَضُرُ مِنْ رَبِكِ لَيُقُولُ إِنَّا كُمَّا مَعْكُمُ اوَلَكُ إِللَّهُ مَاعْلَمَ مَا فَصُدُ الْعُلْمَينَ ۚ \* وَلَيْعَنَامِرَ اللهُ الدِّينَ الْمَنْ الْمَنْ الْوَلْيَعْ لَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ \* وَقَالَ لَلْمِي تَمْرُوالِلَّذِينَ الْمَنْوَالبِّيعُواسَبِيلَنَا وَلَيْنَ إِخَطَالُكُ مُومًا هُ لِينَ مِنْ خَطَائِهُمْ مِنْ شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُنْ بُونَ ﴿ وَلِيحَالُ ۖ أَثْقَالُمْ ۖ وَاثْفَا لِأَمْعَ أَثْقَا لِمِنْ وَلَيْنَاكُنَّ وَمَ الْفِينِمَةَ عَاكَا ثُوايَفِيرَوُنَ فَ رُسَكُنَا نُوحًا إِلَىٰ قِوَ مِهِ فَلَيْتَ فِيهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمْسَ مَنْ عَامًا فَأَحَدُ لطُّوفَانُ وَهُمْ ظُلْمُ نَا لَهُ فَآنِحْتُ نَهُ وَآصْحَ السَّفَتُ فَي جَعَلْمُ الْيَهُ عُلِمَينَ \* وَالْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقُومِهِ آعُبُدُ وَاللَّهُ وَاتَّفَوْهُ ذَٰ لِكُمْ حَيَا تَكُمْ إِن كَنْتُمْ تَعَلَمُ وَنَ ﴿ إِنَّمَا تَعَنُّدُ وَكَنْ مِنْ وَيِنِ اللَّهِ ٱوْثُنَّا وَتَعَلُّ عُوَّ فِيكًا إِنَّا لَذِينَ تَعَيٰدُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ لَا يَمْلَكُونَ لَكُمْ رَزْقًا فَنَا بْتَعَنَّو عِنْدَاللَّهِ إِلَّ زِنَّ وَاعْبُدُ وَهُ وَأَسْنَكُمُ وَالْهُ إِلَىٰهُ تَرْجَعُونَ \* وَإِنْ كُلَّهُ الْمَرْمِنْ فَبْلِيكُمْ وَمَاعَلَ إِلْرَسُولِ لِآ الْبَلْغُ الْبُينُ \* أَوَ بْدِي اللهُ الْخُلْقَ سُتَرْبِعِ بُدُهُ أِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ لِيَسُرُ

لجزء العشرون

149

خِرَةً إِنَّ اللَّهُ عَلِي إِسْتُ السِّيعُ قَدْ يُرْءٌ يُعِدُ وَ وَكَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلَيَّ وَلَا نَصَيْرٌ وَالَّذِينَ لَهُ وَ للهِ وَلِقَالَهِ أُولَيْكَ يَشِيهُ إِمِنْ رَجْبَيٌّ وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابِ لاً آنْ قَا لُوا آ فَـٰتُلُو هُ آوْجِرٌ فَوَهُ فَا بَخِ اللهُ كُمْ إِنَّا ذَانَ فَي ذَلِكَ لَا يُلْتِ لِهِوْ مُرْبَوْ مُنْوُنَ \* وَقَالَ إِيمَا الْحَيْدُ بُونِ ٱللهِ أَوْشًا مُودَةً مَ بَيْنِ كُمُ فَالْحَيْرُةِ الدَّيْنَا نُوزَيَوْمَ الْفِي رُبِعُضْكُ بِبَعْضَ وَيَلِعَنُ بَعْضِكُ بِعَضَّا وَمَا وَكُمَّ النَّارُقُ نْ نِصْرَبَ \* فَأَمَرَ لَهُ لُوطِ وَقَالَ كِلَّةِ مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَقِي ٓ إِنَّهُ هُوَ زُيْزاْ كُمْكِيْهُ \* وَوَهَبْنَالُهُ إِنْهِيَ وَبَعِنْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذِرَّيَّةِ ي نب والمنه المراه والدُّننا والأنوارة وسيفا بِّلْمِنَ \* وَلَوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُ لَتَا بُوْنَ الْخِلْبَ مَاسَلَقًا تَحِدِينَ الْعُلِيرَةُ لَيْنَكُونَ لَتَا تُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونِ ا وَمَا وَيُرْكِ فَادِ كَرُالْمُنْكُمُ فِي كَالَانْجُوارِ وَمِهِ نَابِعِذَا بِاللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِقِينَ \* قَالَ رَبَّ انْصُرُ بِي عَلَى الْقَوْ لدين و كَذَا حَاءَتُ رُسُكُنَا أَمْ الْمِهُمُ عَلِيلًا مُن قَالُوا إِنَّا مُن القرَّيَةِ إِنَّ آهَكُ كَاكُانُواطِلْهِ بَنَ \* قَالَانَ فِيهَالُوطِلُ يَّرَبُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّالُمْ الْمُؤَلِّينُ مِنَ لِغَا

40-

وَلِمْ اَنْ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سَيْحَ بِمِيْمُ وَصَنَا فَيَهِيْءِ ذَرْعاً وْفَالُوالْالْمَقَا وَلا تَعْزِنْ إِنَّا مُنْعَوِّكَ وَآهُ لِلَّهُ إِلَّا أَمْرَا مَكَ كَأَنَتُ مِنَا لَغُمْرِينَ • ايتَ مُنْزِلُونَ عَلِيْ إَهُ لَهُ إِنَّهُ وَخِرًا مِنَ السَّمَاءَ عَلَكَا نُوا مَفْسُقُونَ \* وَلَهَ ذَنَّ رَكًّا مِنْهَا أَيَّةً بَيَّتَةً لِقُوْمِ رَبِعُ قِلُونَ \* وَإِلْهَدْ تَزَاَّحًا هُنْم شُعَنِيًّا فَقَالَ لِفَوْمِ أَعْبُدُ وِاللهُ وَارْجُوا لِنَوْمِ الْأَخِرَ وَلَا نَعَنُوْ إِفِي لْأَرْضِ مُفْسِدِينَ لَهُ فَكُذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُ مُوالرَّجْفَةُ فَأَصْبِحُوا فِي أَرْهِمْ خِيْرَةٌ • وَعَادًا وَ مُوْدَا وَقَدْ بَسَيْنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِ فِيهِمْ وَزَيْنَ لَهُ وُالسِّينُطُ مِ أَعْمَلُهُ مُ فَصَدَّدُهُ عَنَ السَّبَدُ وَكُلَّ انُوا تَبْطِهُ بِنَ ٥ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مْنَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى يَيْنِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي لاَرْضِ وَمَاكَا نُواسْبِ فِي نَوْ كُلِرًا حَبُ لَا نبيته فينف مرأز تسكناعك وكايصا ومنفهم أخذت لصنيكة وكمنه ومن خسفنا بعالارض وكينه ومأواغ فأغا ومكا كَانَ اللَّهُ لِمَظْلِكُهُ مُولِكِينَ كَانُواۤ الفَنْسُهُ هُرَيَظُلِمُ لَنَّ مَكُلُّ الَّذِينَ اتَّخَذَ وُلِمِنْ وُ وَلِاللهِ آوُلِيَا يَهُ كَنَا الْعَنْكُورِيَا تَخَذَتَ بَيْنًا وَلِكَ وَهُنَ الْبِيُونِ لَبَيْتُ الْعَنْكِيَةِ نِهَ فَكَا نُوا يَعْلَمُ نَ \* إِنَّ اللَّهَ يَعْنَكُمُ مُا بَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءُ وَهُوَا لْعَنْ يُزَاكِكِكُ مَا \* وَيَلْكَ الْأَمْتُ لُكُ يَضْهُرُهَا لِلنَاسِّ وَمَا يَعَنْقِلُهَا لِآلَا لَعْلِمُهُ نَ \* خَلَقَ اللهُ الشَّمَٰ إِن وَالْأَرْضَ لْمَا لِي إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا مَةً لِلْمُ مِن أَنَّ الْمُ مَا الْوَجِي لِنَكِ مِنْ الْكِينِ فِي أَمِّ الصَّلْقُ إِنَّ المِصَلَوْةَ نَنْهُ عِنَ الْفَحْسُنَاءَ وَالْمُنْكُو وَلَذَكُ اللَّهِ الدُّوكُ اللَّهُ مُعَلَّمُ مَا تَصَنَّ

الجؤءا كحاد ولعون وَلَا يُحَدُّلُوا أَهْلَا لِنَكِيْكُ لِإِيالِيَّ هِلَحْثُنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَوْا الْذَقَ لَهُ لَا لَيْنَا وَٱلْوَلَ إِلَىٰكُو وَالْمُنَا وَالْمُكُو وَاجِدُ وَنَحْ لَهُ مُسْلِ أَنَ وَكِذَ لِكَ أَنْزِكُنَا لِينَكَ الْكِينَ فَالْذَنَنَ اتَّيْنُهُمُ الْكِينَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِمْ هؤُلاءً مَنْ نَوْمِنُ بِهِ وَمَا يَحْجَدُ بِالْمِتَا لِكُوا لَكُوْ وَنَ ﴿ وَمَا كُنَّ الْمُ وِنْ قَيْلِهِ مِنْ كَبْ وَلَا يَحْطُهُ بِيمَسَكُ إِذَّا لِارْمَابِ لْلْفُطِلُونَ هَبَا هُوَا بَيْنِ فَي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا لَعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُ بِأَيْتِنَاۤ إِكَّا الظَّلُّهُ نَ \* وَهُ وَلَا أَيْزِلَ عَلَيْهِ وَإِنْ عُنْ رَبِّهِ فَ وَإِنَّا الْإِيثُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنْمَا أَنَا تَذِيرُ بِئُنْ ۚ أَوَلَهُ بَكِفْ عِيْمًا ثَا آَنْ َ لَنَا عَلَيْكَ الْكِيتُ ثُلْكِ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ فَحَ لِكَ رِحْمَةً وَذِكْرُىٰ لِهُوَ مِرْبُونِمِ مُؤَنَّ ۗ قُلْكُوٰ بَاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهَايَدًا بِعُلْهُ ا فِي الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ الْمَنُوا بِالْبِطِلْ وَكُفَّرَ وُا بِاللَّهِ أُولِئِكَ هُ يُرُونَ \* وَلَيَتْ يَعِلُونَكَ إِلْعَذَاتِ وَلَوْ لَا اَجَلُ مُسَمِّلُوا عَلَا أَعُوالْعَذَابُ سَّنَّهُ وَهُوَيْنَا وَهُو لَا يَسَنُعُ وَنَ ﴿ يَسْتَعِمْلُو مَكَ مَالْغُدَابِ وَإِنَّ لِحُطَنَّةُ مِا لَأُكُونُ إِنَّ أَنْ يَوْ مَرَيَعِنْتُ لَهُ كَالْعَدَا كُمِنْ فُوقِهِ مُومِنْ تَحْيُ هَيْرُوَيَهُولُ وَهُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ \* يَعْبَادِ كَالَّذَ مَنَ امْنُو إِانَّالَ فَ فُهُ فَا يَّىٰ فَاعْدُكُونَ \* كَانُ نَفْسَ ذِا يَقْعُهُ الْمُونِيَّةُ إِلَيْنَا لَرَّجَعُونَ \* لذبر المنواوعيلوا الصالحة كنبوشه ومنا بجنه غرفا بجرع فر نْهَاالْا نْهُرُخُلِدِينَ فِيهَا نِعْمَاجُرُالْعِلْهِيَ ۚ الذِّينَ صَهَرُواْ وَعَإِرْبَهِ يَتُوَكُّنُونَ ﴿ وَكَايِّنْ مِنْ دَاتُّهُ لِأَنْحُ أَرِدْ فَهَا اللَّهُ يَرَّذُ فَهَا وَإِنَّا كُهُ وَهُوالبَّم

Digitized by Google

مُولَنَّ اللَّهُ فَاتَّىٰ يُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ يَلْسُطُ إِلَّا مَوْ يَمَا لَيْعَةُ لِنَّ اللَّهِ فَأَ الْحِلَّا لِللَّهُ مَا الْإِلْدَ إِذَا هُوْ كَيْنُهُ كُونَ ﴾ ليكُوزُ وأيماا تينهُ وَلِيَّمَة

الج الخاذوالعين

كَانُوْآاَشَ ذَمِنْهُمْ فَوَةً وَآمَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكُرُمُ وسُلُهُ مُوالْمُدِّنْكُ فَيَأَكَأَ وَاللَّهُ لِيَظْلِيهُمْ وَلِكُونَكَا مُوالَعَتْمَ لِلهُ وَأَنَّهُ وَيَكُونُ وَعَلَيْهِ الذَّبِيِّ اللَّهُ وَأَلْلَهُ وَكُوا لِللَّهِ وَكُوا لِللَّهِ وَكُوا اليَسْتَهُرْ وُنَ وَاللَّهُ يُدُدُّو النَّالْمُ أَنَّ يُعَدُّدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْوَر نَقَوُمُ السَّاعَةُ يُبْلِدُ إِلْحُنُّ مُونَ \* وَلَهْ كَيْحُ : لَمَهُ مِنْ شُرِّكَا مَهْمٌ شُفَعَوَا نَوْالِيَسْرَكَا يَمْ مُرْكِفُرِينَ \* وَبَوْمَ تَقَوُمُ السَّاحَةُ يَوْمِيلَا يَتَنَفَرَ هُوَلَ \* فَأ ذِينَامَنُواوَعَيمُلُوا الصِّلِي فَنَمْ فِي وَضَيَّةٍ يُعْبَرُونَ ۗ ، وَامْالدُّنَ لَكُورُ وَكَذَبُوا بِالْمِينَا وَلِقِاءَ الْأَخِرَةِ فَأُولِيْكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ \* فَنَهَ لله جين تمسُون وجين تصيفون ، ولد الخد في السَّم إن والأرض وَجِينَ نَظُورُونَ \* يُخِرْجُ الْحُرَّةُ مِنَ الْمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمِيتَ مِنَ الْحُيَّ وَيَجَ رْضَ بَعْدُمُونِهَا وَكَذَلِكَ نَحُرُجُونَ \* وَمِنْ لِيهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَايِ نَدَهُ أَبَيْنُهُ أَنْتُ يَنْدُونَ ۚ وَمِنْ إِينِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مُنْ أَنفُ كُمْ أَرُّهُ يُوْاَ النَّهَا وَجَعَلَ مَيْنَكُوْ مَوَدَّةً وَرَجْمَاةً إِنَّ فَيْ إِلَّكَ لَا يُتِيا عَنَكُرُونَ \* وَمِنْ اللَّهِ مَخَلَقُ السَّمَا بِ وَالأَرْضِ وَأَخْيَلُ فَأَلْسِنَتِ وَالْوَيْكُونِ إِنَّ فِي لَكُ لَا يُسِالِعِلْ مَنَّ \* وَمِنْ اللَّهُ مَنَا مُكُمُّ مِالَّيْ أَوَالْهُ وَابْتِغَا وُكُومِنْ فَصَلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا بِتِلْقِوْمِرَ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ لِرُوْخُوفاً وَطَمَعاً وَيُمَرِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فِيجُ بِي بِعِ الأَرْضِ فِي إِنَّا فِي ذِلْكَ لَا يَتِ لِهُوْ مِرْبَعِ قِلُونَ \* وَمِنْ اينه و آنْ تَقَوُّ مَا لِسَّمَا أَءُ وَالْأَرْضُ

مَهْ إِن وَالْأَنْ فِي لَهُ فِنْ وَنُونَ وَهُوالَّذِي مَيْدَ وَالْخَلَّقُ ثُوثَيْهُ وَهُوَاهُونَ عَلَن وَكِهُ أَلْمُنَا إِلْاَعْلِيكِ السَّمَ إِن وَالْإِنْ صُوفَهُوا لَعَبَرُ يَكُمْ وَضَرَبَكُمُ مَثَلًا مِزَانَفُنُكُ مِنْ الْمُثَالِمُ مَمَّا مَلَكُنَّا مُنْكُمُ مَزَّشُكُمُ رَزَقِنِكُمْ فَاسْتُمْ فِي مِسَوَآءٌ تَخَافُو أَبَهُ مُجْدِفَتُكُمُ انْفَسُتُ نُفَصَرُا لَا يُبْدِيلُونُ مِرْمَعُ قِدُونَ ﴾ بَلَا تَبْعَ الَّذِينَ ظَكُرُآ أَهُو آءَ هُو بَغِيْرِع رَ: بَهُدِي مَنْ صَلَّا لِللهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرَبَ وَفَا قِرْ وَجْهَكَ لِلَّهِ بِنَجْمَتُهُ لِمُرَتِّا لِلهَ الْبِيِّ فَطَرَ النَّا سَعَلَيْهِمَ لَا يَرَدِيلَ لِخِلْقَ اللَّهِ ذَلِكَ لِدِّنُ الْقِ كِنَّ اكْثُرَ إِنَّا سِلْا يَعْلَمُونَ لَّهُ مُنِيكِ زَالُنَّهُ وَاتَّقَوُّ هُ وَأَقِيمُ الصَّالُوَّة المَشْرِينَ \* مِزَالِدُنَ فِي فَوَادِينَهُمْ وَكَانُوا سِيعًا حَوَنَ \* وَإِذَا مَتُ النَّاسَ صَرُّ دَعُوانَ مَمْ مُنِيكِنَ الْأَوْدِ ثُوَّاذُ أمنه رَحَمَةً إِذَا فِرَيْنَ مِنْهُ مُرْجِ نت وتعلون واه انتاعاته سُلطناً فع مَ رْكُونَ ۚ وَإِذَا آذَ قِيَا النَّاسَ رَحْمَةً وَجُوابِهَا وَإِنْ تَصُيْحُو سَيَّكَا أندم فأذاه في تقنظون أو أولاء يروا أن الله مسط بَقْدُ رُأَنَّ فِي ذِيْكَ لَا بِيتَ لِقُوْمِ رُؤِّمِنُونَ \* فَايتِ ذَا الْفِرُّ فِي حَقَّهُ وَالْمِسْة السَّبَيُّ إِذْ الْكُخِيْرِ لِلَّذِينَ بُرِيدُونَ وَحُهُ ٱللَّهِ وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِدُنَّ عُ ؙڡؙؚ۬ۯۑٵڹڔ۫ؽۅٳڣٳٙڡۅٛٳڸڶؾٵڛۘۜ؋ڵڒۘؠڔٛؠۅٳۼٮؙۮ وَجِهُ ٱللَّهِ ۗ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ ثُمُّ زَّزَنَ فَكُمُ ثُوتُمُ ثُتّ

نضف حرب



دُونِهُ بَا الظَّارُ يَنْ فِيضَلَّا مُبِينٌ \* وَلَقَدْاْ تَيْنَا لَفَتْ لِمَ الْخِكْمَةَ أَنِأَتْ

الجزء الحاك والعين

48V

تكَنَّهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلِ وَهِنْ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ، وَلَوْلِدَ يُكُالِّيَ الْمُصَيَّرَ \* وَإِنْ جُهَالُكَ عَلَآنْ تَشُرْكَ بِي كَالَيْسَ رَكِكَ بِهِ عِلْ آُوصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا ﴿ وَابْيَعْ سَبِيلِمَنْ اَنَاسِالِكَ كُمْ فَأَنْبَتْ ثُكُمُ مِمَا كُنْتُمْ تَعَيْمَلُونَ \* يَبِينَ ۚ إِنَّمَا إِنْ مَكُ مِثْقًا خُوْدُ لِفُتُكُوِّ مِنْ صَغْرَةِ أَوْ فِي السَّمَرُ بِياً وَفِي الْأَرْضِ مَا يِهِ بِهَا ٱللهُ بُنْرُ ۚ بِلُنَىٰ ٓ رَاكِتُ الصَّالُوَّةِ وَالْمُرْ بِالْمِعْرُ وَفِ وَانْهَ عَرَ صْنْرُعَا مِكَا صَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأَمُورُ \* وَلا مُنْخَذَّ لَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَيْثُرِ فِي الْأَرْضِ مَرَّجًا إِنَّا اللهُ لَا يُحِتُ كُلِيَّ تَالِغُوْرُهُ وَاقْصِدْ فِي سَيْكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَانَ أَنَّكَ أَصُوا يِتَلْصَوْ يُتَالِحُتِمِيرَ هَ أَلَمْ تَرَوْ الآيِّ اللهُ سَيِّحَ كُنُّهُ مَا فِي السَّهَا يِحْمَ رْضِوَآسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْتَمَهُ طَهْرَةً وَبَالِطَنَّةَ وَيَنَ النَّاسِمَنْ يُحِدُّ فِياللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَلَا هُدًى وَلَا كِينِ مُنيرِه وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ابْيَعُوامَا أَنَّوا للهُ قَالُورَ لَمْ نَتَبَيْعُ مَا وَحَلْنَا عَلَيْهِ إِنَاءَ فَا آوِلُوكَا نَ الشَّيْطِنُ مَذْعَوَهُ عِنَا بِالسَّعِيْرِ، وَمَنْ بُينِا وَجْمَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحَيِّرٌ فَقَالِهُ بِالْعُرُونَةِ الْوُتُونَ وَالْإِلِلَّهِ عُقِيلُةِ الْأُمُورَ ﴿ وَكُنْ كُفَرَ فَلَا يَعُزُنُكَ كَفَعْرَهُ فَنُنَبَيْثُهُمْ بِمَاعَمِلُوْآإِنَّ اللَّهَ جَلَحُ بِذَاتِ الصُّدُولُ \* الشر تضطركه والاعتاب عليظ ولين سالتهم مُوْتِ وَالْأَرْضِ لَيْعُولُنَّ اللهُ وَأَوْلَا لَكُمُ لِللَّهِ مِنْ آكُتُ هُمُ

عَوْيَ وَالْأَرْضَ إِنَّ اللَّهِ هُوَ الْغَيْرُ الْحَدُدُ \* وَلَوْ أَنَّ مَ بِعَ قِ إِقَالِ هُوالْبَعِنُ مُدَّدُهُ مِنْ بَعِنْدِهِ سَنْبِعُهُ أَبْعِيْ مَا نَفِدَ نَاللَّهَ عَ كُنْ كُلَّهُ مَا خَلْفَكُمْ وُلاَبِعْكُمْ إِلَّا كَفَيْسِ وَحِدَةٍ إِنَّ اللَّهِ يُع بَصِيْرةً الْمُ تَرَانَ الله يُؤلِمُ النَّا فِي لِتَهَارِ وَيُولِمُ النَّهَ سْمَنِي وَالْقَرَحِكُلْ مَعْرَى الْيَاجِلُ مُسَمَّةً وَأَنَّ اللَّهُ مِمَا لَعُ يُرِهُ ذَٰ لِكَ يَانَّ اللهَ هُوَا لَحَقُّ وَآنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبُطِلُوَأَنَّ الْعِيَارُ الْكُنَّارُ \* أَلَوْ مَرَانَ الْفُلْكَ جَرْى فِي لِيَمْ بْنِيغْ مَيَالِلَّهِ لِلْرُ مِنْ الْبِيَّةُ إِنَّ فِي ذِلْكَ لَا يُلِيِّكُ كُلِّ صَيَّا رِسْكُو رْ \* وَإِذَا غَيْسَيَهُمْ مُوْجُ دَعُوااللّهُ مُغَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَهُ فَلَيَّا نِجَتُّهُ ۚ إِلَىٰ لِمُرَّفِّهُمْ مُقَّا كُلِّ وَحَثًّا رَهُوْرَةً نَاكُمُا الْتَاسُ لِقُوارَةً لدُّعَنْ وَلَدِهِ وَلَامَوْ لُو دُّهُوَ جَازِعَنْ فَالِيهِ شَنْيًا تَّ الله يَعْنِيدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَةِ لِأَلْفِئْتَ وَنَعْلَمُ مَا فِالْأَرْجَامِ وَيَ مَاذَا تَكْيِينُ عَنَّا وَمَا نَدْرِي فَنْ شُهَا يَّ أَرْضِ ثَوْتُ أِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وِمِنْ رَبِيًّا لَعْلَمْ مِنْ ﴿ أَمْ رَبِيُّولُوكَ هُوَاكُمْ يَّبُمُنْ رَبِّكَ لِيَنْ فِي رَقِومُا مَآ التَّهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَ دُونِ ١٠ اللهُ الذَى حَلَقِ السَّمَ إِنَّ وَالأَرْضَ وَمَا بَنْتُهُمَا فِي

استهاى عكى لعريش كالكم من ويه بُ رِبِّ الْأَمْرِ مِنْ السَّمَاءِ الْمَا لَا رَضْمَ يَعِكُرُ جُ الْمِيْعِ فِي يَوْمِرِكَا نَ مِقْدَالُ تَعُدُّونَ \* ذلك على الْغَنْ وَالشَّهٰدَةُ الْعَرُّهُ يَزُكُلُ شِيغُ عَلَقَهُ وَيَدَا خَلَقَ الْإِنْسُورُ مِنْ ح لَلَةِ مِنْهَآءِ مَهِينَ \* ثُرَّسُوْمُهُ وَنُفُوَّ فِي السَّمَعُ وَإِلاَّ بِصُرَّوَالْاَفِئَ مَا قُلُكُمُ مَا لَكُمْ أُولَا \* وَقَالُواْ آءَ ذَا فِي الأرضِ إِنَّ الْوَحَلِقَ حَدَّثُهُ \* بَلْهُمُ مِلْقِاءَ رَبِّهُ مُكُورُ وَنَ \* كُمُلِكُ الْمُؤْيِّةِ الذَّى وُكِلَ بِكُهُ مُرَّا لِلْ تَنْكُمُ نُتُرْجَعُونَ \* وَلُوْرِي مُوَن نَاكِسُوا رُؤْسِهِ مِعِنْدَ رَبِهِ مُرَبِّنَا اَبْصُرُ مَا وَسَمَعْنَا فَارْجِعِنَا ئَىلْ صِلْمِكًا إِنَّا مُوقِيُونَ » وَلَوْمِنْتُنَا لَا يَيْنَا كُلْ هَنِيرِ هُذُهُ أُولِيْرِ يِهِ لَامَانَ جَمَّةً مَنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۗ فَلَا وَقُولِيمًا يَتْمُ لِقَاءَ بِوَمِيمٌ هٰذَا إِنَّا سَلَيْنَكُمْ وَدَوُ قُوْاعَذَا بِالْخُلْدِيمَا كُنْتُ وَ نَهُ إِنَّمَا مُؤمِّنُ بِالْمِينَا الَّذِينَ إِذَا ذَكُمْ وَابِهَا حَرُوا لِسَعَدًا وَسَ السنتكة وأزاني تتعافي بجنوبه وعزالم خَوْفَا وَطَهَمًا وَمِمَارَزَ قَنْفُهُ مُنْفِتَهُونَ \* فَلاَ نَعْ نَ قَرْهُ أَعِيْنُ كِمَا إِنَّ بِمَا كَا نُو الْعِنْ مَلُونَ ﴿ أَفِيرٌ ۚ كَأَنَّ مُؤْمِ كَانَ فَاسِقًا لَا يَنْتَوُنَ ﴿ أَمَّا لَذَ بَنَ أَمْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالَحَ فَكُمْ ﴿ لِيَا وْيُ يُزُلِا يِمَاكَا نُوْآيِعِمَلُونَ \* وَأَمَّا الَّذَينَ فَسَقُوا هَنَا وَهُ وَلَنَّا لَكُلَّمَ وَادُوَاانَ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ وَفِيهَا وَقِيرَا لِمَهُ وُوَوَاعَنَا بَالنَّا دِالَّذِي

لِبُونَ \* وَلَنَٰذِ بَقَنَهُ وَمِنَ الْعَذَابِ الْآدُ فِي دُونَ الْعَلَا متنادُ قِنُ لَنْ انْ رَبِّكَ هُوَ يَفْتُ اكَانُوافِ فِي تَعْتَلِفُونَ ﴿ أُولَوْ يَهُدُ لَمُو كُوا هُلَّكًا مِنْ مَرُونِ مَيْشُونَ فِي مُسَكِنِهُ إِنَّ فِي ذِلْكَ لَا ناً مُسُوقًا لماءً إِلَى الأرد الخُرُرُ فَيَحْ مُ يِهِ زُرْعًا نَا كُلُ مِنْ هُ أَنْعُ كُهُ أَفَلَا يُنْصِرُ فِنَ \* وَيَقُولُونَ مَنَ إِهِ أَلَا الْفَتَةُ الْأَنْتَةُ صَادِقِينَ \* قَالِ لذنكفنوا المنه ولاه سيط ون فاع ضعنهم وْنَيِّكُ إِنَّ اللهُ كَانَ بَمَا نَعْتُمُ لُونَ جَبِيرًا ﴿ وَتُوَ يان فيجوفه وماجع أجعا أدعيا وكأنيا تَدَتَ قَلُوكِمْ وَكَا نَاللَّهُ عَفُوْ رَّارَجُمَّا ﴿ النَّهِ يُ

تفسهم

الخ الحاد والعنون

107

مهندة وأولوا الأرحاء تعض سطورًا، وَإِذْ أَخَذْ نَامِنَ الْنَبْيِّيَ نَمِيثُهُمُ وَمِنَا يسَرَيْن مَرْهَ وَأَخَذُنَا مِنْهُ مُمِينَعًا عَلَيْظًا وليسْنَأ الصَّدِق عَدَّ لِلْكُوْ بِينَ عَنَا بِمَا إِلْهِمَا " لَا يَهمَّا الدِّنِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوالِهُ ءَ ۚ كَمُرْجُودُ فَا رَسَلْنَا عَلَى هِ رَجًّا وَجُنُو كًا لَوْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بَمَا تَعَنَمُ لُونَ بَصَيِّرا أَهُ إِذْ جَآ وَكُرُمْ فُو ۚ فِكُمْ وَمِنْ آسْفَلَ ا وَاذْ زَاغِتَا لْإَنْ وْ مَلِغَتَا لْقُلُّهِ مُا كُنَّا جَرُو تَظُنُّونَ مَّا لللهِ الظُّنَّهُ نَا " هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤَمِّنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْ ذَا لَا شَكَّيدًا ﴿ وَإِذْ يَعَوُلُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي تُلُومِ مُرْضُ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَمْ وَلَهُ لِلَّاعْمُ وَرَّاهُ وَإِذْ قَالَا لما يَفَةُ مُنْهُمْ لِأَهُمَا يَتُسْرِي لَامْقَاءَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَكَسْتُ هُمُ النِّنِيُّ يَعَوُّلُونَ إِنَّ بُيُونِتَكَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَعَوْرَةً إِنْ يُرَيِّدُ وِنَا لِأ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ وَيِزَّا قَطْا رِهَا ثُمَّ سَتُمْ لِكُوا الْقِيْتَ لَا تُوْهَا تَكَنَّهُ إِنِمَا إِلَّا لِيَسَرَّا وَلَقَيْدُ كَا نُواعَهُ دُوا لِللَّهُ مِنْ قِبْ إِلَّا بِهُ وَكَانَ عَهُدُا لِلَّهِ مَسْءُ لَا ﴿ قُلْ إِنَّ نَفْعَكُمُ الْفُرَارُانِ فَرَرْهِ يَزَالْهُ بِيرَا وَالْفَتُدَا وَإِذًا لاَ تُحَمَّعُهُ نَ إِلاَّ قَلْبُكُمْ قُواْ مَنْ ذَا الْهُ ﴿ عُنْ مِنَ اللهِ إِنَّا رَادُ بِي مُسَوِّءًا وَارَادُ بِي رَجْعَتْ وَلَا نِدُونَ لَمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلاَ نَصَيِّرًا ۚ قَدْ بِعَنَ ٱللَّهُ الْمُعَوِّ فَيْنَ بْنُكُوْوَالْقَالِلْهُ لِإِخْوِيْهِ مِهِ لِمَا لَيْنَا وَلَا مَا مَةُ لَا الْمَاسَ لِلَّا قَلَ

THE STATE OF THE S

الخاف كأسف منظر وكالنك تدور لَيْهِ مِنْ الْمَوْتُ فَاذَا ذَهَ عَا لَكُوْ فُ سَكَقَوْ كُو مَا لِنْسِينَةٍ. لخنتيرًا وُلِئِكَ لَهُ يُوعِينُهُ أَفَا حَيْطَا لِلهُ أَعَنْ لَهُ للهِ يَسَيرًا . يَحَنَّتُ كَا الْأَخْرَاتِ لِمُرْمَدُ هِبُوا وَإِنْ مَا يِسَا لِأَخْرَاكِ وَوَ نَهُ عُرَادُونَ فِي الْآعْرَابُ كَيْنَ كُونَ عَنْ آنِياً يَّنِكُ وَكُوْكَا نُوا فِي إِ فَتُلُوٓ الْإِنَّا قَلَدُكُمْ فَقَادَكَا نَكُوْكُ فِي رَسُولِاللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْكَانَ رَجُوالله وَالْيَوْمُ لِلْإِحْدَ وَدَكُمَالله كَنْمَا لَا وَكَارُ وَاللَّهُ مِنْهُ زَالْاَحْ! قَالُوا هٰذَا مَاوَعَلَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهَ لاً إِيناً وَنَسَهُلِماً \* مِزَالْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعْهَدُ وااللَّهُ عَلَيْ وَمِنْهُوْمُنْ يَنْظُرُومَا بِيدُلُواتُنَدِيلًا ﴿ لَكُنَّالِلَّا دْ قَعَدُ وَنُعَدِّ تَالْمَنَفْقِهُ إِنْ سَلَّاءَ اوْيَةُ وْيَعَوْنَ عَلَيْهُمْ الْمَالِلَهُ لَمَّ غَفُورًا رَجِمًا \* وَرَدِّاللَّهُ الدِّن كَفَرُوا بِغَنظِهِ لَرْبَيَا لُولِغَرًا وَكِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عِتَالَ وَكَانَ اللهُ وَوَيَّا عَرَزًا لَهُ وَأَنْزَلَ لَذَنَّ طَاهِرَ وُهُمْ مِنْ آهِلِ الْكِينِ مِن صَياحٍ وَقَذَفَ فَقَلُومِهُ مُلِا تَعْسَافِرُهِا تَقْسَلُونَ وَمَا سِرُ وَنَ فِرَهَا لَهُ وَأَوْرَثُكُمُ أَرْضَا رِهُمْ وَأَمْوْ لَمُنَمْ وَأَرْضًا لَمُ تَطْوُهَا وَكَانَ اللهُ عَلِكُمْ لِنَّى ۚ قَدِيرًا ﴿ يَا يَهَا النِّيَ انْ كُنْتُنْ رَدُنْ الْحِيْوَةُ الدَّنيَا وَزِينَهَا فَتَعَالِينَ أُمْيِّعُكُرَّو لِحَاجِمَالُا لَهُ وَانْ كُنْتُو بَهِ رَدُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْلِخِسَرَةَ فَإِنَّا اللَّهُ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا \* ينيسَاءَ البِّيِّ مَنْ مَا يِسْمِيكُنَّ بِفِيسَةٍ معَفْ لَهَا الْعَذَا كُضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَزَاللَّهِ فِيسَدَ

الخالفان والوق المان المنافع المون المنافع المون المنافع المون المنافع المون المنافع ا

الجني

كَنَّ لِلْهُ وَرَيْسُولِهُ وَتَعْمَا صِّلِحاً نُونِيَّا أَجْ هَا مَرَّ بَيْنَ وَ رْزْقًا كُرْ عَمَّا ﴿ يَنْسَاءَ النَّيْ عَلَسْتُنَ كَاحَدِ مِنَ لَنِيْسَاءِ إِنِ اتَّفَ لِفَيْظُمَعَ الَّذِي عِنْ قَلْيهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلِاً مَعْرُوفًا رَّجْنَ شَيِّرُجُ الْجُهِلِيَةِ الْأُولَىٰ وَآفِنَ الصَّلْوَةُ وَابْنَ الرَّكُوٰةُ وَ له و رَسُولُهُ أِيمَا بِرُيدُاللهُ لِلهُ إِلَى فَاللَّهُ إِلَيْهُ وَلَيْ مُ الرَّجْسَ لَهُمَا الْمُدِّتِ وَمُ لْهِيرًا ﴿ وَاذْكُرُ إِنَّ مَا يُثْلِي لِيهِ بِيُوتِكُ مِنْ الْبِيالِيةِ وَالْجُكُمْيَةُ أِنَّ اللَّهَ كَا تَ طَيْفًا حَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُصْلِينَ وَالْمُسُلِبَ فَالْمُؤُمِّنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْقَيْتِ لقينت والضار فين والمتدفت والصرين والضبرت والخشع لخينغت والمتصدقين والمتصدقت والصاغين والقريما فالخنف نَهُمْ وَالْخَفَظْتُ وَالْدَّكِ مِنَ اللَّهِ كُثِيرًا وَالذَّكِاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَمْ مُعَقَّعُ فَرَاعَظِماً \* وَمُكَانَ لِمُ ثِنْ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا فَضَا لِلهُ وَرَسُولُهُ أَحَرُ إِلَيْ الخرة مُن أَمْرِهُ وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَ وَالَّهِ تَفَوُّلُ لِلَّذِي أَنْفُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْفُ مَا مَتُ عَلَيْهِ أَمَسُ وتخنفه في نقشك ما الله مُنديه وتخنع التاس والله أيخ الله الما وطرا ووجنك الكراكيان على منحرج فأنوج أدعتهم إذاقصة امنهن وطاع وكأن امتراتيه فْعُولًا \* مَاكَانَ عَلَى البِّي مِنْ مَنْ عَلَيْهِ فِيمًا فَرْضَ اللهُ لُهُ سُنَّمَ اللهِ فِي الَّذِيرِ تُؤَامِرُ فَبُلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴿ الذَّنَّ يَبَالِغُونَ رِمْ

Digitized by Google

لِكُوْلِكُونُ رَسُولَ لِلْهِ وَتَعَامَمُ النِّكِينُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُمَّا شَيْعُ نَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوا أَذِكُ وُاللَّهُ ذِكُمُ أَكْثُمُّ وَاللَّهُ وَكُمُّ أَكْثُمُّ وَاللَّه وَمَلْكُنُ الْخُرْجُكُونُ الظُّلُ الْخَالَةُ رُوكَانَ مَا لُوْمُ يَلِعَوْنَهُ مِسُلَهُ وَاعَلَهُ مَا أَجْرًا كَرَمَّا ﴿ ثَايََّهَا النَّيْمُ إِنَّا أَرْسَ ومُكتَةُ وَنَذِيرًا \* وَدَاعِمًا إِلَى للهِ مِا ذُنِهِ وَسَرَاجًا مُنكرًا \* وَلَهُ يْنَ بَانَ هَا مَا لِلهِ فَصَلَّا كِنُرًا \* وَلَا يَظِيمِ الْكِفْرِ مِنَ وَالْمُنْفِقِينَ رُوِّتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ وَكُوْ إِياللَّهِ وَكِلَّا \* نَاتُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِذَا نَكُونِا بِنْ فَئِلِ أَنْ تَمَسُّوهُ مِنْ فَمَا لَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْهِ تَعْتَدُ مَرْجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمَلًا ﴿ فَا يَهَمَّا النِّي الْأَلْمَا لَكَ أَنْوَا جُورَهُنَّ وَمَا مَلَكُ ثُمُّ لِكُ مُمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ فَوَيَا نِعَمَّا نات خالك وتنايت خلتك التي هاجرن معك وامر نَهُنَّتُهَا لِلنَّيْ إِنْ أَرَادَ النَّيَّ أَنْ يَسْتَنُّكُومَا خَالِصَةً ويالومنين فدعلنا ماؤضنا عكمة فاكرو نَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَقُو الرَّحِيمُ " رَجْي مُنْ سَفًا إِنَّ ولايحيزة وترضين عااتنتهن كلهن والله يعلما في وَكَا زَاللَّهُ عَلَيْهَ جَلِّيمًا مَ لَا يَحَالِكَ النَّبَّاءُ مِزْ بَعِدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلُ إَرْوِجِ وَلُوْ أَعِينَكُ حَسْنُهُمَّ إِلَامَامَكُتْ عَسْنَكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَاكُلُّهُ رَقِينًا عِنا مِنْ اللَّذِينَ الْمُنْ الْأَنْدُ خَلُوا بِيُونَ الْبَيْنَ إِلَّا أَنْ يُؤِذِنَ لَكُوْ إِلَىٰ

الجرة الفاف العص

ظِرِيَ الْمُهُ وَلِكِنُ أَذَا دُعِيتُ مُفَا ذُخَلُوا فَإِذَا طِعِتُ مِفَا مُتَيَثَّرُ وَاوَلَامُ بَيْنُيْ إِنَّ ذَلِكُوكًانَ يُونِذِي لِبَتِّي فَيَسَنَّعْ عِمِنْكُمْ وَاللَّهُ لِا يَسَتَّحَ عِهِمِنَا وَاذِا سَكَا لَهُو ُهُنَّ مَنْعًا فَسُتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِمَاكِ ۚ الْكُمُ الطَّهَرُ لِقُلُو كُمْ وَقَالْ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ نُؤُذُ وُارَسُوكَا لِلَّهِ وَلَآ أَنْ تَنِيكِمِ ٱلْزَوْجَهُ مِنْ بَعَدِهِ ٱبَدًا إِنَّذَاكِ كَانَعْنِدَاللَّهِ عَظِيمًا ۚ ﴿ إِنْ نُبْدُ وَاشْنِيًّا أَوْتَخْفُو ۗ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكِلْ شَيْءَ عَلَمَ لأُجْنَاحَ عَلِيْهِنَ لِـ فَ إِمَا يَهِنَّ وَلِآ اَبْنَا مَهِنَّ وَلَا آخُونِهِنَّ وَلَا آبِنَاءِ الْخُونِهِنَ وَلَا بْنَاءَ انْحَوْثِينَ وَلايسْتَآيَهُنَّ وَلاَ مَامَلَكُ أَيْنُ يُنْ وَابْقَيْنَ اللَّهُ أِنَّ اللَّهَ كَانَ عَل كُلِّشَيْءٌ شَهِيَّدًا ﴿ إِنَّاللَّهُ وَمَلْكِكُنَهُ يُصَلِّونَ عَلَى لِنِيَّةٌ لَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُولَ كُلُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ السَّلِمُ عَاِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُّ وُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنبِيا وَالْاَخِيَّةُ وَاعَلَهُمُ عَلَامًا مُهَيَّنًا \* وَالدَّينَ لَوَّذُ وُلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ مَاكَنْسَتُبُوافِقَدَا حَمَّلُوابُهُ نَا وَلِقاً مُبِيكًا ﴿ يَامَهُا النِّينُ قُلْ لِأَرْوَاحِكَ وَبَنَانِا وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنْ مِنْ مِيْدُ بِينَ عَلِيْهِ مِنْ مِلْمِيلُهِ مِنْ ذَٰلِكَ أَدْ بِي آنَ بُعُرُفِ فَكُر مُؤدَينَ أُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وُرَّا رَجِمًا وَ لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِ عَوْنَ وَالْذِينَ فِي قَلُومِ مِ مَكُرَف وَالْمُرْجُفُونَ فِي لَلْدَيْمَةُ لِنَعْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ آلِا فَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا مُفِينَهُ فُوآ أَخِذُ وَلِوَ فَيَنَّا وَأَنْفِينَا لَا يَسَنَّنَهُ اللَّهِ فَي الْذِينَ خَلُوا مِنْ وَكُنْ تِحَدَنِيْ مُنْ اللهِ مَبْدِيلًا \* يَسْتَكُكُ النَّاسُ عَنْ لَسْتَاعَةِ فَالْمَا يَمَا عِلْمُهَاعِن الله ومَمَّا يُذُر بِكَ كُعَلَ السَّاعَة تَكُونُ قِريبًا ۚ إِنَّ اللهُ لَعَنَ الْكِهَ مِنَ وَأَعَلَ لَهُ سَعِيرًا وخِلدِ مَنْ فِهَا أَمَدًا لَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَا نَصَيِّرًا مَّ يُوْ مَرَّفُكِ وَجُوْهُمُ لنَّارَيْقِوُلُونَ بِلِيْنَنَا آطَعُنَا اللهُ وَإِطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿ وَقَا لُوارَبِّنَا إِنَّا اَطُعْ

ادَيْنَا وَكُرُّاءً مَا فَأَصَلُوبَا السَّنِيلَا ، رَبْنَا لِتَهِيمُضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَلَّا لَغَنَّا كِيَرًا ۚ يَا يُمَا الَّذَينَ أَمْنُوا لَا يَكُونُواكَا لَذَينَ اذْوَامُوسَى فَبَدَّاهُ ٱللَّهُ قَا لَوْ وَكَانَ عِنْ ذَا لِلَّهِ وَجِيهًا \* لَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا تَقَوَّا لِللَّهَ وَقُولُوا قُولً لِحْ لَكُوْ اَعْدُلُكُ وُلَغِفِرَ لَكُوْ ذُنُو بَكُوْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَلَى زَفُوْرَاً عَظِيماً ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَا نَهُ عَلَىٰ السَّمَ ٰ يَـ وَالْأَرْضِ وَالْحِيَ مَهَا الْإِنْ إِنَّهُ كَانَ ظَلْهُ مَا جَهُولًا وَلَعُدِّتُكُ لَعُدِّلًا الْعُذِّلَّةُ 4 مِثْقَالُ ذَرَّةِ فَي الْتَمْدُنِ نْ رَجْزَ إِلَهُ ﴿ وَيَرِيَ لَدُسَ أَ

الخ الناد والعفير الْعَذَابِ وَالْصَّلَا الْبِعَدَّدِ \* اَ فَلَ مُرَوْلِا لِيَمَا بَيْنَ آيْدِي مِيْدُوكَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ الْم الأرضان نشأ غشف بيئما لأرض ونشقيط عليهي وكيتفأين التم ذُلِكَ لَأَمَةُ لِكُسُكُمْ إِعَيْدُ مُندَّ وَلَفَذَا مَنَّا دَاوُدَ مِنَّا فَصَالَّا يُحِمَّا وَٱلطِّينَّ وَٱلمَنَّا لَهُ الْحُدَمَد • إِن اعْمَالُ سَبِغْتِ وَقَدِّ رُفِي السَّهُ ﴿ وَاعْمَالُو بِيْ بِمَا تَعْنَمُونَ بِصِيرٌ ۚ وَلِيسُكِمْ بِالرِّيحِ عَرُوِّهُمَا شَهْرٌ وَرُواحُهَا سَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ وَمِينَ الْجِنِّ مَنْ يَعِينُمَ أَنِينَ مَدَيْهِ بِاذِن رَبِّهِ وَمَزْ مُعْزَافِهُ فَا نُذِقَهُ مُنْ عَذَا بِالْمَتَبِعِيرُ ۚ يَعْمَلُونَ كَهُ مَا لَيَثَاءُ مِنْ مِجَرَاهِ ا وجيمًا إِنْ كَالْجُوْاكِ وَقُلُ وِرِيَاسِياتِيًّا عُمَالُوٓ الْكَاوُدَشُكُوْ أُوَّ فَكِيا نادِ كَالشَّكُورُ \* فَلَنَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَهَمُ عَلْ مَوْتِهِ الْأَدَابَّةُ ٱلْأَرْضَ نْسَاتَهُ فَلَمَا حَرَّبَبَيَّتَ يَيَا كُبِي أَنْ لُوكَا نُواتِعِيْنِ ثَا الْغِيْبَ مَا لِيَسُوا فِلْغُ مُهُ: ۚ لَقَدُكَانَ لِسَكِا فِهِ مَسْنَكِنَهُ مِالْتُهُ جَنَّىٰنَ عَنْ يَمَنِ وَيَتْمَا لِهُ كُلُوامِنْ وَدَبِّكُ وَاشْكُرُ وَالَهُ بَلْدَهُ طَيِّبُهُ وَرَبِّ عَفُورُهُ فَاعْرَضُوا فَآرْسَالْنَّا لكَ مُ سَنِّلًا لِعَ يُرُوبَدُ لَنْهُ وَجَنْتَ يُعْرِجَنْنَ ذَوَاتَى اكَاجَمُطِ وَاتَا ىزېيىدْرِقَكِ اَوْ دَٰلِكَ جَزَيْنِهُمْ عِمَاكُفَرُ وُاوَهَلْ بَجْزِي لِآانْكُفَوْرَةٍ نَا بِينَهُ مُووَيَنُ الْقِرَى إِنِّي مُرَكًّا فِيهَا قُرَيًّ ظَهُرَّةٌ وَقُدُّ رُبًّا فِيمَا اللَّه برُوا فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَمَّا مَا الْمِنْكُنَّ فَقَا لَوْارَيْنَا بِعِدْ بَيْنَ أَسْفَا رِمَا وَظُلَمْ أَ نُسْبَهُمْ فِعَكُنْهُمْ أَحَادِ بِينَ مُعَرَّفَتْهُمْ كُلِّ مُسْتَرِّقًا مَا فِي ذَلِكَ لا سَبًّا رِسْكُورْ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلِيْهِ وَلِيْكِ مِنْ الْعَلِينَ ظُنَّهُ فَا سِتَّعُوهُ لِلَّا فِريقاً مِنْ

db Google

زره وَ مَاكَانَ لَهُ عَلَى هُ مِن سُلَّا

سورة سيا

دُونِاللَّيْةِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَةَ رَّةِ فَالْسَمَانِ تِوَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمَّ لَهُ مِنْهُمْ مِزْظُهِ لِنَّهُ وَلِانْنَفْعُ الشَّفْعَةُ عِنْعَدُهُ اِذَا فِنْ عَ عَنْ قَلُومِهِ مُ قَالُهُ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لَكَتَّ عِلَيُ الْكَيْمِيرَ \* قَوْمَنْ يَرَزُنُ فَكُمْ مِنَ السَّمَا بِيهِ وَالْأَرْضِ قِلَ اللَّهُ وَالْأَأَوْلَ كَا إُهُدُّ كَا وَ فِيضَلَّا مُبَيِّنِ \* قَا لِأَنْتُ كَالُونَ عَمَّا آجُرُمْنَا وَلَانْسُتُمْ أَعَا إِيجَمَعُ بَيْنَا رَبِّنَا نُتُمَّ بَفْتُهِ بَيْنَا بِالْحُقِّ وَهُوا لَفَتَّاحُ ٱلْعَبِلِيمُ ﴿ قُلْ المنافقة الماقة الماقة القاسة القاسة ارَسْتَكُنْكُ لِإِنَّا فَنَهُ لِلنَّا سِرِبَهُ مِيَّا وَنَدْيَرًا وَلَحْبُ الْكَانِيرُ لَنَّا لِنَّا نَكُونَ "، وَيَقِولُونَ مَنْ هِذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مُ صَادِ قِينَ \* قُلْ لِكُمُ ادُيَوْمِرَلَامْنَتَ خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاسْنَتَ عَدْمُونَ \* وَقَالَ يَّنَ كُفَّ وَالَنْ نُوْمِنَ مِلْ ذَالْفَ زَانِ وَلَا بِالذِّى كِيْنَ لَدَ يَوْ وَأَ لمُهُ وَيَ مَوْقُو فَوُنَ عِنْ لَدَيْمِيمُ يَرْجُمُ بَعِضُ لَهُ مُ الْيَحْضُ الْفَوْ سَتُضِعِ عَوَالِلاَ مِنَ آسْتَكَتُ والَوْ لَآ اَسْتُدُكُ تَنْ دْنِكُوعَنِ الْمُنْدِي عَبْدَادْ جَآءً كُنْهُ مِنْ الْكُنْةُ مُجَمَّرُ مِينَ \* وَقَا سْتُصْعِفُوالِلَّهِ مَنَ آسْتَكَبُّ وَإِنَّا مِكُوْالِيَّا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا و آنْ نَكُفْ رَبِاللهِ وَنَجَعْلُهُ أَنْ دَادًا وَاسَرٌ وَالنَّدَ آمَهُ كُنَّ واانعذات وجمت لمناالاغك في عَنا قالذَين كَفَتَهُ وُاهَلْ يُحِزُّ

للزءالثاني والعور

109

لَا مَا كَا نُوْ الْعَنْ مُنْ أُونَ ﴿ وَمَا أَرْسُتُ لِمَا فِي قَرْيَةٍ مِ كَفْتُرُونَ \* وَقَالُ الْحَنْ أَكُثِّرُ أَمُولًا وَإِوْلَا تَذَّىٰنَ \* قُالِنَّ رَبِّي كِسُطُ لِرِّ زُقَ لِنَ بَتُ آءِ وَيَقِيْدِ رُوَ كُتِّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا آمُونَكُمْ ۚ وَلَا آوْلِا ۖ وَلَا كُو بِالَّهِ َّتُكُّ منوعيما لماه ه في الغ في إمنه ن و وا وَلِئُكَ فِي لَعَذَابِ تَحْصَرُونَ ﴿ قُوْلِ إِنَّ رَبِّي كِبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ لِحِيثُهُ هُوجِهِ عَاشَةً بِقُولُ لِلْمَاتِعَ وَأَهُو م مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْبَوْمِ لَا عَلَكُ بِعِ وَلاَضَرّاً وَنَقَوُلُ لِلَّذِينَ ظُلُّواذُو قُوْاَعَنَا بِالنَّارِ الْبِحَ تتاعك والتكابينات قاله كتون في وادا ن بصدَّهُ عَلَيْ أَكَانَ بَعَنْ يُدُانَا وَ كُو وَقَ الذئن من قبَّ لهنه وَ مَا تَلَّعَهُ المعيدَ الفَكُفَّ كَانَ بَكِ \* قَالَيُّا أَعْظُ كُرِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

27.

خــ كَالِاعَ اللهِ وَهُوعَا رَجِعُوا لأَمُورُهُ فائتُهَا إِنَّا سُمَّا لأَوْ وَعَدَ الجرة الثان العين

183

د \* وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَيَالُوا الصَّالِيِّ توءعكه وكراه حسننافات الله يض الته الذكارسكا لرنح فتثير سكابا فسنفث واليه كدميت كَذَٰ لِكَ النَّبُيُّهُ وَرُبُّ مَ زَكَانَ مُرْمِكِ الْعِزَةُ مَعَيَّا لَنَّهُ يَصِعَدُالْكُلَّهُ ٱلطَّيِّ وَالْعَمَّا الصَّلِّ بَرُفَعَهُ وَالَّذِينَ عَمَّ لسَّيَانِ لَهُ وَعَذَا بُسُرَد أَيُدُ وَمَكُمُ اوْلِيْنَكُ هُوَيِنُورٌ \* وَاللهُ حُ رُّا بِ ثُنَّةً مِنْ نُطْفَةِ نُرْجَعَلَكُمْ ازُوجِكًا وَكَا يَجْلُ مِنْ أَنِي وَلَا يْ وَمَا يُعِتَدُّهُ مِنْ مُعَتَبِّرُ وَلا يَنْفَصَرُ مِنْ عَنْهُرِهِ لاَّ فِي مِنْ الْأَذَاكِ وَلَا للهِ يَهِكُرُهُ وَمَا يَسَتَوَى لِيَعُ إِنَّ هَذَا عَذَكُ وَأَكْ سَمَّا يُعَرِّبُ مُ كلون لخاطر ماونشك خركتبتغوامن فصله وكعلا أَوَيَّزَكَا لَفَأَكَ فِيهُ مَوْا وَنَ \* يُولِجُ الْيُلَ فِي لِنَهَا رِوَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّا أَوْ سَخَ الشَّمْتُ رى لِإَجَلِ مُسَمِّ وَذُلِكُواللَّهُ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالذَّيْنَ مَدْعُهُ يرَ \* يَايَّهُا آلنَّا مُرانْتُ مُ الفُّهُ آيَا لَيَ اللَّهُ وَاللهُ هُوَ الْغَنَّيُ الْمُسَادُ وإن مَنَا مُذْهِنَكُ وَكَات بِعَلْق جَدِيْد وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله بَعَرْثُون وَلا

نصف

بْإِغَانَىٰذِ زَالْدِينَ تَحِنَّةُ نَ رَبِّهُمُ مَالْغِيْبَ وَأَقَامُواالْطَيَّةُ الظَّلَدُتُ وَلَا الذُّهُ رُهُ وَلَا الظَّارُ وَلَا الحِرَورُ أنستار لأنذنر في إمّا اربستانات ما لحيّ إليّا مِزْاُمَّةِ لِأَلْاَحَلَا فِيهَا نَذِيْرٌ ﴿ وَإِنْ كُذَّ يُوكَ فَعَتَ لَكُنَّ المت ورما لَذِينَ كُفُّ وَافِكُ مِ كُلِّنَ يَكُ وَ مِأْلُونَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا فَأَخْرُجْنَابِهِ ثُمَرَاتِ مُغْتَكِفًا ٱلْوِنْهَا وَيَنَا لِجْيَالِجِبُ لَهُ حُزْ مُخْتَلِفَ لَوْ نَهَا وَعَرَابِ مُسْوَدٌ لَهُ وَيَنَ النَّاسِ وَالدُّوايِّةِ وَالْأَنْفُ مِعْتَلِكُ ٱلْوَانُهُ كَذَ لِكَ إِنَّ مَا يَغْنَمُ اللهُ مَنْ عِبَادِهِ الْعُسَكَمْ وَ : يُزغَفَوُ رُهِ إِنَّ الْذِينَ بَيْنُكُونَ كُيْنِ اللَّهِ وَأَقَامُواالْصَيْكِ رَفَنِهُمْ سِرًّا وَعَلَانِمَةً يَرْجُونَ تِحِاءً لَنْ شَوْرَةُ لِمُفَاهُمُ عَفَةُ رُسُكُورُ وَالذِي بدكة أنَّ الله يعياده لخيَّر بق الدِّينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِيَادِنَا فِيزُفِّ طَالُهُ رْ دِهَ فَ لَوْلُوا وَلِمَا سُهُمْ فِيهَا

الحزءالناه والعين له لا يَسَنَا فِهَا نَصِكُ وَلا يَسَنَا فِهَا لُغُوثُ وَالَّذِيرَ لَهُ مَمْ نَا رُجِهَا مُمَ لَا يُفْضَى عَلَيْهِمْ فَيَوْنُوا وَلَا يُحَفِّقُ عَنْهُمْ مِنْ عَلَا مِنَّا عَنْرِي كُلِكُونَةً وَهُرْتِصِطْ حُونَ فِيهَارَتُنَا آخِرْجُنَا نَعَاصِلاً عَنَالًا عَانِعَنَمَ لَ أَوَلَمُ نِعَيْدٌ كُوْمَا يَتَذَكُّ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرٌ وَجَاءَكُمُ النَّاذِيرُ ۗ فَكُوفُو فَمَا لِلطِّلِلَ مِنْ نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَمُ عَلَى السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ لِإِلَّنَّهُ عَلَى بِيَاتِ ٱلصُّدُورِ • هُوَالَّذِي جَعِكُمْ خَلَيْقَ فِي الأَرْضُ فَنَ كُفَرَ فَعَلَنَهِ كُفُرْهُ وَال الكِفِرِينَ لَفُنْ هُمُ عِنْكَ رَبِّينِ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَرَمُدُ الْكِفِرَ بَنَ كُفَّرُهُمُ اللَّحْتَ 'ٱرَا يَيْتُهُ شَرَكَاءَ كَرَالَدِّنَنَ مَدْعُونَ مِنْ وَفِاللَّهِ آرُوفِهَا ذَاخَلَقُولِمَنَ الْمُ السَّهُ مِينُ لِيُّ فِي السَّهُ وِيهَ آخِراً مِينَهُ مُ كَلِيمًا فَهُ مُعَلَىٰ مِينَتِ مِنْ لَهُ بَالْ الْ مِعِدُ الظِّلْمُ مَضُهُمْ بِعَضًا لِلْآغُرُورًا ، إِنَّ اللَّهُ يَمُسِكُ السَّمَ إِنَّ وَالْآرْضَ إِنْ تَرْولًا اللَّه وَلَيْنْ زَالْتَآ اِنْ آمْسَتُكُومُ مَا مِنْ آحَدِ مِنْ بَعْدُهُ أَيَّهُ كَانَ جَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَفْسَمُهُ بِاللَّهِ جَهْدِ آيَٰنِهِمْ لَينْ جَآءَهُ وَنَذِيرٌ كَيْكُونَ ۖ آهُٰذِي فِلْ خِلَكَا لَهُمِّ فَلَكَا ءَهُمْ نَذِيرُمَازَادَهُمُ اللَّهُ نَفُورًا السَّيْكَارَّا فِي لِأَرْضِ مَكْرَالْتَبِيَّحُ وَلَا لتَكْوْالْمُتَّيِّعَ } إِلَّا هَلَهُ فَهَلْ مِنْظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ الْأُوْلِينَ فَكُوْ. تَحْدَ , بروه وَ لَنْ يَحْدُ لِيفُ تَتَالِيغُهُ تَجُو رَبُّهُ \* أَوَلَوْ لَيَكُمُ وافي لَا وَ لِرُواكِيفَ كَانَ غِفِيتُهُ الذِّينَ مِنْ قِبْلِهِيمُ وَكَا نُوْ ٱلسَّلَمِنْهُمْ قَوَّةً وَمَاكَارًا فِي السَّمَوْنِ وَلَا فِي لِأَرْضِ لِنَّهِ كَانَ عَلِيماً قَدْيرًا ﴿ لَهُ يُؤَاخِهُ مُالِينًا لِنَاسَ عَاكِمَتُهُ أَمَالًا لَكُ عَاطْهُ هَا مِزْدَايَةً وَلِكُمْ يَوْخِرُهُمْ

مَي فَا ذَاجَاءَ آجَا مُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ

الزية خرج

مِّ لِتُنْذِرَ فَوْمًا مَآانَدُ رَابَآو هُمْ فَهُ مُغْفِلُونَ ﴿ لَقَدْحَى سنداوكم خلفهمسة وَالْرَهُمُ وَكُلُّ شَيْءُ آخْصَيْنَهُ فِي مَامٍ مُبِينٍ ۚ وَاضِمُ الْمُ سَالُونَ ﴿ إِذَا رَسَالْنَا النَّهِ مُمَّا شَيْنُ فَكُدَّ تُو لُوَالِنَّا لَا يَكُومُ مُسْلُونَ \* قَالُوا مَا أَمْذُ كُلَّا بِيَشِّرُ مِثْلُنَا وَمَا أَزَرَا بَلْغُ الْمُبُنُّنُ \* فَالْوَآلِنَا تَطَيِّرُنَارِهِ وُ إِنْ ذَكُرْ مُ مِنْ إِنْدَ فَوْ مُرْمِيمُ فُولَ \* نَاعَنَا كِأَلِيدٌ فَا جَاوِهُ مُفْتَدُونَ ﴿ وَمَالِ لَا عَ مُالَّانَ عِلَا مُعْتَدِيهِ الْنَهِ يُرْجِعُهُ

لخ والعالموالعون لِنَا عَلَى قُومِهِ مِنْ بَعَدُهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ النَّمَاءَ وَمَا كُنَّا مُ 18 بديستة من وُنَ ﴿ أَلَّهُ مِرَّوْا كُوْ آهِكُمْ اقْلِ عُرْفَارُ كَيْتُكُونَ \* سُعْمُ الَّذِي وْجَ كُلُّهُ إِنَّا مُنْتُ الْأَرْضُ وَمِنْ الْفُسُمِ وَمَّا لَا يَعْلَمُ لَنَّ \* وَإِنَّهُ تَعَيْدِ بِرَالْعِهِ بِزَالْعَلِمَ \* وَالْفَتَةِ قَدَّ زُنَّهُ مَنَازِلُحَيِّ عَ مُرْجُونِ الْقَلَدِيْمِ ﴿ لَا الْمُثَمِّنُ يَنْبَعَ فِيَا آنُ تُدُرِكُ الْقَرَّ وَلَا اِرْوَكُونَ ۗ فِي فَلَكِ بَيسْجِيهُ وَنَ \* وَاللَّهُ لِمُكْمَا نَأَحَمَ لَمَا ذُرَّيَّةٌ لْكَ الْمُتَّنِينَ لَا وَحَلَقْنَا لَمُنَّهُ مِزْمِتْ لِهِ مَا يَرْكِبُونَ لَهُ وَإِنْ نَشَا تدرم

وَلَا إِلَىٰ هَلِهِمْ بَرْجِيُونَ ﴿ وَنَغِ نَيْ فِالصُّورِ فَاذَا هُرُمِنَ الْأَجْدَ رَبِّهُ عِينِيلُونَ أَهُ قَالُوا نِوَيْلَنَا مَنْ تَعِنْنَا مِنْ مَوْلِنَا هَاذًا مَا وَعَدَا لِرَّحْنُ وَوَ الْمُسَلُونَ ﴿ إِنْ كَانَتَ إِلَّا صَيْحَاةً وَجِأَتُهُ فَإِذَاهُمْ جَبِيعُ لَدَيْنَا مُعْضَهُ وَرَ وْ مَرَلَانُظُلُ نَفُنْ كُنَتُ عَا وَلَا يَحِزُونَ إِلَّا مَاكُنُونَ تَعَنَّمَ لُونَ " إِنَّ أَصَحِبَ لْنَهُ وَالْيُوْمَرِكُ شُغُا فِلْهُونَ \* هُمُ وَآزُو جُهُمُ فِيظِكِ إِعَلَىٰ الْأَرَآيُكِ مُ لْيَوْمَ إِنَّهُا الْمُؤْمُونَ \* الْمَرْاعَ لَهُذَا لِنَكُمْ لِلْمَيْ ادْمَرَا لَا نَعَنُ لُهُ والسَّيْ نَّهُ كُورُ عَلُو مُنْهُمْ \* وَإِن أَعْيُدُ وَفِي هٰذَا صِرَا ظُلْمُسْتَبَقِيمٌ \* وَلَقَدُا ضَ كَتْنَيُّرَا اَفَلَوْ تَكُونُوا تَعْنَقِلُونَ \* هٰذِهِ جَهَنَمُ الْبِي كُنْتُهُ تُوعَدُّ لُّهُ اصْلُوهَا الْيَهِ مُزِيمَا كُنْتُهُ مَبِّكُفُرُ وُنَ لَهُ الْيَوْمَرْ نَخِيمٌ عَلَيْ قَوْهِمْ وَتَكَلِّمُ نديه وتشيُّه كُانْ جُلْهُ مُ مَاكَانُوا بِكُنْ يُونَ فَي وَلَوْ فَسَيَّا وَلَوْ مَسْنَاعَا هِمْ فَإِسْتَبِهُ وَالْصِّرَاطَ فَأَنَّى بَيْضِمُ وِنَ لَهُ وَلَوْ نَسْيَآءُ لِمُسْجَ 'هُ عَالِمًا تُطَعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِيعُونَ ﴿ وَمَنْ نَعَيِّمْ وَمُنْ نَعَيِّمْ وَمُنْكِنِّكُ فِي كُلُولًا إَفَارَاتُعُقّ هُ وَمَاعَلْنَهُ الشُّعْ وَمَا يَنْبَعَ لِهُ إِنْ هُولِا ذِكُو وَهُ انْ مِينُنْ وَلَنْدُرُمَ كَانَ وَيِحِيِّ الْفَيِّهِ لَعَلَى الْكِفْرِينَ ﴿ أُولُو يُرَوْا أَيَّا خَلَقِنَا لَهُوْمِمَّا عَيكُ أَنْدُ بِنَا انْعَلَا

لَمَا مُلِكُونَ \* وَذَ لَّلَنْهَا لَمَ فَينِهَا رَكُوْ بَهُ وَمَنْهَا يَاكُونَ \* وَلَمْ فِيهَا مَنْفِ

إِنسَتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمُ لَهُ إِجْنَدُ مُحْضَرُ وَنَ لَا فَكَ غَزُنْكَ قُولُهُ مُ أَنَّا

إِمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعِلِنُهِ نَ \* أَوَلَهُ يَرَا لَا يِشَاءُ إِنَّا خَلَقَ لَهُ مِ يُطَفْهُ فَا ذَا

وَمُسْارِبُ أَفَادَيَتُ كُرُونَ \* وَاغْزَرُوا مِنْ دُونِ اللّهِ الْمُدَّ لَوَكُونُ مُنْصَرُ

خصيم

الخزءالتان والعون هُ بِوَقِيْدُونَ ۚ أَوَلَيْنَمَ الْذَى جَلَقَ السَّمَ إِنَّ وَأَ لْقَتْ صَفًّا ﴿ فَالزُّجِرْتِ زَجْرًا ﴿ فَالتِّلْتِ ذِكًّا ﴿ إِنَّ الْمَكَدُ لُوجُدٍّ ﴿ أَنَّا لَمُ كَالْمُ لُوجُدٍّ ﴿

والصفي مها ، والرجر ب رجم ، والتابي ورا المتها على التها التها على الدينا التها على التها التها على التها التها التها على التها التها

لْمَيَّةُ \* قَا لُو آبِلْ لَمُ تَكُو نُوا مُؤْمِنِيَنَ \* وَمَا كَانَ لَنَا عَلِيَ لْطِنْ بَلْكُنْتُهُ فِوَمَّا طَغْيَنَ ۗ ﴿ فَيْ تَعَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا يَقُونَ ﴿ فَأَغُو يَاكَمَا عَوْمَنْ ۚ فَإِنَّهُ مُوْمِينًا فِي لَعَدَا بِهُ شُعَرَكُونَ ۗ إِنَّا كَرَاكَ نَفْعَ ﴿ إِنَّهُمْ كَا نُوْآ إِذَا هِلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهُ إِنَّا اللَّهُ نَيْتَ تَكُيْرُونَ ۗ وَيَقِوَلُونَ آتِ لَتَا رِكُوا الْمِينَا لِسَاعِ مَجْنُونِ ﴿ بَلْجَاءَ مِا لِحَقَّ وَصَدِّقَ الْمُرْسَلِينَ ۗ ﴿ اِنَّكُمْ لَذَا يَعْوَا الْعَدَابِ الْأَبْلِيِّمِ \* وَمَا يَخْرُونَ إِلاَّمَاكُنُّتُمْ تَعَمُّلُونَ أَوْ الْأَعِ لله المُخْلَصِينَ ٥ أُونِيِّكَ لَمُ وَرُونَ مَعْلُو مُرَّةً فَوْلَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿ فَي النَّعْدُ عَلِيسُرُدِمُنَقَتْلُنَ \* يُطَافَ عَلَيْهِمْ بِكَأْيِسِ مُنْ مَعِينِ \* بَيْخَ نَّةَ لِلشِّرْمِينَ \* لَافِيهَاغَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزُونَ لَا وَعَنْدَهُوفَ طَرُفِ مِنْ هَكَا بَهُنَّ بَيْضُ مُكُنِّ لَهُ فَا فَبْ لَا يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ لَيْتَ وْ قَالَقَايَةُ أَمِنْهُ وَإِنَّى كَانَ لِي قَرَبُنْ ﴿ يَقُولُ آءِ نَّكُ لَنَ الْمُصَدَّفِينَ ﴿ آءِ ذَ وَكُمَّا رُأَيًّا وَعَظِيًّا آءِ تَاكُمُ مِنُونَ \* قَالَ هَا إِنْتُ مُطَّلِعُونَ \* فَاطَّلُعُ فَرَّأَهُ لِحِيرٌ قَالَ مَا لِلهِ إِن كِدْتَ لَمْرُدِينٌ \* وَكُوْ لَا يَعْمَهُ رَفِّ النَّفْ مِنْ "أَفِياً نَحْ يُبِيِّينَ \* إِلَّا مُوبَيْنَا الْإُولَىٰ وَمَا نَحْنَ مُعَدِّبِينَ \* إِنَّ هٰذَا لَهُ فَوْزَالْعَظِيمُ ﴿ لِيثَاهِذَا فَلَيْعَهِ إِلْعُلِيلُونَ ۚ أَذَٰلِكَ حِبْنُ زُلِا أَمْتُعَجُّهُ ا وَإِنَّا جَعَلْنَهَا فِينَهُ لِلظِّلْمِينَ ۚ إِنَّهَا شَكَّرَةٌ مُخْرَجٌ فِي أَصْلِ لِحَيْدٍ ۗ كُلُّعُهَا كَأَنَّ رُوْسُ السَّيَطِينُ \* فَانِهُ عَلَيْكُونَ مِنْهَا فِمَا لَوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ \* نَتْزَلْ لَمُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ جَمِيعٌ ثُمَّالِ مَرْجِعَهُ مُ لِإِلْكَا كُجُجِيمٌ ﴿ اِنَّهُمُ ٱلْفُواٰ اِبَاءَهُ

متلجين وبركاعليه وعلاسية ويوزد ويتهما

لقدْمَنَّا عَلَى مُوسَى وَهُ وَنَ \* وَنَجَيَّنُهُمَا وَقُومَهُمَ

وَنَصَرُ نِهُمْ فَكَمَّا نُواهُمُ لَعْلَيْنَ \* وَالْبُنَّهُمَ الْبُحَيِّ

يَحْ فِي الْحِيْثِ بَيْنِ ﴿ إِنَّهُ عَالِمَا عِمَادَ مَا الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۚ وَإِنَّ الْمَاسَ لِمَنَالَمُو وَاذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آلَاتَتَقُوْنَ فَيَا تَدْعُونَ بَعُلَّ وَتَذَرُونَ لَحْسَرُ إِلَّا وْ وَرَبِّ ابْمَا يَكُمُ الْأَوَّلِينَ \* فَنَكَدَّ بُوهُ فَالِّهُ مُخْصَرَ وَكَ \* الْأَعَدُ اللهُ وَتَرَكَّا عَلَيْهِ فِي الْمُخِرِينَ \* سَلِمٌ عَلَيْ لَيَا إِسَيِّنَ \* إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَعْ فِي الْمُغْسِبُينَ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِ مَا الْمُؤْمِنِيَنَ \* وَإِنَّ لُوْطَّا لِمَرْ الْمُرْسِكَانِنَ \* إِذْ بَحِيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَلَمْ «إِلَّاعَةُ رَأُ فِي الْغِنْدِينَ « ثُمَّ دَمَّرَ مَا الْلَاجَرِينَ \* وَاتَّكُمُ لَمَرُّ وُنَ عَلَيْهِ مُضْعِ وَيَا يَبْلُ فَلَا تَعْقُلُونَ \* وَإِنَّ يُولُنُرُ لِيَ الْمُرْسِكِينَ \* إِذَا لَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُ فسَيَا هُمُ فَكَانَ مِنْ لَلْدُحْجَبِينَ \* فَالْتَقَيَّهُ الْحُرُتُ وَهُو مُلِمُ الْ فَكُولَا أَنَّه لْسَبِيِّينَ لَلْبُ فَيْطِينِهِ إِلَى تُومِينُ عَنُونَ ﴿ فَنَاذُ نَهُ بِالْعَرَاءَ وَهُوسَقِيمٌ وَ نَبِيَ وَمِنْ يَقَطِينُ \* وَأَرْسَلْنَاهُ الْمِا نَهِ أَلْفِ أَوْمَرْ يُدُونَ ۗ \* فَأَمَّنُواْ عِينَ ﴿ فَاسْتَنْفَتِهِ ۚ ٱلْرِيمَكَ أَلِينَا ثُنَّ وَلَهُمُ الْبُنَّوُنَ ﴿ آمْ خَلَقْنَا الْمُلِيكُهُ ٓ إِنَّا شِهدُون ، الا إنهُ مُرْمِن افْكَ ه لَيْعَوْلُونَ ، وَلَدَاللّهُ وَإِنَّهُ مُكَّدُ نُونَ ﴿ آصُ لْبِتَايِّ عَلَىٰ لِبَعِينَ \* مَالَكُو كَفَ تَحْكُمُ مِنْ \* أَفَلَا لَذَكُرٌ وُنَ \* أَمُلَكُو سُلُطُو « فَاتِهُ الْحَيْثُ إِنْ كُنْتُ وَصَادَ فَهِنَ ﴿ وَيَعَلُّوا بِينَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةُ نِسَمَّا وَلَقَانِ يُضَمُّ وَنَ \* سَبْعُ اللَّهِ عَا يَصِفُونَ . الآعِ اللهِ لَخَاصِينَ لَا فَأَيُّكُمْ وَمَا نَعْنُدُونَ \* مَا أَنْدَ وَ عَلْنَهِ بِفِينِينَ \* لِأَمْرُ هُوَصَالِ الْجَعَيْرُ مِنَالِكَالَهُ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ \* وَإِنَّا لَنَحَ ۚ الصَّاقِوْنَ \* وَإِنَّا لَهُمْ الْمُسَبِّ وَإِنْ كَا نُوالَيْقُولُونَ \* لَوَانَ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ \* لَكُمَّا عِبَادَاللَّهُ

الله عَلَى الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وللمأ أرتحم الرج صَّ وَالْقُتُرَانِ ذِي الذِّكُرُ \* بَيْلِ لَذِينَ هَرُوا فِي عَرَّهُ وَمَيْفَا فِي ﴿ كَمْ أَهْلَكُمَّا عَيْلِهِ مِنْ وَيْ فَنَادَوْ أَوْلَاتَ جِنَهَ مَا يِلَّ وَعَجِيْ إِلَنْ جَآءَهُم مُنْدِرُمِنْ وَقَالَ الْكِفْرُونَ هٰذَا سِيرُكُذَا بُ الْجَعَلِ الْأَلِمَةَ الْمُأْ وَحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَّيْعٍ وْ وَانْطَلَقَ الْمَكُومِنْهُمُ آنِ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَّا لِهِيَكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَّيْ يُزَادُ وَ مَاسِمَعْنَا بِهٰذَا فِالْمِلْةَ الْأَخِرَةِ إِنْ هٰذَا لِكَ ٱلْخَيِلْقُ وَآهُ فِزَلَ عَلَيْهِ الْذَكْرُمُنْ يَغْ بَلْهُمْ فِي سُلِكُ مِنْ ذِكْرَى كُلْمَا يَدُ وَقُوا عَذَاكِ \* أَمْ عِنْدُهُمْ خِزَا مِنْ رَجْمَ مِيلًا العزيزالوة هاب أمركم أكالسمون وكالارض ومامينه فالأنفوا الأسباب بُخندُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِن الأَحْسَزَابِ \* كَنْ تَبَتَّ فِنْلَهُمْ قَوْمُرُنُو وَعَادُ وَفِرْعُونُ ذُوالْأُوْمَادِى وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَآصِيْمِا لَتَهَا أُولِيْ الْآخُرَابُ وإِنْ كُلِيالاً كَالْمُ الْمُسْلَخِينَ يَعْقَانِهُ وَمَا يَنظُنْ هُولاً وَ الاَّ صَيْحَةً وْجِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ \* وَفَا لُوارَ نَبِنَا عَا لِنَا فَصْلَنَا مِسَلَوْمِ عِسَانِيَّ اصْبِرْعَلَى مَا يَعَوُلُونَ وَاذْ زُوعَيْدُ مَا دَاوُدَ ذَالْكِيدًا يُّهُ أَوَّابِكُ \*

بَّا سَعْنِ الْمِيْ الْمِيْ الْمَعْدُ يُسِيِّعْنَ الْمِيْنِيْ وَالْمِيْرِ مَعْنُورُهُ كُلُّ مَنْنَهُ الْخُكُرَةُ وَفَضَا لِخِطَابٌ وَهَلَ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ نَسَوَّرُ وَاللَّهُ رَابَ الذَّ دَجَالُوا عَلَى ذَا وُدَ فَعَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحَفُّ بَحَضِّم إِبَعْي بَعِضُ مَا عَلِ بِعَضِ فَاحْتَىٰ بِنِنَا بِالْحِيِّ وَلاَ نَشْطِطُ وَاهْدِ مَ اليمَوَا إِالصِّرَاطِ «إِنَّ هٰذَا آجَى لَهُ إِنْ عُرَا أَجَى لَهُ إِنْ عُولَا نَعِمُهُ وَلِيمُ وَكِ فَعَالَ آكِينُ لَنِيَا وَعَزَّى فِي الْخِطَابِ \* فَآلَ لَقَدُ ظَلَيْكَ بِسُوَّالِ نَعْمَتِكُ الْمُعَاجِ وَإِنَّ كَنِيرًا مِنَ الْخُلُكَاءَ لِبَنِعَ بَعِضْهُمْ عَلَى بِعِضْ لِكَالَّذِ مَنَ الْمُنواوَعَمُ لَا الْح وَقَالِهُمْ أَمَا كُمْ وَظَلْمَنَ دَاوُدُا ثَمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَرْزَا كِمَّا وَأَمَابُ وَ فَعَفَوْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّا لَهُ عِنْدَ مَا لَوُ لَهُ وَحُسْنَ مَا بِيَّ لِمَا وُدُا فِأَجَعَلْناك خَلَيْفَةُ فِي لِأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ الْحِينِّ وَلاَ تَبِيَّعُ الْمُوَى فَيَضِلَّكَ عَن اللَّوْإِنَّ الَّذِينَ يَصِيلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ مُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الخِسَابِ وَمَا خِلَقْنَا السَّمَا ، وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُ مَا بِطِلَّا ذُلِكَ ظُنَّ الَّذِيرَ تَرُوّا فَوَ مُلْ لِلَّذِينَ لَفَرُ وَامِنَ لِنَّا لِهُ ﴿ آمْ بَعْعَا لِلَّهِ مِنَ الْمُنَّوَا وَعَ لَوْ الصّ لْفُنِيدِ بَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَحْعَا إِلْمُتَعَيِّنَ كَالْفَيَّارِ " وَكِنْكَا نُرُلْنَا وَالْفَكَ مُبْرِكُ لِيَدُّبِرُو ٓ الْبِيْهِ وَلِيَيَّادَ كُرِّ أُولُوا الْأَلْبَاتُ \* وَوَهَبْنَالِدَا وُدُ سُكِمْرَ عُمُ لَعَبُ دُانِّهُ ٱ وَاكُ الْذُعُ ضَعَلَيْهِ بِالْعَيْمَ الصَّفِينَ أَكُ الْجِيادُ • فَقَالَ لْكَيْرْعَنْ ذِكْرُ رَبِّي جَيْ تُوَّارَتْ بِالْحِيَابِيُّ ﴿ رُدُّ وُهَا عَلَىٰ لَفِقَ مَسْعًا بالِسُوقِ وَالْاعْنَاقِ ﴿ وَلَعَذَ فَتَنَا سُلَيْنَ وَالْقَيْنَاعَ إِلَيْ ا ثَيَّ أَنَّاتِ قَالَ رَبِّ اغْفُرُلُ وَهَنْ لِي مُلَكًّا لِإِينَعْ لِأَحَدُمُ

الخي والتاكي الحالية ابِيُّ وَإِنَّ لِهُ عِنْدَ مَا لَوْلُو ۚ وَحُنْ مَابٌّ ۗ ، وَاذَكُمْ عَنَّ الن وَخُذبِكِ لَهُ ضِعْناً فَأَصْرِبِ بِهِ وَلاَ صَابِرًا نِعْ الْحُدُدُ إِنَّهُ أَوَّاكُ \* وَاذْكُرْ عِنْدُ نَالَ رَهِيمَ وَيَعِقُوبَ أُولِي لاينهُ يَ وَالْأَبْضِرُ إِنَّا أَخُلَصَنْهُمْ بِخَالِصَهُ إِنَّا عَفْرُ وَكُمَّا مِنَ الْأَحْيَا بِ هَلَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلنَّقِينَ كَعُنَتَ وَمِيْرَا نِيْ ۗ وَغِندَهُ وَصِابَ الطِّرَوْلَ مِنْ أَكُنَّ ﴿ هَٰذَا مَا تُوْعَدُ عِسَابِ إِنَّ هِٰذَا لَرُ زَفَّا كُمَالَهُ مِنْ بَفَا دُّهُ هِذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ

مَا لَنَا لَا زَى رَجَا لَا كَانِعُدُهُو مِنَا لَا شَرَا لُهُ أَيْحَذُ نَهُمُ فِي مِنْ مَّا أَمْ زَاعَ لَهُ يَعْلَمُ اللَّهِ النَّارِهِ فَالْحَسَا

لاالله الوحد الققار ، ربيال بُرِ الْغَيَّرِيِّ قَا هُوَسَوَ اعْظِيمٌ ﴿ النَّهُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَا عَ إِلَاذَ يَغَيْضِهُ وَنَ أَوْ إِنْ يُوحِيا لِيَّ الْآَا مُّنَا أَنَا نَدَيْرُ مُسَارً خليٌ بَسْرً المِزْ طِينِ ﴿ فَأَذِا سَوَّ بْيُنَّهُ وَنَعْ فِعَعُواللَّهُ سِيدِينَ أَوْ فَسِيدًا لَمُلَكَّكُهُ كُلُّهُ مُلَّا الْمُعَوْنَ ﴿ كُيْرُوكَانَ مِنَ الْكِهْرِينَ ﴿ قَالَ إِنَّا بِلَامُ مَا مَنْعَكُأَنْ مَنْعُ مُسْتَكَبِّرُتَا مُركَنْتَ مِنَ لِعُمَّالِينَ لَيْ قَالَ نَاحَيْرُ مُينَا هُخَ خَلَقَتْهُ مِنْ طِينَ أَهُ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَايْلُ رَجِيجٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ لدِّينَ \* قَالَ رَبِّ فَانْظِرْ فِي إِلْ وَ مِرْبُيْعَتُونَ \* قَالَ فَالَّا لِي وَمِرا لِوَقْتَ الْمَعَالُومُ وَ هِ قَالَ فِيعٌ لِكَ لَا الْغُلُصِينَ أَهُ قَالَ فَالْحِيِّ وَالْحُرِيِّ الْمُؤْلِ ، لَامْلُورَ يَرَ أُولِنُ هُوَالِاَّذِكُو لِلْعُلَمِينَ ۗ وَلَتَعْلَمُ يَنَاهُ بَعْدَجِينُ مِنْ اللَّهِ الْعَزَيْرِ الْعَكِيمُ وَإِنَّا أَرْكُنَّا ٱلنَّكَ الْكُنَّاءُ مَا نَغْيُدُهُمْ إِلَّا لِيُعْرِبُونَا إِلَا لِلَّهِ رَلُوْ يَانَ اللَّهِ يَعْرُ بَيْنَاتُ وَعِمَا هُ الجزءالنا تفاقي

TVO

صَطَفَعُ الْحَلْقُ مَا يَسَنَّا وَسُنِي أَوْمُوا لِلهُ الْوَحِدَا لَقَيَّا رُوْحَلَقَ الْسَمَ بِحُقِّ يَكُورُ النَّاكِ عَلَى النَّهَارُوبِ كُورُ النَّهَارُ عَلَى إِنْهَا وَسَعَ يُحْ عُلْ إِجَلِ مُسَتَّمِ } إِلا هُوَ الْعَرِيزِ الْعَبَقُ مِنْ تَقَدُّوا جَعَرَ مِنْهَانَ وْجَهَا وَأَنْ زَلَ لَكُونِينَ الْأَنْفِ مُنْسَةً أَزُوجٍ يَغْلُفُكُو فِي وَنَا مَهَا يَكُمْ خَلْقًا مِزْهُمْ يُخَلِّقِ فَلَمُكِينًا لِينَّ ذَيْكُمُ اللَّهُ وَيَجُمُّ لَهُ الْمُلْكُ اللَّهُ لِلَّاهُ وَأَفَا يَنْ تَضَرُّ فُونَ \* إِنْ تَكُفُّرُ وَافَا يِّنَ اللَّهُ عَنْيٌ عَنْكُمْ وَلا يَرْضُ لِعِيَادِهِ الْكُفرُ وَإِنْ تَسْتُكُمُ وَالْتَرْصَةُ لَكُمْ وَلاَيْزَرُ وَإِزَرُهُ وَذِرَلَ حَرِيْتُ ا رَبِي مَجِعُكُمُ فَيُسَتِّكُمُ عَاكَثُ تَعَلَّى ثَالِثَهُ عَلَى مِيثًا بِبَالصَّدُودِ ا إِذَا مَتَ لَانِسْنَ صُرُّدَ عَارَيْهُ مُنِيكًا إِلَيْهِ فَرَّاذَا نَحَ لِهُ يَعْمَةٌ مِنْهُ لِنَحَ كَانَ مَدْعُوْ الْكِيْهِ مِنْ قَبْلُ وُتَجَعَلَ لِلْهُ أَنْدَا ذَالِيصَالُ عَنْ مُسَبِيلِهِ قُلْمَتُ فَمْرَكُ قُلُمْ لِإِنَّاكُ مُرْ أَصْلِ لَنَّا رَّهُ آمَّرُ هُوَ قِيْتُ أَمَّا عَالِمًا مِسَاجِلًا فَقَائِمًا بَحَدَرُ الْآخِرَةُ وَيَرْجُوانَحْمَةُ رَبِّهِ قُلْ هَلْ لِيَنْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَ أَنْ وَالَّذَينَ بَنِينَ آحْسَنُوا فِي هٰذِ وِالدُّنِيَّا حَسَّنَّهُ وَٱرْضُ لِلَّهِ وَسِيعُنَّهُ إِنَّا يُورَقُ الصَّارُ يَابُّ قُلْ فَيَّا مِرْبُ أَنْ أَعَنْ مَا اللَّهُ مُغْلِطًا لَهُ الدِّينَ ۗ وَلَهُ نْ أَكُونَ أَوَلَا لَمْسِيْلِينَ \* قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ مَوْ مِعَظِيهِ < قَا إِللَّهُ آعَدُ دُمُعْلِطًا لَهُ دِينَى ﴿ فَاعْبُدُ وَامَّا سِنْتُ دُونِهُ قَلْلِكَ اللَّهِ اللهِ عَلْلِكَ يِنَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفَسُهُ وَأَهْلِهُمْ يَوْمَ الْفَيْمَةُ الْأَذْلِكُ هُوالْخَنْ ﴿ لَعُهُ مِنْ فَوْ فِعِهُ مُطَلَّا مِنَ إِنَّا رَوَمِنْ يَحِنَّهُ مُطَلَّا لَّا ذَٰ لِكَ يَحَدَّ وَا

Digitized by Google

دِ فَا نَفَّةُ ذِنَّ ﴿ وَالَّذِينَ لَجُنَّانُوا الطُّغُوتَ أَنْهُ يُدُوهِا وَإِنَّا الْحَالِمُهُ لِمُنْ الْمِنْ فَكُنِيتْ عِيَادٌ ﴿ الَّذِينَ لَيْسَيِّمُ عَنَ الْقَوْلُ فَيَنَّبِعُونَ أَحْسَنَا وليُكَ لَهُ بَنَ هَذَهُمُ مِنْهُ وَأُولِيْكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْتُ افَرَ حَيَّ عَلَىٰ وَكُمَّ بَدَا بُياْ فَا مُنْ لَنْقِدُ مَنْ فِي النَّارَ وَ لَكِنَّ الَّذِينَ الْقَوَّارَبَّهُ وَهُمُ عُرُّفً مِهَاغُرَّفُ مِنْكَةً بِحَرِّي مِنْ حَيِّمَا الْأَيْرِ أَهُ وَعَلَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ لِللَّهُ الْمُعَادَّةِ مآة فستلكذ بنبيع فيالأرض تم يخرج به زرعا مختلفا بَيْعَ فَتَرْبُهُ مُصْفَواً ثَمْ يَحْعَلُهُ خُطْنُمَّانَ فِي ذِلْكَ لَذَكُ وَلَا وَلِيالًا وَشَرَحَ اللهُ صُدْرَهُ لِلْإِسْلِمِ فَهُوَ عَلَى نُورِينَ رَيِّهُ فَوَيْلُ لَلْقِلْكِيةِ فَا اُوَكَيْكَ فِي صَلَامُهِينَ ﴿ اللَّهُ مُزَّلُ آخْتَ الْخُدِيثِ كِيَامُسَةٍ مَنَانِيَّ تَقَتْثَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحَنَّ نَ رَبَّهُ مِنْهُ تَكُودُ كُودُهُ وَقُولُ ؙۮؚڲؚٳ۠ڵۺؙۊؙۮ۬ڸڬؙۿۮؽڵۺۅۣؠؠۜٛڋؽۑ؋؞ڡۧڽ۫ؽۺٵؖۼۅۣٙڡۜڽ۫ۑۻؽ إِذَّهُ أَفِيٌّ: يَبْقِي بُوَجْهِمِ سُوءَ الْعَلَابَ بُوْمَ الْفِيرَةُ وَقِيمَ لِ كُنْتُهُ تَكِينُهُ وَلَا يُحَالِدُ مِنْ مِنْ فَعَلِهِمْ فَاسْفُهُ الْعَذَاكِ مِنْ حَيْثُ \* فَأَذَا فَهُ وَاللَّهُ ۚ الْحُرْجِ عِينِ الْحَرْبِ وَالدَّنْيَا وَلَعَذَا بُ الْإِجْرَةِ ٱكْبُ لُوكا سُكُونَ \* وَلَقَدُّضُ مَا لِلنَهُ أَسِرِ فِي هِنْ ذَا لَفُتُوْ إِنْ مِنْ كُلِّ مِنْ دُيَدَدَكُونَ " فَ وَاللَّاعَدِينًا غَيْرَ ذِي عُوجٍ لَعَلَهُ دُيِّقُونَ " في وشركاء مُنتَهٰ بحث ك وَرَجَلاً سَا الْحُورُ لِلهُ مِلْ آكِنُ هُمُ لَا يَعَلَّمُونَ أَهُ إِنَّاكَ

مخارابع والعثون

4

لُونَ \* ٱلَّذِيبَ إِللَّهُ بَيكا فِعَيْدُهُ وَيَجْوَفُو مَكَ بِالذِّينَ مِنْ دُ إِللَّهُ كَمَا لَهُ مِنْ هَادٌّ \* وَكُنْ يَهْدِا للهُ كَمَا لَهُ مِنْ مُهِ مُبِعَزِيزِ ذِي أَنِيقًا مِرْ ۚ وَلِينْ سَأَلْتُهُ مُرْمَنْ خَلَقَ السَّمَ إِيَّ وَالْأَ هُوُ لَيَّ اللَّهُ ۚ فَمَا آخَدُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دَونِ اللَّهِ إِنَّ آرَادَ نِيَا لِلْهُ بَصَهُ للَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُما الْمُتَّةِ كُلُورَةٌ فِي فَا يَقُو مِرْعُمُ لُواعَا مِكَانِتًا أَفْسَتُوْفَ تَعْلَيُنَ \* مَوْ يَانِيهِ عَذَا كُ يَجْزِيهِ وَيَحِلْ عَلَيْهِ عِذَا إِلَّهِ عِذَا إِ فأتنأ يضرآ علنماؤما بَحَامُسَمَ إِنَّ فِي مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ فَالْمُؤْكَا نُوالَا بَمْلُكُونَ شَنَّةً

يَخْتَلُفُ وَنَ \* وَلُوْآنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُ أَمَا فِي لَأَرْضَ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَدُلُافًا بهتوء العذاب يؤمرا لقنمة وكدا لمنذمزا للوما لزيت كوكؤ تُ مَاكِسَتُوا وَحَاقَ بِهُمْ مِمْ مَاكَا نُوا بِسِ ينسا جرد كانا والأكانوكية لَا يَمَا اوْبَيْتُهُ عَلِي عِلْمَا هِي فِنتَهُ وَلَكِيَ آكَتَ هُو لَا يَعِلَهُ وَلَا فَكَ أغيرُ عَنْهُمُ مَاكًا نُوالْكِيْبُ لَوَالْكِيْبُ لَا أَوْ أَكُلُبُ لَا أَوْ فَأَصَدُ كتنكؤا والذمن ظكرا وزهؤ لأوست صيبه فنستأث كأكسأ مَنْ عَجْ بَن ۚ أَوَلَمْ بَعِكُمُ آنَ اللهُ يَبِينُطُ إِلَّ زَقَ لِنَ نَيَتَا ۗ وَيَقِّلُ بْيْنِيَا فِيْقُومِ يُوْمِنُونَ ﴿ قَا بِغِيادِ كَالَّذِيْنِ أَسْرَ فَوَا عَلَا تَفْيَدُ لَا تَقَنَّطُ إِمِنْ رَجْمًا قِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهُ كَعَنْفِرُ الذُّنُو بُتُجَمِيعًا إِنَّهُ هُوا لَعْبَ هُوْرُ جَيْمُ لَا وَٱمْنِيتُوا الْأَرْتِكِمْ وَآسَيْلُهُ الْهُ مِنْ فِتَالَانُ مَا نِيكُمُ ٱلْعُذَابُ سُتُمَ أَ بَيْعُواَاحُتُ مِنَا أَنْ لَا لِنَكُورُ مِنْ رَبَكُو مِنْ قِبْلِ أَنْ مَا يُتِكُ لْعَذَا بِكَغِنَةً وَآنَتُهُ لِإِنْشَعُ وِنَ وَآنَفُوْ لَافَتَنَا بِكِنَا مُأَنَّقُوا لَا فَتَالَى ا جَنْبِ آلله وَإِنْ كَنْتُ لِمَرَّا لِيَنْهِ يَنْ ﴿ أَوْ نَفَوُّ لَا فِأَنَّ اللّهُ هَذَٰ بِنَيْ لْتَقَيِّنَ ﴿ أَوْ تَقَوُّلَ جِينَ تَرَى الْعَذَاتِ أَوْ أَنَّ لَى فَيْهَ ۖ فَأَكُونَ مِنَا إِ (قَدْنِيَاءَ ثُكَانِيَ وَكَيَ نَتَ بِهَا وَأَسْتَكُمُ ثُتُ وَكُنْتُ مِنَ الْعُكُمُ لِفِيهَ يَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلِ اللَّهِ وُجُوهُ فَهُ مُسْوَدَّةً قُ

الح الرابع والعون

PVZ

مُرَوِيْ آعِبُ دُكِمُ الْخِهِ لَمِنَ \* وَلَقَذَا وَحِيَ لِنَكَ وَالْمَالَذَ نَ مِنْ فَيَا حَلَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَ يَعِنَ الْخِيدِينَ \* عَالِللهُ فَاعْ ويتُ بِمَينِهُ سُبِعِكَهُ وَتَعَا عَمَا لِيُدُوكُ أخرى فَاذَا هُمْ قِيَا مُرْيَنْظُرُونَ \* وَأَشْرَ قِيَا لَأَرْضُ بِنُورَدُهُ لشهداء وقض بنته وبالجئ وهولايظ نَفَيْدُ مَاعَمَلُتُ وَهُوَ أَعْلُو مُمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيدَا نَّهُ رُبُرًا حَيِّ إِذَا جَآوُهُما فِيُوَيِّ أَنُوا ثُمَا وَقَالُهُمُ خَرَنَكُهُ ذَا قُتَا لَوْا بَا وَلِيْ رَحَقَتُ كُلِّي أَلَا مُعَالًا مُكُونًا بِنَ \* فِعَا أَدْخُلُوا ﴿ عَلَيْكُ طِنتُ مْ فَا ذْخُلُوهَا خِلْدِينَ ۗ وَقَالُوا الْحُكُمُ لَهُ لِلَّهِ

نفن

مِنَالِيَّهِ الْعِزَيزِ الْعَيْلَةُ عَا وَالدَّبْبُ وَقَا يَكُا اُلَّهُ مُرْسَهُ لِمِ اللَّهِ الْمَانْحُدُ وَهُ وَ-لَهُ وَأَخَذُ ثُمُ وَكُفَّ كَانَ عِقَابٌ وَكُذُ لِكَ لَّذَينَ كَفَّ وُأَانَقُوْ أَصْحِهِ ۗ إِلنَّارَ ۚ الَّذَينَ عَوْلُونَ الْعَرْشِ مُرُويُو مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِيمُ وِنَ لِلَّذَينَ الْمَهُ يَةً وَعِلَمَا فَاعْفِ لِلْذِينَ مَا بُوا وَاسْعَهُ اسَ وآدخِلهُ مُجَنِّتِ عَدُنِ الْبَيِّ وَعَدْتَهُ مُومَنَّ رَمَنْ نَقَ السَّيِّيَّاتِ يَوْمِيَّاذِ فَقَدْ رَحِمْتُهُ ۖ وَذَلِكُ هُوَ الْفَوْ وَالْغَظَمَّ ﴿ إِنَّ دَوْنَ لَمَقَنْ اللَّهُ آكِتُ مِنْ مَقْيِكُو انَفْتُ عَوْنَ إِلَىٰ لَا يَسِيزُ فِتَكُفُرُ وِنَ ﴿ قَالُوارَ بَنَآ آمَتَ نَا ٱمْنَكُينُ وَآحَ نْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذِ نُوْسِنَا فَهَلَ لِلْحِنُرُوجِ مِنْ سَبَيْلُ وَلَكُمُ بِإِنَّهُ إِذَا كُفُّ مِرْ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ مَوْ مِنْ افَا لَحَكُمْ لِللَّهِ الْعِيَارِ اللَّهِ لذَى رُكِمُ النَّهِ وَيُسَزِّلْ كُمْ مِنْ السَّمَآءِ ورْقاً وَمَا يَسَادَ كُو الدُالِدُ مِنَ وَلُو كُيرَةُ الْكُونِ وَلَنْ اللَّهِ

الربع الربع

لذُ رَجَيْتُ وَالْعَسَرِينَ يُلِقَ الرُّوحَ مِنْ آمِرِهِ عَلَى مَنْ بَيْنَا أَهُ مِنْ عِيمَ رَبُو مُ آلتَ أَرُق \* يَوْ مُرهُ مُعْدِيرُ زُونَ \* لاَ يَخُولِيَّ لِنَ الْمُكَاكُ الْبُوْمِ لِلْمُهِ الْوَحِدِ الْقَهَارَةُ الْبُوْمِ رَجِّكُ ذِي كُلُ نَفَيْسٍ مِ لأظَدُ الْمُهُ مُرَّاقًا اللهُ سَكُونِعُ الْخِسَّابُ \* وَآنَذِ رُ رُفَّةِ أَذَا لَقُتُ لُو بُسُلِمُ عَلَيْكُمَا جِرِيكُمْ مِنْ \* مَا لِلظَّلِمِ مَنْ جَمِيهِ تَقِيم يُطَاعُ وَ يَعُلَدُ حَالَيْنَةَ الْأَعْثُ وَمَا تَحِفْ لِاسْتُ وَرُبَّ لَيْ وَالَّذِينَ يَكُدُعُونَ مِنْ دُورِنِهِ لَا يَعْضُونَ إِنَّهُ نَ اللهُ هُوَ السَّكِمِيمُ البَصِّيرُ وَ أَوْلُوْ بِسِيرُوا فِي الأَرْضِ فِي نَظُرُ يَفْنَكُمَانَ عَفِينَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ فَبَلِينِي مَانُوا هُوْ آسَيَاتُهُ مِنْ فِي الْأَرْضِ فَأَحَدَهُ مُاللَّهُ يُدُنُّونَهُ مِنْ وَمَاكَانَ لَهُ عُومِرَا للهِ مِنْ ذلك ما نَهِنَدُكَا نَتْ مَا يَسْهِيدُ رُسُلُهُ وَما لِبَيِّنَا فَكُمْ وَإِفَا خَدَهُ مُمَّالِلُهُ نَّهُ فَوَى مُنْ مُنْدِيدًا لِعِقَابٌ • وَلَقَدْ أَرْسَكُمَا مُوسِي إِنْيَنَا وَسُرُ وَالْيَافِ مُونَ وَهَا مَنَ وَقَا رُونَ فَقَا لُوا شِحِ كُذَاكُ ۚ فَلَمَا جَاءَهُ فِيِّ مِنْ عِنْدِ مَا قَالُواْ اقْتُلُواْ اَبْنَاءَ الذِّينَ الْمُتَوَامِعَهُ وَأَسْتَحِوْ إَيْسَاءُ هُمْ كيفرين لأبي صكائل وفاك فرعون ذروي أفت نُوسِي وَلَيْدُعُ رَبُّ وَإِنَّ آخَا فُ أَنْ يُسَدِّلَ مِينَكُو أَوْأَنْ يُظْهِرَ فِيكُ رُضِ الفَسَادَةُ وَقَالَ مُوسَى آلِيَ عُذَتُ بَرِيقِ وَرَجْمُ بُسِيةُ مِالْحُسَاتُ وَقَالَ رَجُهُمْ مُؤْمِنُ مِنْ إِلَ فَيَعَوْ تَفَتُلُونَ رَجُلِاً أَنْ يَقِيُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ يَجَاءَكُ مِا لِبَيِّنَ

يَهِ إِن يَكُ كَذِيًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَانْ مَكُ صَادِ قَا يُصِيكُمْ بَعَضَّ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُمْ يَنْ هُوَمَنْ مِنْ كُنَّاكُ الْمُ ظهر رَن فِي الْأَرْضِ فَرَدُ يَنْصُرُهَا مِنْ بَأْسِلَّ لِلَّهِ إِنْ جَاءَ مَّا قَالَ فِسْرَعُونُ مَا رِيَ إِنَّ مَا اَرْى وَمَا اَهُدِيكُمُ لِكُا سَبِيكًا لِنَّ شَادٌّ \* وَقَالُا لَّذِّ كَاٰمَرَ لِعَوْيِهِ إِنَّ آخًا فُ عَكِيكُمْ مِثْلُ بَوْ مِلْ لَأَخْرَابٌ مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ بِنُوجٍ وَعَادٍ وَنْمُودَ وَالَّذَ مَنْ مُوْبَعَدِ هُمْ وَمَا اللَّهُ يُرْمِدُ ظُلْمًا لِلْعِيَادِ ، وَلِقَوْمِ إِنَّ آخَا فَ عَلَيْكُمْ يُوْمَ النَّنَادِ يُومَ تَوَلَّوْنَ مُذِيرَينَ مَالَّكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عُصِيمَ وَمَنْ يُحَ اللهُ فَيَمَالَهُ مِنْهَادِةً \* وَلَقَدْ جَآءً كُورُيوسُ فُن مِنْ قَبْلُ الْبَيْنِيَ فَ مَا زِلْتُهُ فِي سَنَاكِ مِمَا حِمَاءَكُ بِهِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قَلْمَ لَوْ يَنْعَتُ اللهُ وَزَبَعُدُهِ وَسُ كَذَلِكَ يُضِلُّ لِلهُ مُنْ هُوَمُسْيُرُهُ مُنَّا بِكُ الْذَينَ يُحَذَّلُونَ فَيَا يُسِالِلُهُ بِيَ لطن الله وكركة مقتاع ندالله وعندالذئن المتواكذ لك يطبئم الله عَلِكَاءٌ قَلْ مُنْ يَكِتُ رَجِيًا رِنَّهُ وَقَالَ فِي يَعُونُ بِنِهَا مُزُا بْنِ لِي صَرْحًا لَعَبَا عُلُهُ الْأَسْبَاتُ الشَيْبَ إِنَّهُ الْمِينَا لَهُ مُوسِي وَإِنَّ لَا ظُنَّهُ كُلَّهِ كَذَلِكَ زُينَ لِفَ عَوْنَ سُوِّءُ عَمَالٌ وَحُمُدٌ عَزَ السَيْلِ وَمَ كَنُدُ فَاعَوْنَ الْآسِيةِ مِمَا بِي \* وَقَالَ الذَّيَا مَنَ بِقُومِ البَّعُونَ أُهِّد سَبِيرَ الرَّسْتَادِيُّ فَقُومِ إِنَّمَا هَا ذِهِ الْحُيِّرَةُ الدُّنْتِ الْمَنْعُ وَإِنَّ الْأَجْرَةَ هِ إِذَا لَهُ الْهُ مَا عَمَا مِسْتَةً فَلا يُحِنْ كَا لاَمِنْ لَمْ الْوَصَ عَمَا صِلِيًا مِن ذَكِرًا وَأَسْتَىٰ وَهُوَمُوْمِنَ فَا وَلِيْكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ يَرُزَفُو حِسَاتِ " وَلَهْ وَمِرَمَا لِمَا ذَعُوكُوا لِمَا لِيمَا إِنَّ الْمُعَانِينَ وَلَدْعُونِينَ

الحزارابع تَفْسُرُ بِاللَّهِ وَأَشِرْكُ بِهِ مَا لَيْسَ سِلِّي بِهِ عِلْحُواْ مَا أَدْعُهُ كُو صَن يزا لْغَيَقْ ﴿ لَا جَمَا كَمْ عَا تَدْعُونَهَا لِيَهِ وِلَيْسَرَ لِهُ دَعْوَةٌ فِي لِدَّسُبَ إِفِي لَا يَحْرَةِ وَأَنَّ مَسَرَةَ نَآلِ لَيْ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُنْهُ فِينَ هُوَ أَضِلُ النَّارِ \* تَعَذَذُ وُنَ مَا آفَةُ لَأَكُنُهُ وَأَفَوْ صُرَا مِرْ كَالِيَا لِلَّهِ أِنَّ اللهُ بَصِيْرُ مَالِعَة ﴿ فَوَقَلْهُ اللَّهُ مُكَيِّأُ إِن مُامَّكُمْ وَأَوْحَاقَ بِإِلْ فِنْ عَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ، النا كَيْتُ صَهُونَ عَلَيْهَا عَنْ دُوا وَعَسَنْتًا وَيَوْ مَرَبَقَهُ مُرَالِسَاعَ لَ لْوَاْلُ فِرْعَوْنَ ٱسْنَدَّالْعَاذَابُ وَإِذْ يَتَعَالَيْجُ نَصِفِ النَّارُفَيْعَةُ لُ لصَّعَفُو اللَّهُ مَنْ أَسْتِكُتُ وَالِنَّا كَأَلَكَ عَنْ أَنْكُمْ أَمَّةُ مُغَنَّهُ لَ عَنَّا نَصِيكُ مِنَ لِنَّارِ ۗ قَالَ لِذَنَ اسْتَكُمْ وَالِمَّاكِ فِيهَا إِنَّ اللَّهِ فَنَا كَرَبُ مِنَ الْعِيادُ \* وَقَالَا لَذِ مَن فِي النَّارِ لِخِينَةُ مَا دُعُوارَتُكُمُ فِيِّفَ عَنَّا يُومًا مِنْ الْعَدَّاتِ \* قَالُواْ أَوَكِ وَمَاكُ مَّا إِنِّكُ المبينت قانواما فألواف ذعوا ومادعوا الكف تزالآ في ضلا وإِنَّا لَنَ يَنْصُهُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ الْمُنْوَا فِي الْحَيَّا وَالدُّنْيَا وَيُومِ يَعْقُ هُ سَوْءَ الذَّارِ \* وَلَقَدُا مَيْنَا مُوسَى فِي دِي وَكُورَ بِنَا بِيَ إِينَ دُى وَدِكُرِى لِأُولِيا لِمَا أَنْبِ ﴿ فَأَصْبِيرُوانٌ وَعُدَا لِللَّهِ حَقَّ وَا هُ بِيَكُمُادِ رَبِّكُ الْعَيْمَةِ وَالْإِبْكُرَةِ إِنَّ الْذِينَ فِيهِ لِوْرَ بتيامليه بعنت يرسلطن أشهدوان فيصكدورهم أيخا يحنه ماهت

وَالْأَرْضِ آَكِتُ مِنْ خَلْقِ الْنَاكِيرَ وَلِيْحَ زَاكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَا \* وَكَمَا بَسْتَوِي الْمَعْمِ وَالْبَصِيرَ وَالْذِينَ الْمَنُواوَعَكُمُ وَالْصَالَحَاتُ وَلَا لْمُنْتِيْزُ فَلَيْ لِأَمَا تَنَدَكُرُ فَونَ لَهُ إِنَّ الْسَاعَةَ لَأَيْسَيُّهُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَيْكَ آكْتَ رَانِنَا سِلَا يُوثِينُونَ \* وَقَالَ رَدُّكُ مُ ادْعُونَ لَسَبَيْكُمُ إِنَّالَٰذَ بَنَ كَيْتُ عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَنْ عِنْ أَذِي سَنَيْذُ خُلُونَا جَهَمَّةٌ دَلْخِرِ بَنَ أَ اللهُ الذِّي جَعَا إِحَكُ مُ إِنْ إِنْ الْمِتْ كُنُ أَفِ وَالنَّهَا رَمُبُصِّمُ إِلاَّ الله لَذُو فَصِيلَ عَلَى إِلَيْ السَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرًا لِنَا سِ لَا يَشْكُرُ وَنَهُ ذَلِكُ اللهُ رُبُكُم خُلِينَ كُلِّ شَيْءً لِآلِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُوَفًا نَيْ تُؤْفِّكُونَ ﴿ كَالْمُ يُوْ وَكَ الَّذِينَ كَا يُوا بِالْمِينِ اللَّهِ يَحْتُدُونَ \* اللَّهُ الَّذِي تَحَجَّعُ لَكُ حُكُمُ إِنْ فَوْرًا رَا وَالسَّمَاءَ يَنَامُ وَصَدَّ رَكُمُ فَأَحْتَ نَهُورُكُمُ وَكُنَّ فَأَنْفُ مِنَ ٱلطَّيْنِ الْحُواللَّهُ وَتُكُومُ فَتَكَ لَا اللَّهُ وَتُعَالِكُمُ مُوالِحٌ لَآلِهُ لِلاَهُ وَفَا دُعُوهُ تَغَلِّصَانَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحُشْدُ لِلْهِ رَبِيَا لَعْلَمَنَ قَالَ بِي بَهُيتُ أَنْ أَعَبُدَ الدِّينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَتَاجَاءَ فِي الْسَيْدُ وَ دِي وَأَمْ بُنَأَنْ أَسْبِ إِرْبَيَّا لَعْلَيْهِنْ \* هُوَالَّذَي حَلَقَكُم مِنْ سُرّ مُرْيَمِنْ نَطُفَهُ نُتُمَّةِ مِنْ عَسَلَقَاةً بُسُمَّ يُخْرِجُكُمْ فِطْفَلاً بُسُمَّلِتِ بَلْغُوَّا يُذِكُ نُتُمَ لِيَكُونُوا شُنُهُ وَعَا وَمِنكُو مِنْ نُبِيِّوَ فَيْ مِنْ فَبُلُو وَلِيَبُ لَعُو مَلَّهُ مُسَمَّةً وَلَعَتَ لَكُهُ مَعَنَقِلُونَ لَهُ هُوَالَّذَى يُجْحُ وَيُمِينُ فَا ذَا قَضَّحَامُ فَايْمَا يَعُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْ تَرَالَى الَّذِينَ يُطِيلُونَ فَيَالِيَّ لِللَّهُ عِ نُ يُصْرَفُونَ ﴾ الذِّينَ كَذَّ بُوا مِا لَكِتْ وَيَمَا آنْ سَلْنَا بِهِ رُسُكُنَّا فَعَ

ربع

المخوارابع والوون يَوَنَ ﴿ إِذَا لَا غَلِلُ فِي عَنْقِهِ وَالسَّلِيِّ لِمُ يَسْعَيُونَ ﴿ فِي لَحِيَّ ثُرَّ فِي النَّا وُنَ \* ثُهُ قِدَا لَكُ وَكِنْ مَمَا كُنُهُ مِنْ لِمُونَ ﴿ مِنْ وَمِنْ وَاللَّهِ فَعَا لُوا حَمَ كذلك يُضِلُ اللهُ الكِفِينَ وَذَا لأنكئ مَدْعُوامِنْ فِيهُ مَثْنَاتُهُ بِنُوكِ إِنْ الْمُتَكَدِّينَ \* فَأَصْمِرْ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَوِّ فَأَمَّا رَبِّيَكَ بَعْضَ لِذَى نِعِدُهُ أَوْنَتُو فَيَّ ذَكَ فَاكْنِنَا يُرْجِعُ أَنَّ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا هُ مْ مَنْ قَصَّصَا عَلَيْكَ وَمِنْ عُدُمُ لَا نَعْصُ عَلَيْكَ وَمَاكَا نَ لِيَسُولِ إِنْ يَا بِيَ بِايَةِ الْآباذِنِ اللهِ فَاذَاجَآءَ آمُ الله لَى وَخِيرَهُ مَا لِكَالْمُ طُلِّهِ لَنَّهُ اللَّهُ الذَّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُ هَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِنِهَا مَنْفِعُ وَلِتَنْكُغُ أَعَلَيْهَا حَ رَعَلِيْهَا وَعَلَىٰ الْفُلْكِ تَحْمُلُونَ ﴾ وَبُرَيْنَ الْبِيهِ فَا كَالْبِيا للَّهِ تُنْكِرُ وَنَ ﴿ يرُوا فِي لَا رَضِ فِينَظُرُ وَاكِيْفَ كَانَعِقْتِهُ الْذِينَ مِنْ قَلَامُهُ مُكَانَّدُا أَ مَهُ وَآسَدَ قَوْمَهُ وَأَنَا رَافِي لِأَرْضِ فَهَا أَغَنَّى عَنْهُمْ مَآكَا نُوالْكِيبُ و فلمّا جَآءً نَهُ مُرُسُلُهُ مِ ما لَبَيّنت فِرَحُوا بِمَا عِنْدَ هُرُ مِنَ الْعِلْمُ وَرَ يْرِمَاكَا بُوَابِيهِ بَيَسْتَهْزِؤُنَ لَهُ فَلَيَا رَآوَا مَاسْسَنَا فَالُوْآا مُنَّا وَجَدَةٌ وَكُفَّرٌ بَايِ عَاكَمًا بِهِ مُشِرٌ كُمَا يُهُ فَلَ يَكُ يَنِفَعُهُمْ إِيمَا يُمُسْلِكًا رَآوا اَسُنَّتُ اللَّهِ البِّي قَدْ خَلَتْ فِي اِذَّ وَجَيْرَهُ خَالِكَ الْكُفِرُونَ

Digitized by Google

بَعِنْ لَمُونَا « بَبَسْيِرًا وَنَهْ يُسِرًا فَأَعْسَرَ صَلَ كَشْرُهُمُ \* فَهُنَّهُ لَا يَسْمَعَهُ نَ \* وَقَالُوا فَكُهُ بِنَا فَيَ آكِتَ مِمَّا نَدْعُو بَآلِانِهِ وَفَأَ ذَا يِنَا وَفَتُرُومِنْ بَيْزِ وَبَيْنِكَ حِيَاكُ فَأَعْمَلَ إِنِّنَّا عِلْمِكُونَ \* قَوْلًا تَمَا أَنَا بَعَتْمَ كُمِتْكُمْ كَتَ ٱسْمَا ٓ الْهُ كُمُ اللَّهُ وَحِدُ فَاسْتَبَقِيمُ الِكَيْءِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَ ِ كِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُو ۚ نَ الدِّبُّ فِي أَوْ هُمُهُ مِا لَا خِرَةٍ هُمُمَّ كَفِيهُ مُونَا لَذَ مَنَ امَّنُوا وَعَهُمُ كُوا أَلْصُا لَحِتْ لَمْ أَيْرُ عَنْ مُرْكُمْ مُنُونًا \* فَكُلَّ عُفَرُونَ بِالْذِي حَكَوَ الْأَرْضَ فِي يُومَينُ وَتَجَعُ لَهُ أَنْدَادًا ذَ إِلَكَ رَبُ الْعُلْبَدِينَ أَهُ وَجَعِكُ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فُوفِهَا وَبُرَكُ فِهَا وَقُدَّرَ فِيهَا أَوْ نَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّا مِرْسَوَاءً لِلسَّاكِلِينَ \* مُثَّةً يتموي تبالي المتمآء وهريؤ خائ ففتكال لهتاؤ للازجز أشتكا وْكُرُهُا قَاكْتَا اَتَكُنَّا طُكِّرِمْ مِنْ ۗ فَقَصْبُهُنَّ سَبْعَ شَهُوا بِي فِي تَوْمِيَ وخي في كُلُّ سَمّاء آمَرُهُما وَرُنيْنَا السَّمَاء الدُّنيَا بَيْضِيبَ وَحِفظاً ذ تَقَدُّ مُوالْعِزَيزِ الْعَيَلِيُّ ﴿ فَإِنْ اَعْمُ جَنُوا فَقُلْ إِنَدَرٌ تُكُونُ صَعِيقَهُ مَّ مِثْلَ صَ عَادِ وَثُمُهُ دَ ﴿ إِذْ حَاءَ مُهُمُ الْرَسُمُ أَمِنْ بَإِنْ أَنْدِيهِ مُوكِمِنْ خَلْفِهِ مُوالْانعَةُ الَّااللَّهُ ۚ قَالُوالَهُ سُنَّاءَ رَبُّنَا لَانْ ذَكُمِكُ ﴿ كُنَّا عَالَّا مُلَّاكِ مِنْ اللَّهُ مَا أَرُهُ ـ هْ فَا مَنَّا عَادُ فَا سُتَكُمْرُ وَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِا كُجِنَّ وَقَا لُوَا مَنْ اسْتُدَّ مِنَّا قُومً هُ رَوْ وَالْنَّالِيَّهُ الْذَى حَكْمَةُ هُو مَا شَدِّهُ مِنْهُمْ قَقَّةً وَكَانُوا بِايْتِي

نضيف

المؤالرابع والعثاو ْ هُ هَنِيُّ أَلَا لَذِينَ أَمِّنُهُ أَوَكُمَّا بُوْأَمِهِ أَيَّارُ فَعُمْ لُو زَعُونَ عَلَيْكُمْ أَذَا هَا كَانُ أَيْعُلُونَ فِي وَقَالُوا له دُهُ عَمَا تُ حَعَهُ إِنَّ ﴿ وَكُمَا كُنْتُهُ تَسْسُتُارُونَ لنا رُمَنْهُ كَي لَمِنْ وَإِ لمُر وَ وَأَعَ وَاسْفُا

يَ تُعَلَّصُ الْقَوْلُ فَامِمَ قَلْخَلَتْ مِنْ قِبْلُ مِنَ الْجِنْ وَا نَ تَهَ فَلَنُهُ يَقِيُّ الَّذِينَ هَزَوُاعَدًا كَأَسَّدُ مِلَّهُ لَكُوْ مُنْفُ بَدُونَ \* وَقَالَ لَذَينَ كُفَّ وَا هُمَا يَعُ وَ أَقْدُامِيَالِكُمُ مَا مِنَ الْأَمْنِ فَلِينَ هُ إِنَّ

سورة فصلت

KAZ

ءَ فَاخْتُلْفَ فُلَّهُ وَلَوْ لا بي أمّ نظام المع

كرع الخامس لعيدون لَيْهُ يُرَدُّ عُلَّا السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمْرَتِ مِنْ كَامِهَا وَمَا تَجْلُ مِنْ نَيْ وَلَا تَضَ يُّه وَيَّذِهِ مَرْمَيْنَا دِيهِ إِنْ شُرَكا بِي قَالُواْ أَذَ ثَلْكُ مَا مِنَّا مِنْ شَهَيَا يِهُ وَكَ مَا كَانُوا مَذْعُونَ مِنْ قَبَلُ وَظَنُّوا مَا لَمُ مِنْ مَجِيَّحٌ ۗ لَا يَسْتَمُ الْا لْغَيَرُ وَإِنْ مَتَكَهُ الشِّيرُ فَيَوْ سُ فَيَوْطُ ﴿ وَلَئِنْ اَذَ قَنَّاهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ فَ ضَرَآءَ مَسَنَهُ لَيُعُولَنَّ هَا إِلَى وَمَآاظُورُ السَّاعَةُ فَآثِمَةً وَلَيْنُ رُجِعْتُ إِلَا كَج لِعِيْدَهُ لَلْمُنْ مَنَةً فَكَنَّ مَنْ مَنْ أَلَّذَ مَنْ كَفَرَ وُا عَاعَكُوا وَكَنْدُ يَفَنَّهُ مُومِنْ عَذَا بِغَ وَإِذَا اَنْعَمَٰنَا عَكَمَ إِلَّا نِسْنِي أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَكُ وُدُعَا قُوْلَ وَالْهُمُ وَنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تُمْرَكُهُونَ مُنْ مِنْ اصْلَ مَنْ هُو فَي شِقَافِ الجبِ بريه عاليتنا فيالا فأق وفي تفيه عرضي بنيت كهُوا نَّهُ الْحَيَّ اوْلُو كَفِيلُ مُعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ شَهِيدٌ ﴿ لَا آنَهُ وَمِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءَ رَبِهِمْ الْأَلِّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ مُحيط اللهااح الح مُ عَسَقَ كَذَيْكَ يُوجَى كَيْكَ وَالْيَالَّذِينَ مِنْ فَبِيلِكُ اللهُ الْعَرَبُرُ الْعَكَمُ فِي التَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيُّ " تَكَا دُالسَّمَ ا تُتَكَّا وُالسَّمَ ا تُتَكَ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ لِيُبَيِّدُنَ بِحِكْمَادِ رَبِّهِ مُولَيَسْتَغْفِمُ وَلَا لِإِنْ اللَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَالَّذِينَ اتَّخَذَ وامِنْ دُونِهِ أَوْلِيّاءَ اللَّهُ حَمَيْظُ عَلَيْهِمْ وَمَالَنُ مَلِيْهِ وَكِيلٌ وَكَذَلِكَ وَجِينَا آلِنُكَ قُواناً عَرَبَيّا لِتُنْذِرَا مِزَالْقُرَى وَمَنْ عَوْلَتَهَ وْلَانَيْتِ فِيهُ وْرَبْقُ فِالْجُنَّةُ وَوَرَيْقُ فِي السَّعِيرَ ﴿ وَلَوْسَاءَ اللهُ لِكُنْ يُدْخِلُ مَنْ فَيَنَا } فِي رَحْيَةٌ وَالظِّلْ يُنَ مَا لَكُمُ مِنْ وَلِيِّ

<u>9</u>

791

لواالصيلات في رَوْصَايِتا الْجُنَّايُّتُهُمْ مَا يَسَنَآ وُنَ عِنْدَرَيْهِمُ ذَلِكَ لْهُ مَنْ أَالْكُهُ ﴿ ذَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَبَادُهُ نَا يَنَكُمُ عَلَيْهِ أَخَالِكُ الْمَرَّدَةُ وَلِلْقَوْدِ وَمَنْ يَقِيرُ فَحَسَنَةً مَرْدُ لَهُ فِي يَّانَ اللهَ عَفْهُ رَسْكُهُ رُبِّهُ أَوْ مَعْهُ لُونَ أَفَةً يَعْلِ اللهُ كَذِيمًا فَأَنْ مَشَا لْنُطِا وَبُحِيًّا لَكُوَّ بِكُلِّماتُهُا نَّهُ عَلَمٌ بِذَا بِتِالْصَّالُورِ \* وَ ئَهِيَبَا لِمَوْبُدَ عَزِيبَادِ وَوَيعْ فُواعِنَ البَّيِّيَاتِ وَيَعِنَا مَا هَعَلُونَ \* وَا امَنُواوَعَيمُلُوا الصِّلِي وَيَزِيدُهُمُ مِنْ فَصَيْلَةٌ وَالْكِيْمِ وُنَاهُمُ عَلَا بُسُلَّةٍ يُد وَلُوْبَسَطَاللهُ الرِّزْقَالِيَبَادِهِ لِبَّغَوَا وَالْأَرْضِ وَلَكُنُ يُنَزِّلُ فَكَدَرِمَا يَسَاكَءُ أَيَّهُ يُرَةً وَهُوَالَّذَى مُنَرِّلُ لَغَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنْظُوا وَتَيْسَرُ رَحْتُ نْ الْيَهِ خَلْقُ السَّمَٰ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَمَا لِمَنْ فِيهُ مِنَّا إِنَّ فِيهُ مِنَّا إِنَّا فِي مَيْعِ إِذَا بَسَاءَ قَدِيْرَةً وَمَا اَصْكَدُونُ مُصِينَةً فِيمَا كَسَبَ انت يمع بن في الأرض و ما لكرم ، دون الله مز و نَصَيْرٌ \* وَيِزْ أَيْمَةِ الْجُوَارِ فِي الْجُرْكِ الْأَعْلَا \* وَإِنْ بَيْنَا زمتنئ فمتنع الحتوية الدئنا وكماع نداماته خي

يفرين

يَغْيِفُرُونَ ۗ وَالَّذِينَ أَسْتَحَانُوالِرَبِّهِيْرُوَا قَامُوا الْحَيَّا مَهُمُووَعًا رَزُقَنْ فُهُ مِنْفُ قُونَا لَهُ وَالَّذِيرَ إِذَاكُمُ يَنْتُصُرُونَ \* وَجَزَّوْاسَيْنَةِ سَيْئَةٌ مِنْلُهَا فِي عَفَا وَأَضِي مُرُهُ عَلَالله إِنَّهُ لَا يُحِتُّ الظِّلْمِينَ \* وَلَمَنَا نَتَصَرَبَعْدَ ظَيْلِهِ فَا وَلِيْلًا مَا عَلِينَهُ مُومِنُ سَبِيلٌ إِنَّمَا ٱلسَّبَيلُ عَلَى لَذَينَ يُظِيرُ مَنَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي لَا رْضِ بَعَيْرِ الْلِيِّ أَوْلِيْلَكُ لَهُ مْ عَنَا بِكَالِيمٌ \* وَلَنَّ صَبَرَ وَعَفْرَانَ ذَلِكَ نَّ عَنْهِ الْأُمُورَ \* وَمَنْ يُصِيْلِلْ للهُ فَكَالَهُ مِنْ وَلِيَّ مِنْ بَعِدْ ، وَتَسَرَى لِظِلْمِينَ لِمَا وَكُوا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ الْمُرَدِّ مِنْ سَبِيْلِ وَمَرْ مُهُمْ يُعْرِضُ لِ اخشعهٔ مِثَالَدٌ لِأَيْنِظُهُ وَنَ مِنْ طَرُونِ خِيَّةً وَقَالَ الدِّنَ الْمُسَنَوَالِكَ ببرتن الذين خيسر واأنفستهم وأهبله ويترنوم القتمة الآإن الظتايبين نْ عَنَابِيكُ مُقِيمٌ ﴿ وَمَاكَانَ هَاءُ مِنْ أَوْلِيَآ } يَنْصُرُونَهُ مُونِدُونِ اللَّهِ \* بَمَنْ يَصْنِيلِ لِللهِ مِنَا لَهُ مِنْ سَبَيْلِ السَّبِيمِينِ إِلْ بَيْكُمْ مِنْ فَتِسَيلِ أَنْ يَأْ فِي مَعْ لَا مَنَ ذَلَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُ مُرْمِنْ مَلْمَا يُو مُينَاذُ وَمَا لَكُمْ مِنْ بَكِيلُهِ ۚ فَايْد إنسازَ مِناً رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنْ تَصِبُهُمْ سَبِيَّئَةٌ بِمَا قَدْ مَتْ أَيْدِ بِهِمْ فَإِنّ لانسك كفؤرٌ \* يَدُّهُ مَمَاكُ السَّمَا يَتُ وَالْأَرْضِ عَلَقُ مَا هَيْنَا مُ يَهَبَ لِيَنْ يَشَآءُ إِنْثًا وَيَهَبُ لِمِنْ لِيَئَآءُ الدُّكُورُ ﴿ مَوْيُزَوِّجُهُمْ ذَكُواْ مَا وَإِنْثًا وَيَحِعْ مَنْ لَيَشَاكَ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ فَلَدَيْرَةً وَمَاكَا نَالِبَسَرَ إِنْ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ الْإِصَحْيِكا ٥ وَرَارِي حِجَابِ أَوْبُرْسِلَ دِسُولًا فِينُوجِي إِذْ يُهِ مَا لِيَثَآءُ أِنَّهُ عَلَا

الحاكا كاموالعثور • وَكَوْلُكُ وَحَيْنَا ٓ اِلْمُنْكُ رُوحًا مِنْ آمِنْ مَا كُنْتُ مَدْ رِي مَا الْكِحْتُ وَكُوا الْم وَلِكُنْ جَعَلْنُهُ نُورًا نَهُدِي مِي مَنْ فَسَآءُ مِنْ عِيَادِ نَا وَإِنَّكَ لَتُهُ بِحَالِي صِرْطٍ وصراط الله الذيكه مافي الشمري ومافي لأرض لاالى الموتصيرا لأمور هُ وَانْكِتُ الْمُن الْأَجَمَلُنُهُ قُواْ مَاعَرَيْنَا لَعَلَكُمْ تَعَفْلِهُ نِيَّ وَلِنَّهُ فِي مَ الْكِ رَيْنَالِعَانُ حَكَمُ وَا فَنَصْهُ بُرِعَنَكُمُ الْذَكْرَصَ فَعَالَنْ كُنَّهُ وَفَوْمًا مُيْرِضَ وَكُذَ رَسْلَنَامِنْ نَبَيَّةً فِي الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْسِهِمْ مِنْ نَبِيِّةً إِلَّا كَا نُوابِهِ بَيْتَ **هُ**زُوْنَ <sup>ال</sup>َّ فَاهْلَكُمَّا آسَٰدَهِمْ فُهُمْ بَطِينَا وَمَضْيَ مَثَلُ الْأُوَّلِينَ \* وَلَيْنُ مَسَالُتَهُ وْمَنْ خَلَقًا وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَرَبْزِالْعَلَيْمَ \* الَّذِي جَعَلَ كُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجُ كُرِفِهَا سُبُكُلالَعَلَكُمْ تَمْتُدُونَ لَهُ وَالَّذِي نَرَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِفَانَشُو بِهِ بَلْدَةً مِينَاً كَذَ إِنَ يَخَرَجُونَ لَهُ وَالَّذِي حَلَقَ الْأَزُوْجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُو مِن لْفُلْكِ وَالْاَنْعِمْ مَا تَرْكِبُونَ ﴿ لِيَسَعَنُّوا عَلْ ظِهُورِهِ ثُمُّ لَذٌ كُرُ وَانِعْمَاةً رَبُّكُمْ سْتَوَيْتُو عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحِ الذِّي سَغْرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كَالَهُ مُقْرِنِينَ ۗ وَإِذْ لْيُرَبِّنَا لَمُنْقِلِيُونَ \* وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِيَادِهِ مُخْزَءً إِلَّا الْاِنْسَازَلَكُفُو كُمُسُرُ وَانْغَدَ مِمَّا يَعْلَقُ بَنَاتِ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبُنِينَ \* وَإِذَا بُيثُرَا كُنُدُهُمْ بِمَاضَرَب لِلرِّعِن مَثَلًا ظُلْ وَجُمُنُهُ مُسُودًا وَهُو كَظَيْمٌ ﴿ أَوْمَنْ يُنَشَّوُّ ا فَا لِحَلْتَهُ وَهُو لِنْ صَامِعَيْرُمُ مِنْ فَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكُ الْذِينَ هُوْعِلِ مُالرِّمْنِ النَّا أَسْتَهِدُ وا تَهُدُونَ عَوْقًا لَهُ اللَّهُ سَيَّاءًا وْهُمْ إِمَّاءَ

المَهُ بِذِلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُو لِلا يَحْرُصُونَ هِ آمْ الْمَنْ هُمُ كِتَا مِنْ قَبْلِهِ فَهُ مُسْتَمَنِّكُونَ لَهُ بَلُ قَالُولَاتَا وَجَدْنَا ابَاءَنَا عَلَا لِمَنْ فِي وَلِنَا عَلَا لِرَاهِمُ مُنْتَكُ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ فَبَالِكَ فِي قَرْيَةِ مِنْ لَذِيرِ إِلَّا فَا لَمُتَّرَ فَوْ هَا إِنَّا وَحَدْنًا اْبَاءَنَاعَلِّالِمَّا فِوَانَّاعَلِّا لِرَٰهِمْ مُقْتَدُونَ ۚ قَالَ وَلَوْجِيْنَكُمْ بْكِهٰ لَكُ مِيَّاوَجُهُ عَلَيْهِ إِبَاءَ كُوْ قَالُوْ إِنَّا بِمَا أَرْسِيلَتُمْ بِهِ كِفِرُونَ \* فَا نَفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمَكَدِّ بِينَ ۗ وَإِذْ قَالَ لِرْهِيُم لِأَسِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنَي رَآءٌ مِمَّا تَعَيْدُ اللهُ الذِّي فَطَرَفِي فَايِّهُ سَيَهُ دِنُّ وَجَعَلَهَ آكِلَةٌ بَاقِيَّةً فَعَقِبِهِ لَعَلَّهُ رَجْعُونَ لَهُ بَلْمَتَعَتُ هَوُّلاَءَ وَالْمَاءَ هُمْ حَتَى جَآءَ هُمُ الْحُقُّ وُرَسُولُهُ مُبِيُنُ ﴿ وَلَمْا جَآءَهُمُ الْحُقُّ قَالُوا هٰذَا سِعْ وَإِنَّا بِهِ كِفِرُ وَنَ ﴿ وَقَالُوالَوْ لَا زُرِّلَ هٰذ لِ مِنَا لَقِرَ يَكِينِ عَظِيمٌ \* أَهُرُ يَقِيْهِمُونَ رَحْتَ رَبِّكِ آخُنُ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيْدِةِ الدُّنيَّا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضَ ذَرَّ بَعِضًا سُخُ يًا وَرَحْتُ رَبِّكَ حَمُّ مِنَّا يَحْعَدُنَ \* وَلَوْلُا كُونَ النَّا اُسُرَا مُّنَّةً وَاحِدًة كَجَعَلْنَا لِمِنْ يَكُفُّو كِالرَّحَمْنِ لِيُنُونِهُ مُسْقُفًا مِزْ فِضَّةٍ وَمَعَا رَجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِيُوْتِهِ فَالْ وَسُرُدًا عَلَيْهَ ﴿ وَزُخْتُ فَا وَإِنْ كَا يُذِلِكَ لَمَا مَتْعُ الْحُيّا وَالدَّنْيَا وَالْاَخِرَةُ عِنْدَ لِنَالِحُ تَقَهَانَ \* وَمَنْ يَعِشَ عَنْ ذِكِرالُّ حَمِنْ نَقِيَتُ فَلَهُ سُنَيطِناً فَهُوَلَهُ وَيَهُ ، لِلَهْ تَكَ بَيْنِةِ وَمِيْنَكَ بُعْدَالْمُسَمَّرُ فَيَنْ فَبِيْسَ الْقِرَّينَ ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَ

الجزاكام والون

۲ **۹** و

مُنْعَ وَمَنْ كَانَ فَيْضَلِّا مُبِينٌ \* فَالِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكِفَا فَا مِنْهُ مُمْنَهُ يُرُبِّينًا كَالَّذِي وَعَدْ نَهُمُ فَايًّا عَلِيْهُمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمَدُّ عَالَيْكَ أَيْكَ عَلِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ \* وَإِنَّهُ لَذَكُو لَكَ وَلِقَوْمُ مُشَكُونَ \* وَمُشَا مِنْ إِرْسَالِمَا مِنْ قَبِلِكَ مِزْ رُسُلِنَا اجْعَلْنَا مِنْ وَفِالْحَ مُعَ يَعْنَدُونَ \* وَلَقَدُ أَوْ سَلْمَا مُوسِي اللَّهَ الْيُضِرَعُونَ وَكَمِلا يُدفَقَا نْ رَسُولُ رَبِيا لْعَالَمَ مَنْ ﴿ فَلَيَّا جَاءَ هُمْ مِالْيَيْنَا آذَا هُمْ مِنْهَا يَضِيكُونَ ﴿ وَ بِهِ مِنْ أَيْهِ الْآرِهِ يَ اَكِنُو مِنْ أُخِينَهَا وَآخِذَ نَهُمُ وَبِالْعَدَابِ ﴾ وَقَالُوالَهَا تُهُ الْسَتَاجُرَا دْءُكَنَارَ بِكَ يَمَاعَهَا عِهْدَ فِي اِنْبَائِلَهُ تَدُونَ ﴿ فَإ تَبَفْنَاعَنْهُ وَالْعَذَابِ إِذَا هُوْ يَنْكُمُونَ ۚ وَنَا ذَى فَرْعُونُ فِي قُومِهِ قَالَ فِقُومِ التُهِصْرُوهِ نِهِ الْأَهْرُ بَجْرَى مِنْ جَنِيَّ أَفَارَ بَيْصِهُ وِنَ \* آمْرًا نَاخَيْرُ مِنْ هُ يُهُومَهُينُ \* وَلَا يَكَادُ يُسِئُنُ \* فَلَهُ الْأَلِهِ يَ عَلَيْهِ ٱسْيُوزُهُ مِنْ ذَهِيَ كُنَّة مُقْتِرَ بَهُنَّ ﴿ فَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ ٱنُواقُوماً فيسقِينُ \* فَكَا السُّفُوكَا انتَقَتَنْنَا مِنْهُ وَفَاغَ قَنْهُ وَأَجْمَعِينَ تَعَلَيْهُ مُسَكِفًا وَمَثَالًا لِلأَخِرَةِ وَلَمَا حِبْرِبَا بنُ مُرْتِ مَثَالًا إِذَا فَوَمُكَ بصَّدُون في وقالواءً المتنَّاخَرُ أَوْهُو، قُوْمُرْخَصِمُونَ أُوانُهُوالْآعَيْدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَّهُ مَثَ لَوْ نَشَآنَ لِتَعَلَىٰ مِنْ كُمْ مَلَيْكَ مِنْ فِي إِلَا رَضِ بَخِلْفُونَ " إِنَّهُ لَعِيلًا لِلسَّاعَةِ فَلَا تَنْتَرُنَّ بِمُأْ وَابِّيعُونِ هٰذَا صِرَا طُلِمُسْتَجَةٍ

Digitized by Google

نَّقَوُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ \* إِنَّاللَّهُ هُوَ رَبِّي وَرُبِّهُ فَأَعْبُدُ وَهُ هَانَا يَصَمَّ دَخِلَاءَ يَوْمِينَاذِ بَعْضُ هُولِبَعْضِ عَنُوْلِلْاَ الْمُتَّفِينَ \* يَعْمَادِاً نَنْهُ مِتَعْنَ بَوْنَ \* الذَّبَنَ الْمَنُوامِا مِنْهَا وَكَا نُوامُسُ الْجَنَّةَ آنَتُهُ وَآذُواجُكُمْ تَغْيَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ إِي ، وَأَكُوا بِ وَهِنِهَا مَا نَتُ تَهْدِهِ الْآنَفُ وَكَلَدَّا لَآغَيْكُ نسَّمُ فِيهَا خِلْدُونَ \* وَيَلْكَ الْحَنَّةُ الْبَيَّ أُورَثْتُمُ هُمَا يَمَا كَنْتُ مُتَعَمَّلُونَ ﴿ كَذَهِ فِيهَا فَكِهَا ۚ كَتَايَرُهُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ إِنَّ الْجُوْمِينَ فِي عَلَاجِهُ يَهُ وَهُوْ فِيهِ مُبنلِتُ لَا ءٌ وَكَاظَكُناهُ مُ نَوْاهَرَا لَطَيْلِيرَ \* وَنَا دَوْلِهُمَاكُ لِيَقَضْ عَلَيْنَا رَتُكُ قَالَا تَكُمُ مُلَكُ ٠ لقَدْجِينُكُمْ بِالْحِقِّ وَلَهِيكَ زَاكَنَ كُونِ لِلْحَدِّ كَرْهُونَ " أَمْرَا بَرْ مْرًا فَا يَنَا مُبْدِ مُونَ \* آمْ يَحِسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَةُ بِسَرَّهُ هُسُدُ وَنَجُوٰ لِهُ وَرُسُكُنَا لَدَيْهِ مُ كَكِنُّهُ إِنَّ قَالًا ثَكَانَ لِلرَّحِينِ وَلَدٌّ فَا نَا أَوْلَا لُعْبِدِي لتَهَمْ إِن وَالْأَرْضِ رَبِّ لْعَـرْشِعَتَمَا يَصِيفُونَ ۗ فَدَرُهُمُ يَخُوضُوا وَكَلْعَبُوا حَتَّى بُلْفُوا يَوْمَهُ مُالَّذَى بُوعَدُون ﴿ وَهُوَالَّذَى عَامِ السَّمَا والهُ وَفِي لَا زَضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعُسَلَمُ \* وَسَبْ لِكَ الَّذِي لَهُ لْكُ السَّمْ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينْهُمَّا وَعِنْدَهُ عِلْ السَّاعَةِ وَالْكِ

تجعون

الج عائزام في العثون بَعُونَ ۚ وَلَا تَمَاكُ الَّذِينَ مَدْعُونَ مِن دُو بِ وامرام عند كالناكام يس لتين والأرض وماملتهما يُحِ ۗ وَتَبْنَا ٱكْمِينَ فَعَنَّا الْعَذَاتِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۗ ٱنَّ لَكُ وَالذَّاكَ مُبِينٌ ﴿ ثُوَّ تُولُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَكُّ مُجْنُولٌ ﴿ سِّغُوالْغَذَابِ قَلِيكُ إِلَّا لَكُوْعَا مُدُورَا ﴿ وَهُ مَنْطِئُ الْمَطْتَ لَهُ الْكُنْ الله قرة وعون وح بِسُلُطُ مُبِينٌ \* وَإِنْ عُذْتُ بِرَى وَرَبُّكُ أَنْ رَجُّمُ مِنْ نْ لَمْ تُوجِّمْنُوالِي فَاعْتَ: لَوْنَ \* فَدَعَارَتِهُ أَنَّ هُوَ لِآءَ قُومٌ مُجَعْرُمُونَ

ادى لَنْالَّا آنَكُ، مُتَبَعَّهُ إِنْ يُهُ وَالْوَلْطُ الْمِحْ-رَهُومًا أَنْفُ

۪ٷؘۼؽؙٷۼ<sub>ڰ</sub>ٷۼٷۯؙۯۅۼٷٙمقا<u>ڡڔ</u>ۧڋۼ؞ٷۜڹۼؙڎۣػٲڹٛٳڣؖ يُّرَ "كُذَاكِ وَأَوْرَثِنْهَا قَوْمًا أَخِرِ أَنَّ \* فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُوفَ نُعِنَا بَنِي سِراً عِلْمِينَ لَعَذَا بِلَهُ بِينَ قَوْمُ عُونَ إِنَّهُ كُا وَلَقَدُا خُتُرُ مِنْهُمْ عُلِيعِلْ عَلَى لَعْلَا يَتَ فَي وَأَمَّدُنْهُ وُمِزَل وَمَلْواً مُسْهُزِنْهِ إِنَّا هَوُ لاءِ لَيْقَوُ لُونَ ۚ إِنْ هِيَ لِيُّا مَوْ تَكَنَّا الْأُولِي قَ بِأَمَا تَيْنَا آنِ كَنْ يُوصِدِ فِهِنَ ﴿ أَهُ خَيْرًا مَرْقُو مُرْسِيِّعٌ وَالْذِنَّ فُكُ لِكَذَٰوْتُ انْهُمُ فِكَا تُواجَمُ مِينَ ۚ وَمَا خَلَقْنَا السِّيزِينَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَنْنَهُمُ يَنْ \* مَاخَلَقَنْ هُمَّ آلِاً بِالْحِيِّ وَلِكُونَ آكُثْرَهُ مُهُ لَا يَعْلَمُهُ كَ قَالَ وَمُرَالْفُصُ غَنَّهُمْ آجْعَيَنَ ﴿ يَوْمَرُ لَا يُغِنِّي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيِّنَّا وَلَا هُوْ يُنْصَرُ وَنَ رُحِيمَاللَّهُ ٓ اِنَّهُ هُوَالْعَرِيُزِالرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَيْحَ كَالزُّ فَوْ مِرْ ﴿ طَعَامُ الْأَشِيهِ ﴾ إِيَغَابِ فِي الْبُطُ نِ \* كَعَالُ الْحَرِّ يُحُدُّونُهُ فَاعْتِلُوهُ الْمُسَوَآءِ الْحَيِّ مُ مُ عَذَا لِلْمُسَدِّدُ وُوَ إِنَّكَ أَنْسًا لَعَ يُزِالْكِرَ يُمُ ثُوانًا هَٰذَا مَا كَنْتَ رِبِهِ ثَمْتَرَ وَنَ مَ إِنَّا لَمُتَقِّينَ فِي مَقَاعٍ أَمِينٌ فِي جَنْتِ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ السُّندُ ﴿ وَلِمْتُهُ وَمُتَقَيَّاهِ مِنْ كُذَاكُ وَزُوِّ خِنْهُمْ بِحُورِ عِبْنُ أَ إِجَلَ فِيَكُمْ تُوا مِنِينَ \* لَا يَذُ وَقُونَ فِيهَا الْمُؤَتَّ إِلَّا الْمُؤْتَةُ الْأُولُوفِ فَ لِيَنْ وَصَنْ لَا مِنْ رَبِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفُو زُالْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّا كَيْمَ اللَّهُ مِنْ يذكرون سميه فأزيقته

زْمَا تَهُ الْنُهُ لِفَوْ مِرْتُوفِينُونَ ﴿ وَاخْتِلْفِالْيُلْوَالِمُ نَ وَيِلْكَ إِنْ اللَّهِ مَثْلُوهَا عَلَىٰ كَ الْجُورُ فَكُ يت في هُو مُو عَنَاكِ مِزْ رَجِزَ اللَّهُ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يه بآمره ولِنَبَتْغُوا مِنْ فَصَنَّاهِ وَلَعَلَّكُمْ نَتَنَّكُ وَنَّ \* وَسَخَّ لَكُمْ لشمايت وما في الأرجر جميعًا مِنهُ إِنَّ في الكُ لايت لِعَوْمِ امَّنُوا يَغِفِرُ وَاللَّهِ مَنْ لا رَجُونَ ايَّا مَا لللهِ لِيحَ يَ فَهُ مَّا مَا تُ مِنْ لَا مِرْفَهَا اخْتَلَفُو [الآرِمْن بَعْدِ مَاجَاءَ هُمْ إِلَا بَبْنَهُمْ نُوْمَ الْمُعَمَّةُ فِيمَاكَا بِوَافِيهِ يَخْتَلْفُونَ ۗ ثَهْ تَجْعَ ؙؽڔ۠ڡٗٵۺۜۼڡٵؘۅؘڵٲٮۛۺۜۼٵۿۅٵۼٵڶؖۯؘ؈ٙڵٳؽۼ<u>ڲ</u>ڔڹٷۿٳڹٚۿؙ؞ڶؽۼ

يَكُونَ ﴿ وَخَلَوَ اللَّهُ السَّمِ إِنَّ وَالْأَرْضَ الْحُقِّ وَلِيَّوْ فِي كُلِّ فَفَيْرِ بِمَاكَمَت لَهُنَ ﴿ أَفِرَا يُتَ مِنَ اغْمَانَ الْهَالُهُ هُو مُدُوَّ أَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ غِيثُهُ أَهُ مُرْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَارَ نَدَكُونَ بِحَالَتِنَا اللَّهُ مُنَّا غَهُونَ وَنَحْنَا وَكَمَا يُمْلِكُمَّا الْإِالدُّهُ وَكَمَا كُمُو مِذَلكُ مَنْ نَظُنَةُ نَ ﴿ وَإِذَا تُنْإِعِلْيَهِمُ الْيُنَابِيَنِيْتُ مَاكَانَ جَعْتَهَ مُإِلَّا أَنْ قَالُوا يِ قِينَ \* قَالِللَّهُ تُحَدُّ كُونَ يُمْ يَكُونُمُ يَجُعُنَّكُمُ الْحُنَّالُ لَوَّ سِلايَعْلَةُ نَا \* وَلِلْهِ مَاكُ السَّمَا إِنَّ وَالْهِ نَاكُنْهُ تَعْمُكُ نَهُ ﴿ هَٰذَا كُتُكِنَّا يَنْطُونُ عَلَيْكُمْ يُالْحُورًا ثَأَ أَهُ ذَلِكَ هُوَالْفَوْ زُلْلِيهُ مُنْ ﴿ وَأَمَّا الَّذَينَ كُوزُ وُآاَ فَلَ ۚ تَكُو ۚ إِلَيْ يَتَّلَّمُ تُمْ قُوْمًا مُجُرِمِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَانٌ وَعَدَاللَّهِ وَهَا قَلْتُهُ مَا نَذْ رِي مَا الْسَاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحْ نُكُتُ مُنْتَنْقًا « وَمَلِا لَمُ مُسَيِّنًا تُعَاعُلُواْ وَحَاقَ بِيهُ مَا كَا نُوابِيهِ بَيْسَتَهْ فِرُقُ نَ « وَقِيلَ الْمُ نَبُ يُدُلِقاءً رَوْمِ هُذَا وَمَا وَكُوالنَّا زُومَا لَكُومُ بِصَ تَبُونَ ﴿ فَلِلَّهِ الْحُدُرُبِيِّ السِّمَ إِنَّ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيرَ والأرض وهوالف بزاللكك

料

مُسَمِّةً وَالْذِينَ لَهُ: وَاعْمَا انْدُرُوا مُ وَمْنُهُ وِذَا لِلَّهُ آرُو فِي هَا ذَا خَلَقَهُ الْمِنَ الْأَرْضَ لَ وَطَ هَادَاا وَأَرْبُ وَمِنْ عِلَانْ كُنْتُ صَدِقِينَ يْدْعُوامِنْ دُونِاللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَعُولُهُ الْيِ لَوْ وَالْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ يَهِ عَلَيْتُنَا بِيِّنْتِ قَالَالَّذَ بَنَ كَهَرُ وُاللَّهَ لِتَاجَآءَ هُوهِ مَا تُرْبِهُ قُوْلِينَ أَفْتَرَ فِينَهُ فَلَا تَمْلَكُونَ لِحِينَ اللَّهِ شَيْعًا هُوَا عُلَمْ بِمَا تَفْيضَ يهِ شَهِ مَا لِدَيْنَ وَمَدْنَكُمْ وَهُوا لَعَنَعُو وَالرَّحْمُ \* قَا وَمَ آدرى كايفعك في ولا يكوان تبغرالا ما توليما لي ومآانا سَتَكُنَّ مُوْاتُ اللَّهُ لَا يَهُدُى الْفَلَّمُ مُوالْفُلِّمُ وَقَالُ لَهُ مِنَ لَهُ وَاللَّهُ مِنَ الْمَنُوا لَوْكَانَ تَحَيْرًا مَا سَتَبَعَوْنَا آلَنُهُ وَإِذْ لَهُ عَهُمُ لُونَ هٰذَا إِفْكُ قَدِيمٌ أَهُ وَمِنْ قِنْلِ كُنْكُ مُوسِي لِمَا مَا وَرَحْ وَهِ إِنَّاكُ \* مُحَدِّدُهُ لِمَا فَأَعَ يَنَّا لَهُ فِي زِالَّهُ مِنْ ظُأُ أَوْ وَيُشْرِي }

Digitized by Google

<u>سُورةُ الأحقاف</u>

زَبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسَّاهُ إِ لَّذِي كَا نُوَانُو عَدُونَ يَّهُ وَالْذَيْ قَالَ لِولِدَ يُواْقِ لَكُمَا اَتَعَادُ بَخَالَنْ وَهَا يَتُ تَغِيثُوا للَّهُ وَلِلَّكَامِنُ إِنَّ وَكَدَاللَّهُ حَوْ اسطهُ الأوَّلِينَ \* أولئك لذينَ حَيَّ عَلَيْهُ الْقُوا قَدْ خَلَتْ مِنْ مَبْلِهِ مِنَا لِجُنِّ وَالْدِيْسِ لِهُمْ كَا نُواخِسِرَ ۖ وَلَا كَهْزُوْاعَا إِلنَّا رَاذَهُ بِمُنْ تُوطِيِّياتِكُمْ فَيَحَمِّمَا بِكُو ٱلدُّننَاوَا يخ وَن عَذَا يَا لَمُ ل مَا كُنْةُ مُنْكَنَّكُ وَلَا فَا لَا نُدُوَا كَنَا عَادِ اذَا نِلاَ رَقُوْمَهُ مِا لَأَحْقًا فِي وْبَيْنَ مَيْدُ يُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلْأَنْعَنُ دُوَالِآ اللَّهُ آوْ إِنَّا فُنْعَكُمْ يُلِيمُ \* قَالُوا آجِينُتَا لِتَنَا فِتَكَاعَنُ الْمُتَنَا فَاتْنَا بِمَا يَعَدُ كُآ إِنْ كُنْتُ نَ \* قَالَ يَمْنَا الْعِلْمُ يُعْنَدُ اللهُ وَابَلِغِكُمُ مُمَّا أَرْمُ لُونَ ﴾ فَلَمَا رَا فَهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِّرًا وَدِيَتِهِ غِرَقًا لُواهِ لَمَا عَ متعجلتُ مِهُ رَجُ فِهَا عَذَا كَالِدُ لَهُ لَدُمُ كُاسَّةً

ربع حرب للخ والدر والعص

بُ اللهُ لِلنَّاسِ مُثْلَهُ عُرْهِ فَاذَالْقَدُ فَدُرُوا الْوَهُمَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بِعُدُ وَإِمَّا فِلَاَّةً

المئ المثاموالعين

4:0

دْعُوْالْ إِلِيْكُ وَأَنْتُ الْأَعْلَاثُونُ وَا

Digitized by Google

إِنَّا فَعَنَّا لَكُ فَعَالَمُ بِيكًا وَلِيغَنِفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا عَلَيْكَ وَيَعْبِدُكَ صِمَاطًا مُسْتَتَقَيًّا \* وَيَنْضُرَكُ اللهُ نَصْرًا عَزَمَرًا \* هُوَالَّذَةَ لتَكِينَة فِي لَوْ بِإِلْمُؤْمِنِينَ لِيَوْدَادُوا عِنَّا مَعَ اعِنَةٌ وَلِلَّهُ جُوْدًا ا وَ كُونَ عَنْهُ عُسَيًّا مِهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدَاللَّهِ فَوْ عَظِمًا ۚ وَمُعَدِّدُ مَا لَكُنُونُ عِينَ وَالْمُنْفِقِيةِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرُ كُيًّا لِظَّا بَيْنَ مِالِلّهُ بِيَّرَا ﴾ وَلِلْهِ بَجُنُو دُالْتُنَيْنِ إِنَّ وَالْإِرْضُ وَكَانَ اللهُ عَبَرْ رَسَانُهٰ كَ سُلُهُ أَ وَمُنْكُثُمُ ۖ وَ نَذِيرًا ﴿ لِمُؤْمِنُهُ إِمَالِلَّهُ وَيَ تَعُونُ كُرِّةً وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ الْدِنْ يُبَايِعُونَكُ إِنَّا أَيْنَا وَفَرَ مُكُنَّ فَأَيَّمَا يَنْكُ عَلَى نِفَيْتُ وَمِنْ أُوفِي بَاعْهَا عَلَيْهِ عظماً ﴿ سَلَقُهُ لَكُ يَقُولُونَ مَا لَسِنَتِهِمْ مَالْمِيْرَبِ قُلُورِيمِ قُلْ راد بكر نفعًا بَلْكَانَ اللهُ بِمَا تَعْلُولُ

الجخ المشاموالعين

وُبِكُمْ وَخُلْنَتُ فُطُنَّ الْمَتْءَ وَكُنْتُ فُوهُمَّا وُرًا ۗ وَمَوْلِهُ يُومُ له فَإِنَّا أَعَدُنَا لِلْكُفْ يَنَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهُ مُلَّكُ السَّمَا إِنَّ وَالَّهِ لِنَ بَيَتَاءُ وَيَعِيدُ بُهُمَّ بَيْنَاءٌ وَكَانَ اللهُ عَفُو رَارَجُماً ﴿ سَكُفُ أَ فَهُ إِذَا إِذَا نَطَأَهُ ثُدُّ إِلَّا مِعَا نِهِ لِتَأْخُذُ وَهَا ذَرُومًا نَتَبِعُكُمْ يُرُمِ الله قَالِ أَنْ مَتَّبِيعُونَاكَ إِلَا قَالَ لِلَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَامَقُولُونَ كِلَّا مَا كَا يُوالْأَنْفُقُرُ وَ إِلَّا قُلْكُرَّ \* قَالِلْكُمَّا فِي رَاكُمُ لَا عُرِيلًا لَكُمَّا فِي وَإِلَّا لَكُمَّا عَوْنَ إِلَى قُوْمِ إِوْلِيَا بِسِ شَهِ بِدِ تَقَيْلُونَهُ مَا وُيُسِلِونَ فَأَنْ نَظِيعُولِي آخِ الْحَسَنَا وَإِنْ تَنْهَ لِوْ أَكِمَا وَالْمُدُّ مِنْ قَبِ أَنِعِيدٌ بِكُمْ عَنَا مًا إِ ا ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ مِنَ أُهُ مِعْهُ فَإِذْ } [المتكرَّةُ وَعَالَمَا خُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَبَرِيزًا جَكُمَّ ﴿ وَعَدَكُوا للهُ مُعَانِمَ كَثِيرَةً ثَمَ بَكُوَ هٰذِهِ وَكُفَّتَأَنْدِ كَالنَّا سِرَعَنْكُمْ وَلَيْكُوْنَ إِنَّهُ لِلْمُؤْمِ مُسْتَقِمًا اللهِ وَأَخْرِي لَمْ تَقَدْرُوا عَلَيْهَا قَدْاَ حَاظَ اللَّهُ مِهَا وَكَانَا عُ قَدَرًا ۚ وَلَوْ فَتَلَكُ الَّذِينَ لَهُمَّ وَالْوَلُوا الْآدُ بْرَيْتُ وَلَا يَحَدُ وَأَ وَلِتَا وَلَانْضِيرًا ۚ سُنَّنَّهُ اللَّهِ الْبِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ بَجَّدَ لِيُسَنَّةِ

حرب

امنوا وعملوا الصا

إلجءالث إرابعيون العضان عراك العالمة الِنْجَآةَ كُوْ فَاسِقُ بَبْنَافِتَبْنَوْ اللَّهُ تَصَيُّوا قُومًا بِجَ لَتُم نادِ مِينَ \* وَاعْلَمُ أَانَ مِن كُرْسُ لَا الله لَوْ يُطِيفُ سَّالَنَكُ الايمُ وَرَسَّنَهُ فَي قَلُوبِكُو و والله علي حكم وان طائفة فَانِ بَعَتْ إِجْدَ مِهَاعَلِ الْأَخْرِي فَقْيَلُوا الَّذِي بَعِي حَتَّى فِي اللَّهِ مَا لِلَّهِ فَأَنْ فَأ الْعَدُلُ وَٱفْسِطُ إِلنَّ اللَّهُ يَحُمُّ لَلْفُسُطِّ إِنَّ اللَّهُ مُ لَنَهُ فِي أَوْا تَقَوُّا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُ أَنَّ قَالَكُمْ تُرْحَمُ أَنَّ قَالَا قَالَا لَا زَامَتُوا الناس أخلفنك بزكرة أنتي وجعلنا شعوب الله المرحكة عِنْدُ اللهُ القِدْ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

سُورَةُ للحُرُّاتِ

41.

مَنَّا قَوْلِي ثُوَّ مِنْهُ اوَلَكِنْ فَوْلُوا اسْلَمْنَا وَلِمَا مَذْ خُلِ لَا يَمْنُ فِي فَا لَهُ لَا مَلِنَكُ مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ لذير امتواما لله ورسوله توكؤ ترتا بواؤجهك وا 1000 لِللَّهِ أُولِيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ قُلْ الْعُكِّمُ وَكَاللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْكُمُ رض والله بكاسيء للكم بَالِ اللهُ يُمَنُّ عَلَيْهُ نَّاللَّهُ يَعْلَمُ غَنَاللَّمُ إِن وَالْارْضُ وَاللَّهُ بَصِ المالة اطلع نضالة و 10 292 رُ «أَفْعَتَ إِمَا كُنْدُ الْأُوِّلُ مِلْ هُمُ

لالمنس

الجزء المشاه الغيون

211

زَ وَنَعْلُمُ مَا نُوْ سَبُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَغَيْ أَوْتِ الْفِيدِ مِنْ جَبِيلِ لُورَيِدِهِ الْمُتَكَفَّةُ رْغَنَ الْيَمَانُ وَغَنَّ الشِّمَالِ فَعَسَّدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولِ لَا لَا عَمِينُدُ ﴿ وَحَاءَتُ سَكُوهُ الْمُويْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَكِينَهُ · في لِصُهُ رِدْ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيلِهِ \* وَجَاءَتُ كُلِّ فَنَبِيرَ مَعَهُ اسْمَا نِنُّ وَشِهُ مَاذَ كُنْتَ فِي عَفَلَهُ مِنْ هِذَا فَكُتُهُ فِي اعْنِكَ غِطَاءً كَوْ فَيَصَرُّكُ الْيَهَ بَدِيُّدْ ﴿ وَقَالَ قِرَيْنُهُ هَذَا مَا لَدَئَ عَبَتُكُ ۗ ﴿ ٱلْفِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَتَا إِ ِهِ مَنَّاعِ لِلْحَاثِرِمُعْتَدِهُرِبِيُّ الَّذَيْجَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْمُقَالَحَةُ فَالْفِيلُ لْعَذَابِ الشُّلَةِ بَيْدِ \* قَالَ فَجَرِيُنِهُ رَبِّينَا مَّا اَطْعَنْتُهُ وَلِي كَانَ فِضَكَ مِيَّدٌ قَالَ لَا تَعْنَصِهُ إِلَّذَى وَقَدْ قَدْ مَثَالِيَكُو بِإِلْوَعِنْ وِ مَايُبَدُّ لِكُ لْقُوْلُ لَدَّ يَ وَمَا اَنَا بِظُلَمْ لِلْعِيَتَٰدِ \* يَوْمَ نَقُولُ لِجَتَهَ مَ عَلَا مُتَلَّئِتَ وَبَقَلِ لَهِنْ مِزَيَّدٍ \* وَأَزْلِفِتَ أَيْحَتَهُ يُلْمُتَّقَانَ غَيْسَرَ بَعَلُدٌ \* هٰذَا مَا نُوَعَدُ وَن كأاوًابِ حَفِيظٌ مَنْ خَيتُهَا لَرْحَمْنَ بِالْفَلْفِ وَجَآءَ بِقِلْبِ مَنِيبِ دْ خَكُوهَا بِيِسَادُ دَيْكَ يَوْ مُرالْخُنُكُودْ « لَمُنْ مَا بَسَيَاءُ وَنَ فِيقً بُكُ" وَكُوْ أَهْدُ لَكُنَّا فَيَلْآمُ وَمِنْ فَتَ إِنْ هُوْ أَسَدَّدُ مِنْ هُوْ بَطِسْتًا فَنَقَّتُهُ ا لمَّدِ هَلِمِنْ مَجِيضٌ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَذِي زُوى لِمَنَ كَانَ لَهُ قَلْتُ كَا وَٱلْعِجَ مُمْعُ وَهُوَ شُهِلُدٌ \* وَلَهُ يَذْخُلُفُنَّ السَّهُمُ اتَّ وَالْأَرْضُ وَمُ هُمَّا فِي سِتَّنَهُ كَا مِروَمَا مَسَّنَا مِنْ لِغُوبِيكُ » فَاصِيرُ عَلَمَا يُقِولُو دَرَ مَكَ قَنَا طَلُهُ عِ الشَّمَدِ وَقَنِهَ إِلْفُرُوبِ وَمِنَ الْبِنَ بو مرئنا دالمنا د مزمكان فرم

قَالَ فَنَا حَطْبُكُوْاً يَتِهَا الْمُ يُستَلُونَ \* قَالُولَا ثَا آرُسِيلُنَا إِلْي قَوْمُ لَيْهِ يُعِجَارَةً مِنْ طِينَ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَيْكَ لِلْسُدُ فِينَ أَوْ مَاكَّ فَي المُوْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْ نَا فِيهَا غِيرٌ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَتَرَ فَأَنَ الْعَذَا كَالْآلُمَةُ \* وَفِي مُوسَى إِذُ الْسُلَّانِيهُ إِلَى فُرْعَو الْ فَيَدُ لَى مُرَكِّنَّهِ وَقَالَ اللَّهِ أَوْ مَحِنَّهُ لَا وَ فَاخَذَ نَهُ وَجُنُودَهُ فِي بلدوا بالمؤسعون " والأرض يَالْنُهُ وَهُذَا وَامِزْ بُومِهِ عَالَّذَى مُوعَدُونَ \*

جررون واصكوها فأح فِي آهِلِينَا مُستَّفِقِينَ \* فَيَ رَاللَّهُ عَلَيْنَا وَقَ مُرْهُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ أَمْرَ خَلَقُوا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بَأَ

الجزءالشا والعشرو

410

بسُلطن مُبِينٌ ﴿ أَمْلُهُ ٱلْمَانِي ۗ وَكُ عَلُونَ ﴿ آمُ عَنْدُهُ ۚ الْغَنْثُ فَعُمْ كُنَّتُ أَنَّ كُا لاً فَالَّذَ رَكُمْ وَاهُمُ الْمُكِيدُونَ مَا أَمْكُمُ الْهُ عَيْرًا لِيَّةُ سُيْحَ اللَّهِ عَلَّا وْاكِسْفًا مِنَالِسَمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواسِيَا بُشَمْرُكُومُو ۗ فَدَرْهُمُ ويَصْعَفُونَ \* يَوْ وَلاَيغَنَى عَنْهُمْ كَنْدُهُمْ سَنْئَأُولُا مَنْ ظَلَمُ اعْذَا يَا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكُنَّ أَكَدُ كُمُو لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْبِرَكِهُمْ رَبِّكَ فَ يُغْ إِذَا هَوْيٌ مَا صَأْصِاحِبُكُ وَمَا غَوْيٍ وَمَا يَنْطُقُ عَنِا لَهُوْ يَ إِنْ هُوَاْ حْيُّ عَلَيْهُ سَدِيدا لْقُوَى ذُويِرَةً فَأَسْتَوْيٌ وَهُوَبِالْأَفِقَ ٱلْأَعْلِمْ ثُرُّ دَرَ فَتَدَلَّىٰ قَنَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنَ أَوْأَ دُنِي ۚ فَأُوخِي لِي عَبْدِهِ مَا أَوْخِي مَاكَنَّ ا مَاوَايُ أَفَيُّهُ وَيَهُ عَامِايَرِيُّ \* وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةً أَخْرِي عِندَ سِدُرَقِ الْمُنْفَعُ عِدْ مُلْكَافِي الْدِيَعْشَى البِيدَكَة مَا يَعْشَى مَازَاعَ الْبَصَرُ وَمَاطَعَ الْقَدْرَاي بْ رَبِهِ النَّكُرِي مَا فَرَائِتُ مُا لِلَّتِي وَالْعَرْثِي ۚ وَمَنْ مَا النَّا إِنَّهَ ٱلاَحْرِي ٓ ٱلكَّالَّة وَلَهُ الْأَنْحُ وَمُلِكًا ذًا قِنْ يُرْضِيزِي وَإِنْ هِ إِلَّا آسُمَ ] وُسَمَّ فَيُرُهُمَ آلُونُ وَأَيْأُوكُم أَنْزُلُ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظِّيِّ وَمَا تَهْوَى لانْفُسُ وَلَقَلَّ نْ رَبِّيجُ الْمُدْيَ ﴿ أَمْ لِلْإِدِنْسُنَ مَا مُّتَى إِنَّ فَلِلَّهِ الْإِخْرَةَ وَالْأُولَى ﴿ وَكَرْ مِنْ مَلَكِ فِي لاَ مِنْ يَعْدَأَنْ مَأْ ذَنَ اللَّهُ لَمَ \* يَشَاءُ وَيَرِهُ

الوث

هِ وَهُوَاعْلَا مِيرَاهْ يَدَايْ \* وَلِلْهِ مَا فِي لَسِّمَ إِنَّ فَي لُسِّمَ إِن فَعَ اعَلُمُ اوَيُحْ يَالَدُ مِنَ احْسَنُهُ مَا كُمُسُمَّةً وَاللَّدُ مِنَ لت ان زيك وسعالمة و هواعات عَرُ وَاذْا نَدُوْ أَجَنَّهُ فِي مُطُولِ مِنْ مُتَّكِّيبًا ۚ فَلَا تُسْرَكُواْ أَفْشُكُو هُوَّا أَوْانْيَ الَّذِي تُوَلِّي وَأَعْطِ فِلَهُ وَأَكُد يُ الْعَنْدَهُ عِلْ الْغَيْد لاماسع والأسعة سوف على توييزية ننعزه وانه مواضرك وأبكه واته مواته الذَّكَرُ وَالْإِنْيُ مِنْ نَطْفَهُ إِذَا تَمْنَا مِ وَانَّ عَلَيْهِ اللَّهُ نْ قِبْلُ إِنَّهُ مُنْ كَانُوا هُوْ ٱلْطُلِّهِ وَٱلْطُعْ ﴿ وَالْلَّهُ مُعَكَّمُ مَّا وَأَزْفَتَ لَازَفَةُ وَلِيسَامِ وَمُ اللَّهُ كَاشِفَةً وَأَفَيْ الْمُنَاكِدَ سَلَّعَتُونَ وَتَضَيِّكُ أِنْ وَلَا تَبْكُونَ \* وَأَنْتُمْ سَلِيدُونَ \* فَأَسْكُدُوا لِلْهِ وَاعْبُدُوا

مُرَيِّتُ السَّاعَةُ وَافْسُقَ الْفَرِّمُ ۗ وَإِنْ يَرُواايَّةً يُعُرِّمُوا وَيَقُولُوا إِلَّهِ وَكُذَبُوا وَابِّعُوا آهُوا يَهُو وَكُلُ أَيْمُ مُسْتَيقًةٌ وَلَقَدُ جَآءَ هُوْنَ الْأَنْبَاءِ مَا مُزْدِّجُوْ ﴿ وَكُنَّةُ لِلْغَةُ فَإَنْ عَنْ النَّذُرُ ذَا فَوَ لَا عَنَهُ مُ يُوْمَرَ بَدِعُ الدَّاعِ الْمِنسَقَ بَكُرُهُ خُسَّعًا ٱبْطُرُهُمْ يَخْرُجُو إِن مِنَ الْاجْدَاتِ كَانَهَ مُرْجَرًا إِنَّىٰ لِدَاعْ يَفُولُا لَكُفِرُونَ هَٰذَا يَوْ مُرْعَيِدٌ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قُوْمُ رُوْحٍ فَكَنَ بَوْا عَبْدَكَاوَقَالُوا جَعْوُنٌ وَازْدُجِرَ ۗ فَدَعَارَتَهُ أَيْمَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ ۚ فَفَتَعْنَا نَسَمَآءِ بِمَآءٍ مُنْهِمٌ \* وَيَغِرُّنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَا لْتَعَيَّ لْمَا يَعَلَّا مِرْقَدْ قَدْرَة خَلْ عَلْخَاتِ الْوَجِ وَدُسُرٌ ﴿ بَحْرَى بَاعِيْنِنَا جَزَاءً لِلنَّكَانَ كِفَرَ إِنَّهُ وَلَقَدْ مَسَرَكُمْ آا ابتأ فَهَ أَمْنُ مُدَّكِرَةً فَكَمَفَ كَانَ عَنَا فِي وَنُدُرَتْ وَلَقَدُ يَسَرُ مَا الْقُ إِنَ لِلذَّكِرُ فَهَا إِ لَيْكِرَ ۚ كَذَبَتَ عَادُ فَنَكِيفَكَا نَ عَنَا بِي هَ نُكُذِرِ \* إِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِ وَبِعَا صَصِمْ يَوْ مُنْكِيهِ مُسْتِمَ ، تَنْزَعُ النَّاسَكَا بَهُ مُاعِمًا زُنْجُنُ مُنْقِعَ ثُوْ فَكِيمَ فَكَانَ عَذَا إِ وَنُذُرْ ۚ وَلَقَدُ يَسَرُّهُا الْقَرُّ الدِّلِذَكَرْ فَهَا مِنْ هُلَّاكُم ۚ كَذَيْتَ مُّوْرُ بِإِلنَّهُ رَبُّ فَقَالَوْ مَّتْرَأُمِنَا وْجِرًّا نَتِيَعُهُ إِنَّا آِذًا لِهَ صَلَا وَسُعِمَ ۗ اءُ لِقَى ٓ الدِّرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِيَا مُوكِّذًا كِأَيْرُهُ مِنْ سَيَعْكُمُونِ عَمَّا مِزَ إِنْكُنَّابُ الْأَيْثُرُ ۚ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَ فِيْ رُ فَا رَبَقِيهُ هُمُ وَاصْطِيرٌ ۗ وَنَبِيَّهُمُ أَنَّا لَمَاءً قِسْمُهُ بَيْنَهُ مُ كُلِّسُرْبِ مِحْتَضَمُّ ل أَنَوْاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطِفَعَقَرَ أَنَ فَكَفَّيَكَانَ عَلَا وَثُنُدُرْ ۚ إِنَّا آرَسُلْنَا عَلَا نُحَّةً وْحِنَّةً فَكَا نُوْاكَهَ سَيْ الْمُخْيَظِرَّ ، وَلَقَدْ نَيْسَرْنَا الْقُوْ (نَ لِلدَّكُوفَهُ أَن رُهُدًّا لَنَبُّ فَوْمُ لُوطٍ بِإِلنَّهُ بُرُّ ۚ إِنَّا آرَسُلْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَاصِكِبًا إِنَّ أَكَ لُومُ وَنَعْمَاةً مِنْ عِنْدُ كَاكَذَ لِكَ نِجْ عِصْرَ مُسْكُو ۖ ﴿ وَلَقَادُ النَّهُ رَهُمُ

Digitized by Google

لْسَنَا فَمَا رَوامِ لِنَّذُرُ \* وَلَقَدُ رُودُوهُ فَ: وَ فَاعَرَا فِي وَنَذَرَ \* وَكَفَّدَ صَعِيمًا فَي وَنَدُرٌ \* وَلَقَدَ لِيَتُهُ إِمَا الْقُرَانَ لِلذَكُمْ فَهَا مِرْ مُكَدِّكُمْ \* وَلَقَدْ حَاءًا لَ فرعون ڹۯ؆ػڒڹٙۄٳؠٳێؽٵڮؙڵۣڡٵؘڡؘٲڂۮ۠ڹۿؙؠ۠ٳڂۮۼڒؠڒؖٛٛۥؙڡۛڡ۬ؾۮۯڡؖٲڰڡۜٵۯڰؙڒڿ**ۥ** لِلْكُمْ أَمْرُكُمُ بُسُرَاءً هُ فِي لِزَّبُ فِي أَمْرَهِ وَلَوْنَ نَكُنْ جَمِّيمٌ مُنْكُمْ رَقَّ سَبُهُ يَهُ وَيُولُونَ الدُّبُرُةُ \* بَالِسْتَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالْسَّاعَةُ ادْهُ وَآمَرُ ۗ التَّ ينَ في صَلِو صُعِنْ تَوْ مَرْسَعَهُ وَ فِي النَّارِ عَلِ وَجُوهِ وَ ذُوقُوا مَتَّ سَقَرَ كُلِّتَشِيْ ْ خَلَقْنَاهُ بَقِدَرِ ۚ وَمَا آمُرُ بَالَآلَا وَحِدُهُ كُلَنْجِ بِالْبَصَرِ ۗ وَلَقَدْ آهُ لَكُ نْ مُدَكِيَّ وَكُلَّشِيَّ فَعَلُوهُ فِي لَزَّبُوا ۚ وَكُلَّصَعِيرُ وَكُيْرُمُ سَمَّ ﴿ إِنَّ الْمُتَّكَّانَ فَ جَنِّتَ وَنَهَزُ ﴾ في مَقَّعَ دِصِدْقِ عِنْ كَمَلِيكِ مُفْتَدَدُ مَّنْ ﴿ عَلَمَ الْقُوانَ ۗ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسُ ﴿ عَلْمَهُ الْبُنَانَ ۗ ﴿ الشَّهُ مِ وَالْقَرَ ۗ لِنِمْ وَالسِّيمُ لِسَيْءِ إِن ﴿ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَصَعَ الْمِرَانَ ﴿ ٱلْأَنْطُفَ لْنَرَانْ ۚ وَأَقِيمُ اللَّهِ زُنَّ مِالْقِسْطِ وَلَا يَخَيْسُرُ وِاللَّرْزَانَ ۚ وَالْأَرْضَ وَصَ لِلاَ نَامِرٌ ﴿ فِيهَا فَكِفَةٌ وَالنَّخُا إِذَا لَتَا لَا كَمَّا مِرْ ۗ وَالْحُيْتُ دُوالْعَصْفُ الرَّيْحَ فِيَايَ الْاءَرَيَكِمَا تُكَدِّنْ تَهُ خَلَقَ الْإِنْسُنَ مِنْ صَلْطِ لَكَا لَفَخَارَكُ وَخَلَوْكُ مِنْمَارِجٍ مِنْنَارِتُ فِيَايِّيَا لَاءَ رَبُكَا تُكَدِّبْنَ \* رَبُّالْمِشْرُ قَيْنُ وَرَبُالْمِعْرُ بُ ةً فَيَا يَيْ الْآءَ دَيِّكُما تَكُذِّينَ \* مَرَجَ الْيَوْنِ يَلْتَقِد

الجزء المشاوالعشرة

719

كَا يُكِينِ إِنَّ يَغَرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوَّا وَالْمَحْنُ أَنَّ فَهَا كَا لَا عَ كَانْكُونْنَ \* وَلَهُ الْحَارِ الْمُنْشَاكُ فِي الْحِكَا لْإَعْلَا \* فَمَا يَا لَآوِرَ بَكِ بِنْ ﴿ كُلِّمَنْ عَلِيْهِا فَا يَنْ وَيَبُو أُوحُهُ رَبِّكَ دُواْ لَحِلْ إِذَا لَا رُبِّجَا مُكُدِينٍ \* يَسْكُونُهُ مَنْ فَي اسْتَهْدَابِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يُومِ أَيْ الْأُوْنَ يَكُمَّا نَكُونُونَ \* سَنَفُرُخُ لَكُونُ أَنَّهُ ٱلْأُعْلَالُهُ فِياَيَ الْأَوْرَدِيَّ ويتوالانسران استبطغة أن تنفذ وامز اقطار ُرْضِ فَا نَفُذُ وَالْالْنَفَادُ وَنَ إِلَّا بِيسُلُطِنْ ﴿ فِياً يَا لَاءَ نَجُمَا نُكِذًا سْوَاظُ مِنْهَا دُونِهَا مُنْ فَلَا مَنْنَصِراتٌ \* فِيَايِّ الْأَوْرَّةِ انْتُقَتُّ السُّمَاءُ فَكَانَتْ وَنْدَةً كَالدَّهَانِ ﴿ فَا كَالَّاهِ نْنَ ﴾ فِيَوْ مِيَّذِلَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْكُ وَالْجَانَ لَهُ عِنَا كَالْأُءِ رَبِّحَا نُكُذ وْمُو نَ بْسِيمِكُ ۚ فَيُوعُ خَذُ مَا لَتَوْ إِنِّي وَالْأَوْزَاءُ وَمُ فِياً كَالْأَوْزَ نَّهُ هٰذِهِ جَهَنَّنَا لَيْنَ مُكَنَّتُ بَهَا الْحُوْمُونَ ﴾ بَطُوفُونَ بَيتَهَا وَبَينَ · فِيَآيِي الآءِ رَبِيجَا تُكَذِينَ \* وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بَحَنَّتْنَ \* فَيَأَيَّ الْأَ مَا تُكَذِينِ ۚ دَوَانَا آفِيَانِ ۚ فِيَا يَالَاءِ رَبُّكُمَّ نُكُذِّينٌ ۗ فِيهَاعَيْنُ يَ فِيأَيَّ الَّاءِ رَبِّجَا مُكُذِّينَ أَهُ فِيهَامِ وَكُلُّ فِيهِ رَوْجِنَّ ﴾ فِنَا كَالْآءِ رَبِّكُمُ ئِينَ عَلَى فُرُيُسْ مَهِماً مِنْهَا مِنْ السِنتَ بْرُقِ وَجَيَىٰ الْجَنْتَيْنُ دَالِنَّ وَ كَا تُكُذِّينَ ﴾ فِينَ قَصْدُ بَالطِّ فِي مُعَلِّمْتُهُ وَٱللَّهُ وَالْمُ فِيَا كَالَّاءِ رَبِّكًا نُكُدِّ بِنْ يُكَا نَهْنَ الْيَاقِ ُتُوَالْمِرَجِنُ يُه فِيَا يَالِاءِرَ ﴿

جَنَّيْنَ \* فَهِإِي لِأَءِ رَبِّكَا نُكُذَنِّنَ \* مُدْهَامِّنَ \* فَهُ لِيْنِيَّ فِيهِمَاعَيْنُ نَصَّاحَتُنَّ ﴿ فَإِي كَالَّاءِ رَبِّكَا تُكَدِّنُنَّ فِيهَا فَكُنَّةً ٵۼٳڵٳۦٙڗڹ۪ٙۿٲٷؽڗڶ؞<u>۫ڣ</u>ۿڗۜڿؽڒؾ۫ڿ؊ٲڽ؞ٛڣٙٵڲٵ حَوْرَمَعَصُورِكُ فِي لِخِيَامِ \* فَمَا كَالْأَءَ رَبُّكَا نُكُذُّنْ ۚ لَهُ بِطُ نَيْلَهُمْ وَلَاجَأَنَّ يُهُ فِيَا يَالَاءِ رَبَكِما نَكُذَيْنَ ۗ مُنَكِّدُمْ عَالَمُوفَّ فَحُ جِسَانِ ۚ فِيَاكِي لِآءِ رَبُّكُما نُكُدِّينَ ۚ تَبْرُكَ اللُّهُ رَبْكِ ذِي كَلَا وَا ِذَا وَقَعَ الْوَاقِعَةُ \* لَانِمَ لِوَقَعَ هَا كَاذِينَهُ ۚ قَا خَافِظَةٌ لَا فَعَالُهُ \* أَذَا لَ رَجًّا \* وَهُنَّتِ الْجِيَا لَهِبَتًا \* فَكَانَتْ هَبَآءً مُنْبَثًّا \* وَكَنْتُوْ أَرْفَجًا ثَلْنُهُ أَهُ فَا لسِّيقُونَ وَ أُولِئِكَ الْمُعَرَّبُونَ لَهِ فِي جَنِّتِ النِّعِيَّمُ هُ ثُلَّةً مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَقَلْكُ رِخُرِينَ \* عَلِيْسُرُ رِمَوْضُونَةِ \* مُتَكِكِنَ عَلِيْهَا مُتَقَبِلِينَ لَهُ يَطُوفَ عَلَيْهِمْ عَلَّدُونَ \* بِإِكُو الرِوَا بِإِربَقَ \* وَكَأْسِ مِنْ مَعِين \* لَانِصَدَّعُوبَ عَنْهَأَ ؞ۅؘڣڮڮڐۣڡؚؠۜٵۜۑؾۜۼ<u>ؾ</u>ڗؙۅڹٙ؞ۅؘڷؠٝڟۑۯڡٚٵؽۺ۫ؾۿؘۅؙڹ؞۪ٝۅڿۘۅۯؙۼؽؙ؞ڰؘٲڡ۠ۺ للَّهْ لَوَ الْمَكُنَّهُ نِ \* بَجَزَاءً بِمَاكَا نُوايَعْلَوُنَ لِيَّ لَا يَسْمَعُهُ نَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْبُمُ قَارُ سَيْلًا سَكِلًا \* وَأَصْدِ الْمِينِ \* مَا أَصْدِ الْمِينُ \* في سِذُر مُخَفَّهُ وفِي \* ٳۧڡٮؘٛڞؙۅڋؚ۫ٷڟؚڵڡٞ۬ۮۅڋ؞ۅؘڡٳ؞ؚٙڡڛؘڮڔؘۘڽؿ۠ۅؘڡڹڰۿ؋**ۣڮؽڗ؋ۧٳڵڡ**ڡٚڡ مَرْفِوَعَةِ قَالِنَا ٱنْشَا نَهُ رَانِيْنَا اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْكُمَّا

الخؤاله أوالعيشرون

771

رَّيَحٍ ﴿ إِنَّهُ مُكَا نُوا قِنَلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ۗ وَكَا نُوا يُصِرُّونَ عَلِي وَكَانُوا يَهُولُونَ ﴿ اَنَذَا مِثْنَا وَكَمَّا زُا يَا وَعَظِلْمًا آءِ ثَالْمَيْعُوثُونَ ﴿ اَوَاٰ يَأْوُكُ وَّ لَهُ نَ ۚ ۚ قَالَانَ الْأُولِينَ وَالْإِخْرَ بَن ﴿ لِحَوْعُونَ الْأَمِيقِٰتِ يَوْمٍ مَعْ إِنَّهُ الصَّالَةِ إِنَّ الْمُنكِذِّ بُولَا ﴿ لَأَكِلُونَ مِنْ تَبْجِرَمِنْ نَقَوَّمٍ ﴿ فَمَا لِؤُنَ مِنْ لُونَ \* فَيَنْهُ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيُّ فَيَذْ بُونَ شَرْبِ الْجَيْمُ \* هٰذَا نُزُ هُ مُوبَو وْ فَلُوْلِا تَصُدِّدِ قُوْنَ ﴿ أَفِرَا نِيرٌ مَا مُّنَّهُ نَ اللَّهِ مَا مُّنَّهُ نَ ﴿ كَفْلِقُونَ \* يَخْنُ قَدُّ رُنَّا بِينَكُمُ ٱلْمُوْتِ وَمَا يَخْنُ بَيِسٌ بُوفِهِنَ \* عَلِالْتُ لِكُمْ وَنَنْشِئُكُمْ فِيهَا لَانَعْلَىٰ نَ ﴿ وَلَقَدْعَلِنُهُ النَّبْ أَوَا كُرُونَ ﴿ أَوْ مَا مِنْهُ مُمَا تَحْنُ بُؤُنَ ﴿ ءَأَنْدُ أَنَّرَ مُعُونَهُ آمَرْ حُنْ إِلاَّ أَوْ الْيَتُوالْمُأَءَ الْذَى بَشَرْبُونَ ﴿ ءَانْتُوا نُرِّلُتُمْ وُومَ إِلَّهُ نِي آمَ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَمْنَكُ وَنَ \* آفَرَا يَنْتُمُ النَّا رَالِّتِي تُورُونَ للشفان بُقُويَنَ لَهُ فَسُبِيِّهِ بِالسِّيمِ رَيِّكَ الْعَظِيمَ \* فَلَاَّ أَفِينُهُ بِمُوافِعَ الْبِغُ وَبَرُوانَهُ هَرُونَ لَهُ مَنْ زِيْلُ مِنْ رَبِّيا لَعْلَى رَبِّ الْعَلْمِيرَ \* ٱلْجَيْهَا مَا الْحَدَيثِ أَنْهُ مُدُهِمُونَ

نصف نصف عرب ( كالتمانية في وكا

مَمْ لِلْ وَالْأُولُ لِي كُمِّنًا غِيْثِ أَغِمَا لَكُمَّا

بلواغ الراغ

ا إِنْ نَمْرَاهَا إِنَّ ذِلِكَ عَلَى إِلَّهُ لِيَسِيرُ ﴿ لِكَيْلَا مَا سَوَّاعَلَمْ وروالة أكت مالقت يَدُنُدُ وَمَنْفِعُ لِلنَّا سِرْ وَلِيَعَاءَ اللَّهُ مَنْ بَيَنْصُرُ لِيَّهُ فِي عَنْ فِي وَلَهُ زَازُ سُانًا الْهُ كَا وَلَا بِنِيرٌ \* وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِّينَ البَّعُوهُ رَأَفَهُ وَ نَدَعُوهَا مَا كُتُنُهُ إِنَّا اللَّهِ فَإِلَّا البِّيعَآءَ رَضُولِ اللَّهِ فَكَمَّ متنواات قواالله وأمينوا لَكُ نَوْ رَا عَنْ اَنْ يَهِ وَيَهِ آءُ وَأَلِدُهُ دُوُ الْفَضْهُ

以

فُولًا لِنِي تَجَادِ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللَّهُ لْذَينَ يُظِلِّمُ وَنَامِنْكُمْ مِنْ نِسَدَّ الهِرَونَ مِنْ نِسِتَاجُمْ ثُرُّبِيُّودُونَ لِمَا قَالُوا فَعَنَّ ا ذيكَ لِنَّوْ مِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكُ حُدُ وَدُاللَّهِ وَيِلْكُ ا وَلِلْكُوٰ بِنَ عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ يُوْءَ يَبْعَ عنه وينيخ نبالانرواله

ربع

بْرِوَالنَّقَوْيُ وَآتَفَوُ اللهُ عَ الْذِي آيَةِ وَتَعْتَمُ وَنَ فَإِنَّا الْبَيْعِ فِي مِنَ الشَّ قِيلَ الْمُثُرُّوا فَامْشُرُ وَأَيْرَ فَعَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُرُوا لَذِينَا للَّهُ عَلَنَكُمْ فَأَقْمُ الْصَّلْوِةَ وَانَّوُاالِرَّكُونَةَ وَأَطِيعُوااللَّهَ وَرَبُّ وَنَ مَا أَوْتَ إِلَىٰ الَّذِينَ تُولُوا فَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ نَهُمُ وَيُعْلِفُ نَعْلِ إِنَّكُ نِي وَهُو يَعْلَمُ نَا \* أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَلَى بَهِ يَدًا اِنَّهُ مُوسَاءً مَاكَا نُواكِعُ مَلُونَ أَ اِتَّحَدَوْ الْمُنْهُمُ جُنَّةً فَصَدُّونَ مُعَالِمَةُ مُطْرُ فِانْسُ عُمْدُ ذَكَاللَّهُ أَوْ لِمُكَاتِحِرْهِ لْ هُواْكِيدُ وَنَّ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بِحَادَّ وَيَالِلَّهُ وَ رَسُولُهُ أَوْلِئَاكُ وَ بُوَادُ وَنَ مَنْ حَادًا لِلَّهِ وَرَبُّمُولُهُ وَلَوْكَا نُوَا

الجئ الناسن والعيون

714

لنك جزب الما الأان جرب الله يمافي الشمواية وتمافي الأرض وهوا تغزيزانج إما الكت مزد بره لأوا الحذ مأظنك رَعَتِ يَخُرِيُونَ بِيُونَهُمُ مُرَادًا مِهِ مُوانَاد يَالْمُؤْمِ تَصْدُ إِذْ وَلَوْ لَا أَنْ كُتُلَا لِللَّهُ عَلَيْهُمُ الْحُلَا ۚ وَلَوْ ذَيْهُ فِي لَذَّ نِيا وَلَهُمْ عَنَا مِنَا لِنَارِهُ ذَٰ لِكَ بَا نَهُمُ مِنَا قَوُا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ مُيثَاقِ اللَّهُ فَإِنَّا لله نَد بِدُالْعِقَاتَ \* مَا قَطَعُتُهُ مِنْ إِنْكَةِ أَوْ مُرَكِّمَةُ هَا قَالَتُهَةً عَلِيا صُولِيَةٍ يْحُزِّ كَانْفِلْمِ فَكُنَّ ۚ وَمَا أَفَاءَ اللهُ كَا رَسُولِهِ مِنْهُمُ مُفَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ لَارِكَا بِ وَلِكِنَّ اللَّهُ يُسَايِطُ رُسُكُهُ عَلَى نَنْ مَنِيًّا } وَ لَلْهُ عَلَيْكِلِّ شَيْعٌ قَلْدُمُ لله عَلَىٰ تَسُولِهِ مِنْ آهُلِ لَقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِي لَفَرَ فَي وَالْيَتُمْ وَالْمَسَأ نِالْمُتِيَّاكِيَّ لَا يَكُوْنَ دُولَدَّ بِنِيَّ الْأَغْنِيَّ وَمِنْكُ وَمَا أَنْكُ الرَّسُهُ ا إِنَّا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعَقَابِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَقَال دِيرُهُمْ وَأَمْوِلِهُ يَنْغُونَ فَصْلَامَ اللَّهِ وَرَصْبُوبَا وَبَيْضُمُ لَيْكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ ﴿ وَالَّذِينَ بَيْنَ مَنْ وَالْدَارَ وَالَّهِ

لْزَادِدْ قَالَ لِلْدِنْسِيزَ كَفَرْ فِلْتَا كَفَرْ قَالَ بِي بَرَيْ مِنْكَ إِنَّى أَخَا فُ لِلَّهُ لَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا أَتَّقَوُا اللَّهَ وَلَنَ ظُونَفُ مُ مَاقَدً لْوَأَنْزَلْنَا هَذَا الْفُرْانُ عَلِجَهَا لِرَأَنْتَهُ خِينْعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَسْبَةِ اللَّهُ وَبِلْكَ أَنْضُرِبُهُ اللَّنَّاسِ كَعَلَّهُ مُرَبِّفَكُمْ وَكَ \* هُوَّاللَّهُ الَّذِي لَا تِي وَالسَّهُ لَدَةِ هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لِا إِلٰهُ إِلَّا هُوَالْمَالُ

مُواللهُ الْخُلُقِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لُهُ ا يَمُ الَّذِينَ الْمَنُوالَا يَعِيدُ وَاعَدُ وَي وَعَدُ وَكُو الْوِلِيَاءَ تُلْفُونَ جَاءَكُوْ مِنَا لِحَقِّ يُخْرِجُونَا لرَّسُولَ وَإِنَّا كَوْ آَنْ تُو مُنُواما تمزجهادا فيسبسا وابتغاء تمرينا تي تيتر وزاليه وبالمؤدة بَمَا أَخْفَتُهُ وَمَا أَعَلَنْتُ وَمَنْ يَفِعَلُهُ مِنْ إِفَقَدْضَا سُواْءَ السّبيد صَّفَةُ كُمَّ يَكُونُواكُوا عَدَاءً وَيَبْشُطُ الِلَّكُو اللَّهُ بَهُمْ وَالْمِسْتُهُمْ مَا لِسُوَّةً وَوَدُواَلُوَ تَكُفُرُ وَنَ \* لَوْ نِنَفْعَكُمْ آرْحَامْكُمْ وَلِا أَوْلِذَكُمْ نُومَالِيتُمَةِ يَقْمِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ مِا تَعَالُونَ بَصِيرٌ \* قَلْكُانْ كُمُّ السُّوةُ حَسَنَةٌ فَيَا رَجْمَ وَا مَعَهُ أَذِ قَالُوالِقَوْمِهِ إِنَّا يُرَآقُوا مِنْكُو وَمَمَّا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِا للَّهُ هُوْ بَأَيك وَمَا مَنْنَا وَمُنِيَّكُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغْضَاءُ ٱبْلَاَّحَيِّي تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ الآفَو ا بُرْهِيمَ لِإِبِيهِ لِاَسْتَغْفِرَ نَا لَكَ وَمَا آمُلُكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْخُ رَبِّتَ عَلَيْك تَوَكَّنَّا وَإِلْنَكَ اَبْنَا وَإِنَّاكَا لُصَهُرَ ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْ أَكِلَّا بِنَ هُمُ وَأَوَا كَنَا نَهَنَا إِنَاكَ انْتَالُعَ بِوَالْحَيْكُ \* لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْكَاتَ يرْجُواْ للهُ وَالْمَوْ مَرَا لْأَخِرُ وَمَنْ كَيُولْ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْفِينَيُّ الْجِيلَةُ وَسَيَالِلّه جَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُ مُونِهُمْ مَوْدٌةً وَاللَّهُ فَدَيْرُواللَّهُ غَفُرُنَ وَلَا يَنْهِا كُواللَّهُ عَنَ الَّذَينَ لَا يُعِيدُهُ كُولُوا لِدِّينَ وَلَهُ يَحْوُ

إيجلون فأزقوا تؤهز مآآ نفقوا ولاجناح تَّنَوَّادُجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكُ فِي مَعْرُهُ فِي الْهُ عَنْفُورٌ يَحِيمُ ﴿ فِأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوالِا تَتَوَلُّوا فَوَ ْتَفْعُلُونَ ﴿ كُنُرُمُقْتًا عِنْدَا لِلَّهِ الجزءالثام والعشروني

471

زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لَا يَهَدِي الْمَوْ مُرالْفَيْسِ فِي رَفَّ وَإِذْ قَالَ عِيسَمَا وَ إِنْهِ أَنْ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّدِ قَالِماً مِنْ بَدِّي فَهِ لَ لَتُونِ لَهُ وَمُبَتَّ ئەل ماقىمن تَعَدِي آسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا حَآءَهُمْ مَالْمِيَّنْتِ فَالْواهْلَاسِيُّكُمُ ؞ؖۅؘڡؙۯٲڟڲؙڡٚ؞ٙٳڣڗؽۼڲڵڡٳڷڰڒ<u>ڹۘ</u>ۅۿۅؘۘٮڋۼۧٵۣڮٳڷٳۺڸٳۊٳۺ<mark>ڎڵٳؠؠ</mark>ڋ عَةِ مَرَا نَظِلُمُ مَن ۚ مُرْدُدُ وَلَكِيمُ عَنِوا نُورَاللَّهِ مَا فَوْهِ مِنْ وَاللَّهُ مُنِمَّ لَوَرِهِ وَ وَ الْكُورُ وَنَ وَ هُوَالَّذَيَّ وَسُلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دْنَكُلَّهُ وَلُوْكُرُهُ ٱلْمُشْرَكُونَ ﴿ لِمَا يَهَا الَّذِينَ امْنُواهُ لِآذُ لَكُمْ عَلِي عِزْ مَ يَجْذ نَكَابِ إلِيمِ أَهُ تَوْفِئُونَ بِاللَّهِ وَكَاسُولِهِ وَجَهَدُ وَنَ فِي سَبِيلًا لِلَّهِ بِإِمَوْلَهُ نَا مَعْ يُسِكُمُ ذَيْكُمْ خَيْرُ لَكُوْ إِنْ كُنْ تُعْلَمُ إِنَّ ﴿ مَعْنِفُو آكُمْ ذَنُو كُمْ خِنْكُمْ جَنَّ بَخُى مِنْ يَحِنْهَا الْإِنْهُرُومَسَكِي َطَيِّيَّةً فِي جَنْتِ عَذْنِ ذَٰلِكَ الْفُو زَالْعَظِيمُ خَرْى يَحِبُنُى بَهَا نَضَرُهُمَ اللَّهِ وَفَعْ أَوْرَبُ وَكِبَيْرًا لِمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِيرُ مَنُوا كُونُوْ اَنْصَارَا للْوَكَمَا قَالَ عِيسَائِنُ مَنَ ثَمَ لِلْحَوَارِبِينَ مَنَ انْصَارِ يَحِ إِلَى الْم اَنَا كُوَارِبُونَ نَحْزُ كَنْصَارُاللَّهِ فَامْنَتْ طَالِفَةٌ مِنْ سَيُخَارِسُوا كُلُوكُفَا عَلَائِفَهُ ۚ فَا تَتَذَٰ نَا الذِّينَ الْمَنُو اعْلِيْ عَسُدٌ وَهِمْ فَا صِّبِحُوا طَيْهِ رِينَ بَيِّهُ لِيُومَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَالِيَا لَقَدُ وَسِلْ لَمِزَيزِ الْحَبَّكِ ڵ۪ڒؽۼؘؘۘڎؘڣۣٳڵٳؘڡۭٚڝٞڹؘۯڛۘۅؙڷٳڡ۬ڹۿۜؠٚؠؘؾڷۅٵۼڷۿٵڵؾ؋ٷڒٙػڡ؞ۅۜؖٚڰ

لَّذَ بَهُ هَا دُوَالِنَّ زَعَمْتُمُ الكُّوا وَلِمَا ءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّابِ

المخزء الناموالة ون

277

وْسَهُمْ وَرَأْنِيَهُمْ رَصِدُ وَنَ وَهُمْ مُسْتَكُمْ وَنَ \* سَوَا ؛ عَلَيْهِمْ أَسْتَهُ نَرَاللَّهُ لَمُنَّا إِنَّاللَّهُ لَا يَهُدِّى الْقُومُ الْفَسِمْ يَنَّ ﴿ لْنُفِعِينَ لِآيفَقَرُونَ ﴿ يَقُولُونَ لِأِنْ رَجَعْنَا إِلَى ل ولله ألع أولرسوله وللؤم أَيْعُالُمُ أِن ﴿ لَآيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْآتُلُهِ كُمِّ اللَّهِ لِلْكُمِّ وَلِا أَوْلَا كُو عَنْ فِي كِراللَّهُ إِ أَيْ اَحَدُكُ الْمُونُ ثُنَّا فَعَةً لَ رَبُّ لَا الْآخِنَةِ لِللَّاخِينَةِ اللَّهِ الْجَلِّ وَسِيفًا كُرُمْنَ الصَّلَّيْنَ ﴿ وَكُنْ يُوجِّينُ اللَّهُ يُفْسَا إِذَّا جَاءَا جَلْهَا وَاللَّهُ حَبِيرِهَا والله ما في السّم أث و ما في الأ مَا فِي النَّبِي إِنَّ وَالْارِضِ وَيَعْلَ مُمَّا يُنَّةً وَنَ وَمَا تَعَلَيْهِ نِ وَاللَّهِ عَلَيْ بِذِيا لصُّدُودِهُ الذَّكَا يَكُمْ بَنُوا الَّذِينَ هَزَوُامِنْ فَنَا هَذَا قُوا وَ بَالَامُرْهِمْ وَلَهُ عَذَ اللَّهُ مَا نَهُ كَانَتُ مَا مِنْ مُعَالِمُ مِنْ الْمِنْتُ فَقَالُوا آبَيْنَ مِهُدُونَا فَا مُتَنْفَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ حَمِيُّدُ ۚ وَعَمَا لَّذَىنَ لَهُمَ وَالرَّانِ لَوْ يُبْعَثُواْ قُلُ نَبُونَ بِمَا عَلْتُ وَذُلِكَ عَلَى اللَّهِ بِكُرَّةً فَامِنُوا اللَّهِ وَرَ

Digitized by Google

الله يما تعلون حيارة يوه بج مُ لَا فَأَنْ تَوَكَّتُ فَأَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْمَافُّ مَرْوَالِكُمْ فَأَحْدَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُواْ وَتَصْفَيُ الْوَتَعْفُرُوا مُونِكُمُ وَاوْلِدُكُمْ فِيَّنَّةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَ فَاتَّقُو ا وَاطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَنْرًا لِإِنْفُيتُكُمْ وَمَنْ بُوْقَ شَيَّ نَفَهُ ضُو الله وصاً

×

Digitized by Google

ميزالنامروالعشرون

450

للهُ وَالْبِوَمِ الْأَخِرِةُ وَمَنْ بِينِي اللَّهَ يَجِمَ اللَّهُ مَعْ جَيًّا \* وَتُرْزُقِهُ مِنْ بُهُ إِنَّاللَّهُ مَلِغُ آمِرُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُمَّا شِيءٌ قَدَّ بُنْفُوُّ مِمَّا اللَّهُ لَا يَكُلُّونَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ يَعِلْمُ اللَّهُ يَع تُبَدِيدًا وَعَذَبُنْهَا عَنَا بًا نُكُرًّا ۗ فَنَا قَتْ وَ بَالَ مِزْهِا وَكَانَ غِقْبَةُ مْرًا ﴿ أَعَذَا لِللَّهُ لَهُ عَلَا مَّا شَكِهِ بِلَّا فَا تَّقُوا اللَّهَ لَا وَلِي لَا نَبْكِ "الَّذِينَ لَمُن يَّتُ قَدَ رُواَنَ اللهُ قَالُمَ كَا لَكُ اللهِ عَلْبُ

نَاتَهُ النَّهُ لِمِنْكُمُ مُمَّا أَحَلَّ لِللَّهُ لَكَ مُبْتَغِيمُ ضَا كَأَرُوجِكَ وَاللَّهُ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهُ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْفَكَةِ وكاهليك كأراوة دهاالناس الحارة بْنَادْلَايِعْصُوْ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفِعَلُونَهَ أَيُّوْمَرُونَ ۚ يَآيُّهَا ٱلَّذِيزَكُمْزُوا لِانفَتَذِرُوا أَيْ كُنْةُ نَعْلُونَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا نَوْ لُواْ إِلَّا لِلَّهِ يَوْ مَةٌ نَصْبُهُ هَمَّا تَقْسُمُ للهُ النِينَ وَاللَّهَ مِنَ الْمَنُوامَعَهُ نُورُهُ مِنْ مَنْ مَانِيَ آرْدِي عُنْ يَعْزُومُ تَقَوَلُونَ رَبِّ يَمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغِفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلِهُلُ شَيْعٌ وَلَدَثُرٌ ۚ نَا يُتُهَا النَّهُ جُهِدِ الكُهُ لْنُفِعِينَ وَأَعْلُطُ عَلَيْهِ وَمَا وْمُهُمْ جَعَيَّهُ وَجَيْدٍ لَا مُمْرُبُونَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثْكِم إَنَّ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَأَنَا تَحْتَ عَبُّ دَيْنُ مِنْ عَيَّادٍ نَاصًا لِكَيْنِ فَا فَانَّهُ يُغِينِا عَنْهُمَا مِزَالِلَّهِ شَنَّا وَقِيلَ دُخُلَا ٱلنَّارَمَعَ الدَّخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ تَنْادُ لِلَّذِينَ امْنُوا امْرَاتَ فِرْعُونَا ذِ قَالَتْ رَبَّ ابْنَ لَيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ا فِرْعُونَ وَعَلِهِ وَجَهَى مِنْ لَقُومِ الظِّلِينَ \* وَمَرْيَمَ أَبْنَتُ عِنْهُ الْمَا

الجؤالتام العون

TT V

نْيُسَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتِيقِيمٌ قُلْهُوَ لَلَّهَ كَأَنْسَاكُمْ وَجَعَلَكُمُ ٱلْمُ وَالْاَبِصْرَوَ الْاَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَتَنْكُرُونَ ۚ قُلْهُ وَالْذَى ۚ زَّاكُمْ فَالْاَرْضِ وَالْكِ وَن ﴾ وَيَقُولُونَ مَيْ هٰذَا الْوَعْدُانِكَنَـُن مُناسِمُ الْعِلْمُعِنْدَا الْعِلْمُعِنْدَا اللَّهِ وَلِمُ بَدِيرُمُبِينَ ۚ فَلِيَّ رَاوَهُ زُلْفَةً بِسَّتَتُ وُجُوهُ الَّذِيزَ كَفَرَ وَاوَقِهَا هِٰلَا الَّذِي كَنْتُهُ نْعُونَ ﴿ قُلْ رَأَيْتُ وَإِنَّا هَلَكُنَّ لِللَّهُ وَمَنْ مَعِيَّا وْرَجَمَنَا فَمَ مُحِكُمُ الْكُفندينَ عَذَا بِالْهِمْ \* قُلْهُوَالِرَّحْمَنُ الْمَتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَاً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْهُوَفِي نْين ﴿ قُلْ رَأَيْتُهُ إِن أَصْبِحِ مَمَا وَكُو عُوْرًا فَمَنْ مَا مِيكُو بَكُو مَعِينٍ نِهُ وَإِنَّاكَ لَعَا خُلُقُ عَظِيرٌ \* فَسَتُنْضُرُونُيْصِرُونَ \* بِآيِيُّكُمُ الْفَنْوُلُهُ \* رَبِّكَ هُوَا عَلَمْ بِكُنْ صَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا عَلَى ْ بِالْمُهُتَدِينَ أَهُ فَارَ تَطْعِ أَلْكُونِهِ « وَدُوا لَوْ نَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلا تَطِعْ كُلُّ حَلَّا فِهُ هِينِ \* هَمَّا رِمَسَتُ يعٌ مَنَّاعِ لِلْنَرُ مُعْتَاكِ آشِيهِ "عَتُلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيهِ " أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِينَ " أَسْلَا عَلَيْهِ أَيْنُنَا قَالَ سَطِيرًا لَأُوَّلِهِنَّ \* سَنْسِمُهُ عَلَى لَخُ طُوعٌ ﴿ إِنَّا بِكُون المَاوْنَا اصْمِيلِ لِكِنَّةِ إِذِ أَفْتَمَمُ الْيَصْرُمُنَّهَا مُصْمِيدٌ وَلاَيْسَتُنْوُنَ ۗ فَطَّافَ عَلَيْهِ الطَّالِقِكُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ فَأَيُّونَ \* فَأَصْبِيمَ يَكَالْصَرِيمَ \* فَلَنَّا دَوْالْمُضْبِعَير عْدُوا عَلَيْ مَنْ كُمُ إِنْ كُنْتُمْ صِرِمِينَ ﴾ فَا نَظْلَقُوا وَهُمْ يَتَخْفَنُونَ \* أَنْ لَا يَدْخُلُنَّهُ

اللهُ وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ \* فَلَيَّا رَاوُهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ

ربع ربع

النَّخُرُ مُحَرُّومُونَّ \* قَالَا وْسَطُهُمْ لَوْا قَالَكُمْ لُوْلَا شَيِّتُمْ وَنَا لُواسِيْءِ رَبَبْاً إِنَّاكُمْ لَيَنَّ ۚ فَأَ فَبَلَّ بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعِضَ تَبْلُومُونَ ﴿ فَا لُوا يُومُلِنَا ٓ إِنَّا كَمَا طُغِينٌ ﴿ عَسَجَ رَبَّنِ نَّ بِيُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا آلَىٰ رَبْنَا رَغِبُوْنَ ﴿ كَزَلِكَ الْعَذَا بِي وَلَعَذَا كِ لَأَخْرَةٍ آكِيْ لوْكَانُوا يَعْلَوْنَ قِوانَ الْمُتَعَيِّنَ عِنْدَدَيْهِمْ جَنْتِ النَّعِيمَ ۗ أَفَيْحَكُمُ الْمُسْلِمَ فَكَالْمُومُ \* مَمَا نَكُمْ يُعِفَ يَحَكُونَ \* أَمْرَكُمُ يَكُنُ فِيهِ يَدْرُسُونَ مَا إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَرُّ وَنَّ \* ا كُمْ آيَا يُعَلِّنَا لِلْعَادُ الْي يَوْمِ الْفِيهِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَعْكُمُ وَنَّ \* سَالُهُ لَا يَهُمُ بذلكِ زَعِيمُ فِهُمْ شَرَكًا } فَكِيَّا تُوابِنُتُرَكَّا بَهُمْ إِنْ كَانُوا صِدِ قِينَ ﴿ يُوْمِ تَكِيْكُ فُوعَنُ سَاقِ وَمُدْعَوْ فَالْسَبِي فِي فَالا بِيسْتَطِيعُونَ لَهُ خَيِثْكَةً أَبْصُرْهُمْ تُرْهَقَعُهُمْ ذِلْةٌ وَقَادَكَا نُوا دُرْعُولُ لسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ فَذَ زُنِي وَمَنْ كُنَّ بِإِذَا لَيْدَيُّتْ سَنَسَتَدْ رُجُمُ مِنْ جُنّ كَيْعِلْدُنَ \* وَأَمْلِ هُوْ أِنْ كِيدُ عِصَبِينُ \* أَمُ نَشَئْلُهُ كَاجُرًا فَهُوْ مِنْ مَغْرَمُ مِنْقَلُونَ \* أَا عِندَهُ الْغَيْبُ فَهُوْ يَكِبُونَ \* فَأَصْبُرْ لِيَكُمُ رَبِّكَ وَلَا يَكُّ : كَصَّاحِلْ كُوْتِ إِذْ فَا ذِي وَ مَكَظُومٌ \* لَالِا أَنْ تَدَرَكُهُ نِعْمَانُ مِنْ رَبِّهِ لَنِيُدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَدْمُومٌ \* فَاجْتَبِلُهُ رَبُّهُ فِعَلَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ \* وَإِنْ يَكَا دُالَّذِينَ لَقَرَّوُالْكِ زُلِقُونَكَ بِأَبْصِرِهِ \* كُ يَمِعُوا الذِّكُنُ وَلَهُوَ لُونَا يَنَّهُ لَجَنُونُ ۗ ﴿ وَمَا هُو لِكَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ والله أل حز الحد اللهُ \* مَا أَكِمَا فَهُ أَهُ وَمَا آدُ رَبِكُ مَا آكِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ ثُمُّوْدُ فَالْمُلِكُ اللَّا لِطَّاعِيةِ ﴿ وَأَمَاعَادُ فَالْمُلِكُولِ بِرِيحِ صَرْصَرَ عَاتِيةً ﴿ سَخْرَهَا عَ

ال وَمُّنَّةَ أَمَّا مِحْسُومًا فَتَرَى الْفَوْقُ فِيهَا صَرْعَيَّا نَهُمُ أَعِيَّا ذَعْلِ خَاوَيَةٍ

الفي الم

سُورَةُ الْخَافِيّة اء فرعَ أَن وَمَنْ قِنَالُهُ وَالْمُؤْ تَقَالُكُ مِ لَدُهُ إِلَّهُ أَدُّدُهُ رَّاسَّةً فَإِنَّاكَأَظُعَا الْمَاءَ بَحَمُلُكُمُ فِي الْحَا وَيِّعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَّةً ﴿ فَإِذَا نِفِحَ فَالصُّورَ هَفَّةً وَحِلَّهُ \* أَ لة ٥ وَالْمَاكُ عَلِ الرَّجَامَةُ مَا وَيَحْسِمُ عَرْشِ رِّبَّكَ فُو فَهُمْ نَّةِ \* وَمِيَّدُتُونَ فَهُ وَلَا تَحْزُمِنُكُ خَافِيَّةً \* فَأَمَّا مَزُّ ا عَمْ لَهَا وُمُ الْوَ وَأَكْتَمَهُ مَا إِذَ ظَنَنْتًا وَمُلْوَجِسًا نِسَةِ ۗ فَيَجَنَّةِ عَالِيةٍ قُطُوفُهَا دَانِئُةِ ۚ فَكُوْا وَاشْرَبُوا هَبَيَّا بِمَآاسَلُفَتُمُ نَيَا مِ الْخَالِيَةِ ۚ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِيْبُهُ مِشِمَّا لِهِ \* فَيَقُدُ لُلْكِنَتِيَ لَمْ الْوَتَكِيلِية مَا حِسَايِدَهُ هِ فِلْنَهَا كَانِينَا لْقَاضِيَّةُ هِ مَمَا أَعْنَ شَيْخٌ مَا لِمَهُ «هَلَاثُ عَ لْطِنْيَهُ \* خُذُوهُ فَغُلُوهُ \* ثَمَّ الْحَيْدِ صَلُّوهُ \* ثُرُّ فِي سِلْسِكَةِ ذَرْعُهَا: ذِ رَاعًا فَاسْلَكُوهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ لا يُومِنُ باللهِ الْعَظِيمِ ۗ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى عَالَمَ الْمِ الله المُ الْمُوْمَ وَهُمُنَا جَمِيمٌ \* وَلَاظَمَا مُراكِّ مِنْ غِيسْلِين \* لَا فَاكُلُهُ الْخُطِعُ وَلَكَ أَفْتُهُ مِمَا يَتَّصِرُونَ \* وَكَمَا لَا تَبْصُرُ وِنَ وَإِنَّهُ لَقُوَّ لَ رُسُو لِكُرْبِي فَ وَكَاهُو بِقَوْلِ سَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ أَوْلا بِعَوْل كَاهِنْ قَلِيلًا مَأْلَذَكُمْ فَنَ لَا تَنْز كُلُمْ رَب لْعَلَيْنَ ۚ وَلَوْتَشُولَ عَلَيْنَا بِعُضَ لِاكَا وِيلَ لَكَخَلْنَامِنْهُ بِالْتَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا هِ لوَبِينَ \* فَمَا مِنْكُمُ مِنْ لَحَدِعَنْهُ حِجِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكُرُ وَ لَلْتُقَينَ \* وَإِنَّا لَنَعْ لَهِ أَنَّ مُكَذِبِنَ \* وَإِنَّهُ لِكُنَّةُ مَكَا الْكُوبِينَ \* وَإِنَّهُ كُونًا لَيْهِينَ \* فَسَبِّيهُ مَا مُ

السَائِلُ بَعِذَابِ وَاقِعِ ، وَلَلْكُفِرَ مِنْ لَيْمَ لَهُ دَافِعُ ، مِنَا لِلَّهِ ذِي لَمَعَ إِرْجُ " تَعْجُ الْمُأْلِ النَّهُ فِي وَمِكَانَ مِقْدًا لُهُ حَسْمَتَ الْفَنْسَنَةِ " فَاصْبُرْصَبُرًا جَمَلًا مُبَعِيدًا ﴿ وَمَرْلُهُ وَمِياً ﴿ يُومُرَّكُمُ نُ النَّمَا } كَالْمُهُلُ وَتُنكُونُ الْحِيا كَالِعَهْنَ وَلَا يَنْنَالُ جَمِيتُهُ جَهَمًا ﴿ يُبَصَّهُ وَنَهُمَّ وَذَالُهُمْ مُلَّوْ يَفْتَدِي مَ عَذَا وَصِيرَتِهِ وَلَخِيهِ \* وَفَصِيلَةِ الْمِيرَةِ مِنْ الْمِ وَمَرْ فِي الأَرْضِ جَبِيعًا لَهُ وَمَ كَلَّانِيًّا لَظِيٌّ ﴿ زَّاعَةً لِلسَّوٰى لَذَعُوا مَنْ أَدْبَرُ وَتُولِي ۗ وَبَعَمَ فَأَوْعَى ٓ إِنَّا هَلُوعًا ه إِذَا مَسَنَهُ الشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الْحُيْنُ مَنُوعًا \* وإِلَّا المُصْلِلُنَ ا هُمْ عَلَىٰ صَلَادَتِهِ وَلَا عُوْنَ \* وَالَّذَينَ فِي أَمُو لِيَعْرِينَ مَعْلُوهُ وَلِسَعًا لَا وَالْحَرْفِ وَالَّذِينَ يُصَدِّوهُ وَنَ سِيَوْمِ الدِّينِ \* وَالَّذِينَ \* مَنْ عَنَّا بِهِ بَهِمْ مُشْفِيقُونَ \* إِنَّ عَلَا رِبِهِ مِنْ عَنْ مُامُونِ \* وَالدِّينَ هُمْ لِغُرُوجِهِ مِحْفِظُونَ \* الْأَعَلَ إِنَّوْجِمِ آوَمَ لَكَتَ الْمِنْهُ وَفَانِهُمُ عَيْرُمَكُومِينَ ﴿ فَيَ السَّعَلِي كَا وَلِيكَ فَأَ وَلَيْكَ هُمَا أَمَادُ وَالْدِينَ هُرِ لِإِمْنَيْهِمْ وَعَهْدِهِ رَعُونَ \* وَالْدَيْنَ هُمْ لِشَهْدَ مِيْرَقًا مُونَ ا لِيْنَهُمْ عَلْصَلَارَهُمْ مِنْ فَا فِطُونَ وَلَوْكَ فَيَجَنِّتُهُ كُلِّ مُونَا ﴿ فَأَلِ الَّذِينَ كُفَّنَّهُ قِبَلِكَ مُهْطِعِينٌ عَن الْمِينَ وَعَن الشِّمَا لِإِعْزِينَ \* أَيْطُمُ عَكُلًا مِرِئَ مِنهُمْ أَنَّكُ نَّنَةُ نِعِيمٌ كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُ عَلَيْعَلِّينَ ﴿ فَلاَّا فَيْمُ يَرَبُّ الْمَسَّرُقَ وَالْمَغُرِ الْأَلْقُدُ ﴿ يَهِلَانَ نَبُدِّلَ خِيرًا مِنْهُمْ وَمَا غَنْ بَيَسْمُوفَى ۚ فَذَنَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا تَحْكُلُفُوكُ لْإِنَّى يُوعَدُونَ \* بَوْمَ يَغِرُجُونَ مِنَ الْإَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ وَالْجِنْصُهُ رَّهُ عَدُّهُ ذَلَةً ذَلِكَ الْمَوْمُ الَّذَي كَا نُوا يُوعَدُونَ \* وفضون وخشعة أتطه

يَّا ٱرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آنَ ٱنْذِرُقُومَ لِكَ مِنْ فَبْلَ أَنْ يَا يَتِهُمُ وَعَذَا كُأَلِمُ لَ قَا بْ اَتُّكُمْ نَذَيْرٌ مُبِينَ ﴿ آيَاعَيُدُ وَاللَّهُ وَاتَّقَوْهُ وَالْطِيعُونِ يُغْفَرُكُمْ مُرْذُ هَا مُسَمِّعٌ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ \$ قَالَ رَهِ تُ قُومُ إِنَّالًا وَنَهَا رًّا \* فَإِنْ رَدُهُ دُيًّا ثُمَّ لِأَوْ أَرًّا يَهُ وَانَّكُلَّا دُعُونَهُمْ لِمُ أصلعه فأذا بهروأستغشؤا بثابه واصروا واستكبروا است وحِمَارًا ، وَأَوْ يَرِ أَعَلَتْ كُورُ وَكُمْ وَيُهُمُ إِنْهُ إِنَّهُ اللَّهِ فَقُلْتُ السَّنَعُ فُ نِّهُ كَانَ غَفَارًا ﴿ يُرْمِيلِ لَمُنتِمَا ءَعَلِيكُمْ مِدْرَارًا ۗ وَيُدْدُكُمُ بِأَمْوِلُ وَبَنِينَ وَيَجِعَلُ إِ الكُوْلاَمْرِ حُونَ لِلهِ وَقَارًا • وَقَدْ خَلَقَكُوا طُوارًا \* أَلَوْ مَرَوْلِكُمْ خَلُوَّالَةُ سُبِعَ سَمُوْتِ مِلْبَاقًا \* وَجَعَلَ الْعَمَ فِيهِنَّ نُوْرًا \* وَجَعَلَ الشَّمْسِرِحَا \* وَ نْمَتَكُوْمِ الْأَرْضَ مَا لَا فَرَيْهِ لِدُوْ فِي اللَّهِ عَلَاكُمْ الْمِرَاجَاءُ وَاللَّهُ جَعَلَاكُمُ ا لْمَا يِلْسَنْ لَكُوا مِنْهَا مُسُلِكُ فِأَجَاءَ قَالَنُوحُ رَبِّيانِهُمُ عَصَوْفِ وَابَّعَوْا مَنْ الْهُ وَوَلَهُ مُ الْإِحْسَارًا \* وَمَكُوامِكُمْ أَكُأْرًا إِنَّهُ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الِمُتَكُمُ وَلَا دَرُنَّ وَدُّا وَلَاسُواعًا \* وَلاَ يَعَوُتُ وَيَعُوفَ وَفَسْرًا \* وَقَدْا ضَلُوا كَبْيًرًا \* وَلا يَزِدا نظ وَمِهَا لَهُ مِنْ مَا خَطِّينُهُ هُ أَغِرُ قِوْا فَا دُخِلُوا مَا كُوهُ فَلَا صِدُوا كُهُ مِنْ دُونِ الله انصارًا ، فَقَالَنُوحٌ رَبِيلِاتَذَ زَعَلَىٰ لاَرْضِ مَنَ الْكِفِرِينَ دَيَّا رَّاهُ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ يُضِلُوا عِبَاقًا وَلاَ مِلْدُ وَآلِا ۚ فَاجِرًا كُمَّا رَّاءٌ نَبِياغِفِرْلِي وَالْولِدِيُّ وَلِلْ دَحَلَ بِنِي مُؤْمِنًا وَلْمُؤْمِنِهِ والمؤمث ولارز دالظلية إلاتيارا

والجوالة الميع والوص

257

لْأَوْحِكَ لَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ تَفَرَّمُنَ إِنِّي فَقَا لُوْلَانًا سِمَعْنَا قُرْلًا عَبَيًّا مِهَ لِمَا لَكُ فَأَمَنَّا بِهُ وَأَنْ نَشِرْكَ بَرَبِّنَا آحَكًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخِذَ صِعَيَّة وَلا وَلَدًا وَآنَّهُ كَانَ يَعْتُولُ سَغِيهُ مَاعَا إِللَّهِ شَطَطًا « وَإِنَّا ظَنَمَا آنَ لَنْ تَعْتُولَ لا يَسْرُ وَالْجِنَّ عَلَ اللهِ كُناً! ﴿ وَانَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنْسِ بَعُودُ وَنَ بِرِجَالِ مِنَا لِكِيِّ فَرَادُ وَهُمْ رَهَمَا ﴿ وَآنَهُ وْظُنُّواْ كَمَاظُنَهُ مِ أَنْ لَنْ بِيَعْتَ اللَّهُ آحَدًا وَوَأَنَّا لَمَتُ عَالَمُ الْمَيْ حَسَّا سُنَادِ يِدًّا وَشُهُمُيًّا \* وَإِنَّاكُنَّا نَعْعُ مُومِنْ يَا مَقْعِدَ لِلسَّمْءِ فَمَنْ يُسَيِّمَ الأنْ يَجِذْ لَهُ ينهاباً رَصَداً ، وَإِنَّا لَا نَدُريَ اسَّرُّ أَر مَديمَنْ فِي الأَرْضِ لَمْ آزَادَ يَم يُرْدَبُّهُمْ وَسَلَّ وَأَنَّا مِنَا الصَّلَحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكُ كُمَّا طَرْآنُونَ قِدَدًا \* وَأَنَّا ظَيْمَا أَنْ لَنْ نَعُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكُنْ نَعْنَ هُ هَزَيًّا \* وَانَّا لَمَّا سِيمَعْنَا الْهُ لَآكَا مُتَّابِهِ فَتَوْبُومِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخ اَ يَخْسَا وَلاَ رَهَمًا \* وَانَّامِنَا الْمُسُلِمُ لَ وَمِنَا الْقَسِّطُونَ فَنَ اسْلَمَ فَا وَلَيْكَ يَحَرَف رَسَّدًا \* وَأَمَا الْقَلِيطُونَ فَكَا نُوالِجَهَّةُ وَكَفَا \* وَأَنْ لُوَ اسْتَقَامُوعَ إِلَاطْرِيقَةِ سَفَيْنَاهُمْ مَاءً عَدَقًا ﴿ لِنَفِينَاهُ فِي وَمَنْ يُعِرضَ عَنْ ذِكْرُ رَبِّهِ يَسْلَكُمُ عَذَا بأَصَعَكًا وَالْمُصِحَدُ لِلَّهِ فَالْاَدْعُومَعُ اللَّهِ آحَدًا ﴿ وَأَنَّهِ كُمَّا فَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ مَدْعُونُهُ كَأِدُ والجَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِدًا ﴿ فَالِغَاَّ أَدْعُوا رَبِّي وَلِأَالْمِيلُ مِهِ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنَّ لِٱلْمَيْكُ كُمَّ ضَرًّا وَلاَنَّ ٥ قُوْإِ فَي لَنْ يُحِبَرُ فِي مِنَ اللَّهِ آحُدُهُ وَلَنْ إَجَدَمِنْ دُونِهِ مُلْتِيَاً وَإِنَّا بَلْفًا مِنَ اللَّهُ وَرَسَالِيَّا ومَنْ بِعَضِ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَحَتُمْ خِلْدِ مَنْ فِيهَا أَيِّكًا وَحَدْ إِذِلْرَا وَامَا يُوعِدُهُ سَيَعْكُمُونَ مَنْ اَصَعْفُنَا صِرَّاوَا قَالَعَلَدًا يَهُ قُوْإِنْ آدْ رَكَا فِي سِجْهَا نُوْعَدُ ونَ أَهْضِي رُبِي اللَّهُ مَا يُعْدَلُ فِي فَالْأَيْمُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَرْ إِرْبَصَا مِمْ رَسُولِ فَا يَهُ لِكُ

لِكِيُّهَا الْمُدَّيِّرُ ﴾ فَرُفَانَذِ رَا ﴿ وَرَبِّكَ فَكُرٍّ ﴿ وَثِيمًا بَكَ فَطَاهِرٌ ﴿ وَالرُّبُزُ فَأَعِجُرُ وَلاَ تَمَنُنْ مَّنَاتَكُونُهُ وَلِرَّبِّكَ فَاصْلَبْرْ ﴿ فَاذِا نِقُرَّفِيا لِنَا قُوْرِ \* فَذَٰلِكَ وَمِيَّذِ مَوْ عَهِيرٌ عَلَى الْكِفْرِ بَنَ غَيْرُ يُسِيرُ و ذَرَقْ فَوَمَنْ خُلَقْتُ وَجَداً \* وَحَعَلْتُ لَهُمَّ مَنْدُودًا ، وَبَنِينَ شَهُودًا ، وَمَهَدْثُلُهُ ثَمَّنِيدًا ، فَيُ تَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ، كَارْآتُ كَانَ لِإِينِنَا عَنِيدًا \* سَأَرُهِقُهُ صَعُودًا \* اِنَّهُ قَنْدَ وَقَدَّ رَ \* فَقَيْلً كَيْفَ قَدَّرَ \* يُرَاكِيَفَ فَذَرَهُ ثُرِيْظُونَ ثُمَّ عَلِيمَ وَيَسَرُهُ ثُمَّ أَدْبُرُ وَاسْتَكُمْرَ ﴿ فَقَالَانِ هَا أَ عُونِينْ وَمَ إِن هَذَا لِآفَةُ لَا الْبَشَرُ \* سَأَصْلِيهِ سَعَرَهُ وَمَا آدُ رَلَكُ مَا سَقَرٍ \* وْيُ وَلَالْمَذَرُهُ لُوَّاحَةُ لِلْمَشَدُ فَعَلَيْهَا فِينَعَا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَلَكِكَةً وَمَا جَمَلْنَا عِذَّتُهُمُ لِكَا فِنَ مَا لِلَّذِينَ هُرَوُ الدِّتَ مَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيك يَرْدُوا دَالَّذَ مَنَا مَنُوآ إِينَا وَلا رُبَّابَ الَّذَينَ أُوتُوا الْكِيْتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيْقُولَ الْذِينَ فْ قُلُوبَهِ عِرَمُ مُنْ وَالْكُمْ وَنَ مَا ذَا آزَادَالله بِهِنَا مَشَكَّدُ لَكَ لِكَ يُضِلُّ الله مَنْ لَيَسَآءً وَهَدِي مَنْ مَيْنَاءً وَمَا يَعْلَرُ هُنَّهُ ذَرَّ مَلَئُلًا هُوَ وَمَا هِيَا لَاذَكُرُى الْمَشْرَةُ كَالْأُوالْفَرّ وَالْيَالِدُ أَذَهُمُ وَالصَّبْ إِنَّا مَنَاهُمُ الْمُمَّا لَاحْدَى كَانْكُمُ الْدَرَّالْلَسَدُ عِلْمُ شَآ نُ يَتَقَدَّمَ أَوْيِنَا حَرَكُلُ نَفَيْهِ عَاكَسَتُ وَهِيَنَهُ \* إِنَّا صَلِيلِهَ مِنْ فَحَنْتُ يَسُ لْجُرْمِينْ مَاسَلَكِ فَي فَي مَا لَوْ الْوَيْلُ مِنَالُمُ مُنَالِمُ مُنَالِمُ مُنَالِمُ مُنَالِمُ نَعُ وَلَمُ ذَكُونُهُ يَ \* وَكَانِخُوضُ مَعَ الْحَالِيضِينَ ۚ وَكَمَا نَكَنَ يُسَوْمِ الدِّينِ \* حَتَّى لَمْنَا الْيَهَايُز وَهُ إِشْفَعُهُ الشَّفِعِينُ مَا لَهُ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْضِينَ \* كَأَنَّهُمْ مُمْ مِنْ وَأَنْ تُوْقَى ضَيْفًا مُنْشَةً وَ الْأَكُلَّا لِيَ

إِنَّهُ تَدَذِكُونُهُ ﴾ فَرَ مِنَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَذَكُرُ وَنَ الْإِلَانَ اللهُ هُوَاهُلُ النَّقُويَ وَهُلُ الْغُفْرِ دِينَ عَلِمَانَ نَسَتَهُ كَيَبَا نَهُ لَهُ بَلِمُ بُدُيالًا لِانْسَازُ لِيَغِيرُ آمَامَهُ اللهُ : وَمُسَادُ أَيْنَ الْمُفَرِّينَ كَالَّهُ لَا وَزَرَّهُ الْهُرَيْكَ وَ خَوِّ كُ مِهِ لِمِينَا مُكُلِّيعِيَا لِيهِ "إِنَّ عَلَيْنَ \* ثُوَّالٌ عَلَيْنَا بَيَا نَهُ \* كَالَّ بَلْ يَحَوُّنُ وتذرون الاخرة جُوْهُ لَوَمَتُذِنَاضِرَةً \* إلى رَبْهَا لَأَظِرَةً \* وَوَجُوهُ بَايِيرُةُ \* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَىٰ مَا فَاقِرَةٌ \* كَلَّا إِذَا بِلَغَيَّا لِتَرَافَىٰ وَقِ

نُطْفَةَ إَمْسًاجٍ بَبْتُكِيةٍ فِحَعَلْنَهُ شَمِيعًا بَصِيرًا وإِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ قِياسًا فَ كُفُورًا مِّ إِنَّا آغْتَدُ نَا لِلْكُوْ بَنِ سَلْئِي لَا وَأَغْلَا وَسَعِيرًا مِّ إِنَّ الْإِزْا كَانَ مَرَاجُهَا كَافُورًا وَعَنْ مَا يَشْرَبُ عِمَاعِبَا ذَا هَهُ يَعْجَرُ وَنَهَا تَغَرِّمَا فَوَفُونَهِ النَّ وَيَنَا فُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَظِيرًا ﴿ وَيُطْعِينَ لَا لَطْعَامَ عَلَيْحِيْهِ مِسْكِمنًا وَيُتَّم برًا وإِنَّمَا نَطُعَكُمُ لُوَجِهِ اللَّهِ لَا بُرُهُدُ مِنْكُمْ جُرَّآءً وَلَا سُنَكُو رًّا وَإِنَّا نَخَا فُ يَوْمًا عَيُوسًا قَبْطَ بِرَّا \* فَوَقْهُ إِللهُ سَتَرَ ذِيكَ الْوَيْرِوَلَقَنَّاهُمُ نَضَرَةً وَسُرُهُ وَ وَجَ إِنَّهُ مِا صَيْرُواجَنَّهُ وَجَرِيرًا ﴿ مُتَكِئِينَ فِهَا عَلِى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِي مُنْكَاوَلاَنَهُ مُرَيِّرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ ظِلْلُهَا وَذَلِتَ قُطُ فَهَا مَذَ لِلاَّ ﴿ وَيُط هِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ فَوَارِيرًا ۚ قَوَارَ رَبِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا لَعُدِيرًا نقَوْ نَافِيهَا كَأْسًا كَأَنَ مِزَاجُهَا زَغِيكًا وعَيْنًا فِيهَا تَسَمُّ سِكُمَّا وْفَعَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُعَلِّدُ وَنَ إِذَا زَائِينَهُمُ حَيَسْبَتَهُمْ لُوْ لُواً مَسْوُرًا \* رَايْتَ نَعِيمًا وَمُلكًا كِيرًا \* عِليهُ شَاكِهُ مِنْ أَيْهُ مِنْ وَمُرْوَا مِسْتَبْرَقُ أَيْ مُنهُ وَنَهُمُ شُرُلًا طَهُورًا وَإِنَّا مِنْاكًا نَ لَكُمْ عَلَّا كَانَ لَكُمْ عَزًّا مَسْكُورًا وَإِنَّا عَنْ مُوَّلَنَا عَلَيْكُ الْوَانَ لَنَاذِيلًا \* فَأَصْرُ لِكُورَ ٱۊؙڮڡۜۄؙۯٲ؞۫ۊٳۮڮٳۺؠٙۯؠڮٛۥڮڗؖ؞ٞۅٲۻۑڵ؞۫ۅٙڡڹۧٳڷؽٳ بْقِيلًا يَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدُ مَا اَسْرَهُمْ وَلِذَا سِنْمَا يَدُلْنَا آمَثْلَهُ مُرْسَدِياً لذِهِ مَذَكِرَةُ فَمَنْ سَاءَ النَّيْزَ الْمَرَبِّهِ سَيْلًا ، وَمَا تَشَاَّ وُنِوَلَّا ٱنْ بَيْنَاءَ اللَّهُ الَّاللَّهُ نَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* يُدْخِرُ مِنْ مَيْنَاءَ فِي رَحْمَتُهُ وَالظِّلْمِينَ عَدَّ لَكُمْمُ عَذَا مًا أَلِيمًا \*

اللائة العام العرب

أنسكت عرفآه فالعصف عضفاه والنيثرية نشراه فا لْفِيْكِ ذِكْرًا ۗ عُلْمًا أَوْ نُذْرًا ﴿ لَمَّا تُو عَلُونَ لَوَ فِعَمَّ فَإِذَا ا « وَإِذَا اللَّهِ ] مُ وَجَتُ عَوَاذَا لَكِي الْفِيفَةُ وَإِذَا الرَّسُهُ عَلَيْهِ أَوْ مِرْ لَفَصَا ۗ وَمَا أَدُرْ مَكُ مَا يَوْ مُرَالْفَصَلَ \* وَمُلْ يَوْمِينَا ذِلِكُ تُعَوِّ مُبِعِهُمُ الْإِجْرِينَ \* كَالِكَ نَفْعَ لُو مِرْفَقَدُونَا فَيْعِمَا لَقَدْ رُونَ \* وَمُلُّ بُو مِينَاذِ لِلْكُدِّينَ مِنْ عَا لْ مُومِينَّةِ لِلْكُدُّيْنِ وَالْطَلْقَ اللِيمَا كَنْتُمْ بِهِ تُكُذَّبُهُ لَ وَانْطَلَقُهُ 30012

نَآءَلُونَ لَهُ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْلَفُونَ \* كَالَّاسَيْعُ رَكَلا سَيَعْلَوْنَ \* ٱلْمَرْجَعْلِ إِلاَ رْضَ مِهَا دًا \* وَالْجِيَا لَأَوْتَا دًا \* وَخَلَقُنَّا زَوْجًا ؞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُيَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا الْيُلِهَا سَا \* وَجَعَلْنَا النَّهَ مَعَاسًا ۚ وَبَنَيْنَا فُوْ فَكُمْ سَيْعًا شِكَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا بِسَرَاجًا وَهَاجًا ۗ وَأُنْزَلُنْ بَوَالْمُعْصِرَاتِ مَآءُ ثُبِيًا جًا ولِنَغُرْجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ وَجَنَّا يَكُلْفَا فَأَوَّا إِنَّ يَوْمُ الْفُصْيِلَكَانَ مِيقَتًا ﴿ يَوْمُرَيِّنْفَخِ ۚ فِي الصُّهِ رِفَتَا ثُوُّكَ أَوْلِكُ ۗ وَفَيْحَدِ لتَمَا أَءُ فَكَانَتُ آبُو إِيَّا \* وَسُيْرَتِ إِلْحَيَا لُفَكَانَتُ سَرَابًا \* إِنَّ جَعَّنُمِكَا رْصَادًا ﴿ لِلطِّغِينَ مَا يَا ﴿ نِيْنِينَ فِيهَا آخْفَا بَّا لَهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًّا وَا ثَمَرَابًا ﴿ إِنَّهُ جَمِيًّا وَغَسَنَاقًا \* جَزَاءً وِفَاقًا ۗ لِإِنَّهُ مُذِكًا نُوا لَا بَرْجُونَ حِب وَكُمْ يَوْ الْمِا يَتِنَاكُنْ مًا ۚ وَكُلِّ شَيْءٍ الْحُصَدْنَاهُ كِتَبًّا ﴿ فَذُو قُواْ فَكُنْ بَرَّ يَدُكُواْلًا عَنَابًا ۚ إِنَّ لِلْتُهَيِّنَ مَفَازًا وَكَا إِنَّ وَاعْلَيًّا ﴿ وَكُوْاعِبَا رَّابًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًاهُ لايسَمْعَهُ زَفِيهَا لَغُوا وَلاَ يَنَابًا ﴿ جَزَآءً مِنْ رَبِّكِ عَطَآءً حِسَا وَيِيالسَّهُوٰنِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَبْنَهُمَا الرَّجِنْ لَا غَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا \* يُوَهُ يَعُومُ الرُّوْحُ وَالْمُلَائِكُنُ صَقَالًا يَتَكَلَّمُ وَالْاكَرِيْرَ إِذَا لَذَا الرَّمْنُ وَقَاكُ صَوَايًا ۚ ذَيْكَ الْيُوَ مُواكِمَ ۖ فَهُمَ سَأَءَ التَّهَا َ الْإِرَّبِهِ مَا يَا ۚ إِنَّا اَنْذَرُ نَكُمْ عَأَلَهِ رِيبًا ﴿ يُومَرِ مِنْ ظِنُوالْمُ ﴿ مُمَا قَادَ مَتْ مَلاهُ وَيَعِوُ لَا لَكُمَّا فِرُ مِلْفَتَ كَنْتُ تُرْامًا تَا

Digitized by Google

حِفَّة ء آنظُ هَا خِشْعَةً \* يَعَوُلُونَ آءَ نَاكَرُهُ وَدُونَ فِي الْخَافِرَةِ • آءِ بِطْمًا يُخَرَّةً \* قَالُو الْلِكَ إِذَّا كُتْرَوُّ خَاسِرُهُ \* فَاتَّمَا هِيَ خَيْرَةٌ وَلِحَدُهُ \* فَإِذَ بإلسَّا هِرَةٍ \* هَلْ اَتُلْكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَا ذَيْهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِحُ ذْهَبِ إِيْ فَوْعُونَ إِنَّهُ طُغَيْ فَقُلْهِ لَلْكَ إِلَّانَ نُزِّكِنَّ ﴿ وَهَذِ بِكَ إِنَّى رَبِّكِ تَخْنُحْ \* فَأَرْبُهُ الْإِيَّةَ الْكُذِي \* فَكَلَّبُ وَعَضَى مُمَّالًا مِي مِنْكُمْ \* فَحَنَّرُهُ فَقَالَ اَنَارُتِكُمُ الْاَعْلَ ﴿ فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولَى ۚ إِنَّا فِي ۚ لِكَ نُ يَحِنْتُ ﴿ عَانَيْهُ اَشَدُ خَلْقًا إِمَالُتُمَّاءُ بَنَهَا ۗ وَفَعَ سَمَعُكُمَا فَسَوْبِهَا وَأَغْظِم ليَلَهَا وَآخْرُ بَحَ ضَخْنِهَا أَوَا لِأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَخْهَا ۗ وَأَخْرَجُ مِنْهَا مَآءَهُ \* وَإِنْجِ مَا لَا رَسْمُ اللَّهُ مَنْعًا لَكُمْ وَلِإِنْعِيْكُمْ \* فَاذِاجًا ءَيَ الظَّامَّةُ ٱلْكُرْيُ وَفُ يتَذَكِّرْ الْإِنْسَانُ مَاسَعَيْ وَبُرْزَيْنِ الْحُيْدِ لِنَ تَرَى فَامَّا مَنْ طَغُهُ وَارَّكُ الدُّنْيَاء فَإِنَّ الْجِيْدَ هَيَ لَمَا وَيُ وَكَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى لِنُفَسِّعَ فِ · فَإِنَّا كُتِّنَا تَرْهِيَ أَمَا وَى \* يَسْتَلُو مَلْ يَعِن السَّاعَةِ كَيَّانَ مُرْسِلَهَا \* فِيمَ أَنْتُ ا نها ه الأرِّدُكُ مُنتِقِيفًا هُمَّا مَّا النَّةِ مُنْذُرُ مِنْ يَحْتُسُهَا عُكَانَهُ مُوفِّرُمِ الْم تلته آالاً عَسْتَهُ أُوضِعُهَا

امِنْ أَيْ شِيخُ خُلَقَةُ مِنْ نَطْفَةِ خُلَقَةُ فَقَدَّ رَهُ • يَوْ السَّهُ حَبَّاه وَعَنَبًا وَقَصْبًا ۗ وَزُيْتُونًا وَنَعْلاً ۚ وَحَدَّا وَيَعْلُكُ ۗ وَحَدَّا وَيَعْلَمُ ۗ وَفَكِم دِى قُوَّةً عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ جَكِينِ مُطَاعٍ ثُمَّةً إِمِينَ \* وَمَ عِجْنُهُ نَ \* وَلَقَدْ زَاهُ مِالْا فِيَ الْمُهُرِينِ وَهَا هُوَ عَلَى الْغِينَ بِينَهِ ْهُ فَأَيْنَ تَدْهَبُونَ ۚ وَإِنْ هُوَكُمْ ذَكُرٌ لِلْعُلَمَ مَنْ \* لِمُنْ وَمَانَتَ أَوْنَ إِلاَّ أَنْ مِنْكَاءَ ٱللهُ رَبُّ السَّمَآءُ انْفَطَّ بِهِ وَإِذَا الْكُوْكِيُ انتَاثِرَتُ ۚ وَإِذَا الْمِعَانِ إِنَّ بَقَنْكُ مِا قُدَّمَتْ وَآخَةً تَتْ ﴿ مَا يَهُمَا الْإِنْكُ مِاغَ لَكُ لَذَى خَلَقَكَ فَسَوْ مِكَ فَعَكَ لَكَ \* فَي أَيْ صُورةٍ مَا مَثَاءَ رَجُّكَ \* ذُ ڒ؞؞ۥٛۅٳڹۜۼۘڬڋؙػؚڣڟؠڹ؞ۣڮٳ؞ٵڲؽؠ۬ؾؘ؞؞ڡۼڲؠڹ؆ٲۛڡ۫ۼڵۅڹؖ؞ٳڵٳڵ لْفِيجِيجٌ يَصْلُونَهَا يُوْمَالدٌ بن وَمَاهُ عَنْهَا بِفَاشِينَ ۗ وَمَا ادْرا رُبِّ مُتَمَّمُ مَا أَدِ زِيكُ مَا يُومُ الدَّينِ \* لْلُطُفَ فِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذِ الْكُأْلُو اعْلَى النَّاسِ لَيْنَ تَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَا لُوهُ مُ يُؤَهُمْ يُحِنِّدُونَ ۚ ٱلْإِيضَانَ أَوْ لَيْكَ أَنْهُ مُنِّعُهُ تُونَ ﴿ لِيوَ مِعْظِيمٌ لُوهُ لنَّا سُرِلِتِ الْعَلْمَ مَنَّ ﴿ كَالَّا أَنَّ كِتَ الْفَيَّا رِلْوَسِيعِينٌ \* وَمَا أَدْ زِمَكُ مَ لَا كُلِّ مُعْتِكِاً شِيرًا إِذَا تُنْإِعَلَيْهِ الْمِنْنَا قَالَ السَّطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ كَارَّ مَلْ كَا لْ قَلُوبِهِ مِنْ كَا نُوا يَكُيْسَبُونَ مَّ كَالَّرْ أَنَّهُمْ عَنْ دَيْهِ مِنْ فَيْدِ هَيْءِ بُونَ \* تَرَّا عَ \* ثُمُّ يُقَالُ هٰ ذَا الَّذَى كُنْةُ مِهُ تُكَذِّبُونَ \* كَارَّانَ كِتِ لَا يُ

لَيْنَ لَهُ وَمَا آدُ رُمِكُ مَا عِلْيَوُنَّ \* يَكُتُ كَرُهُوَ مُّ \* يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ • إِرَانَ بَعِيمِ ۚ عَلَىٰ الْارَآئِانِ يَنْظُرُونَ ۗ ثُغَرْفُ ۖ فَجُ هَوْنَ مِنْ رَجِيقِ مَعْتَوْجٌ ، خِمَّهُ مِينْكُ وَفِي ْ لِكَ فَلَيْتَ نَا فِسَ الْمُتَنْفِسُومَ إَجُهُ مِنْ سَبَيْمٍ عَيْنًا يَتَثْرَبُ بِهَاالْمُقَرَّبُونَ ۚ إِنَّ الَّهُ بِيَ أَجْرَمُواكَا نُوامِنَ 'مَنُوايَضِي ثُنَّ \* وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَيْغَا مَرُونَ \* وَإِذَا انْقَلِيُوَ [إِنَّا هَا لَبُوْإِقَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْلَانَّ هُوَلَاءً لَصَآ لَوُنَ ﴿ وَمَمَّا ارْسِلُواعَكُ لِينَ ۚ فَالْيَوْمِ الَّهِ بَنَ الْمَوَامِنَ الْكَفَّارِ يَضِعَكُونَ ۚ عَلَى الْأَرَآمَاكِ يَنْظُ هَ أَبُوتَ الْحُارُمَاكَانُوا يَفْعَلُونَ إِذَا المَّيْمَ ] ۚ الْمُشْتَقِّتُ \* وَإَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَتْ \* وَإِذَا الْإَرْضُ جَدَّتْ فيهَا وَتَحَلَّتُهُ \* وَآذِ نَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُهُ \* نَيَيُّهُا الْإِنْسُوٰإِيَّكَ كَادِحُ الْحَرَبُ كَهُ عَا فَلَقِيهِ ۚ فَأَمَّا مَرْ أُوقَ كُنَّهُ بَيْمِنِهُ فَيَنُوفَ كِمَا سَبُحِيسًا بَّا يَسِبُرَّا وَسَيْقَا لْآهِلْهِ مَسْرُورًا \* وَآمَّا مَنْ أُوتِي كِنْيَهُ وَرَآءً ظَهْرَةٌ فَسَوْفَ مَيْعُواشُوُرًا، إسَجِيرًا هُ إِنَّهُ كَانَ فِي آهِلهِ مَسْمُ وِكَا هُ إِنَّهُ ظُنَّ ٱنْ لَنْ يَجُو رَهِ بَالْإِنَّ نَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۚ فَكَرَّا فَيْسُ بِالِشَّفَقِ \* وَالْيَزَاوَكَمَا وَسَقَ \* وَالْفَرَّ إِذَا الْسَّقَ \* تَرَكِئَنَ طَبِقًا عَنْ طَبِينَ \* فَيَا لَمَتْ لَا يُومِنُونَ • وَإِذَا قِرَى عَلَيْهِمُ الْقُو الْ لأ يَهُدُ وِنَ ﴾ بَالِلَّذِ مَنْ كَفَنَرُوا بِكِيَّ تُونَ ﴾ وَاللَّهَ أَعَلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ فَبَيَثُ رُ يِنَا بِيالِيمَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَيَهُ لُوا الصَّالِ لَحِينَهُمُ أَجُرُ عَيْثُرُ مُمْنُونِ ﴿

مورة الميروج وَالْسَّمَآءِ ذَايِتَا لِبُرُوجٍ ۚ وَالْبِيَوْمِ الْمُوَعُودِ \* وَسَتَاهِدِ وَمَشْهُودٍ \* قِيَرًا صَ لأُخْدُودِ \* النَّارِذَاتِ الْوَقَوُّدِ \* الذَّهُ عَلَيْهَا قَعُودٌ \* وَهُوْعَلِهَا يَفْعَلُونَ رَضِوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً عَبْهَ لِيكُ مَا إِنَّاللَّهُ مَنَ فَتَوَاللَّهُ مُ مُ لَوْ يَتُوبُواْ فَلَهُمُ عَنَا بُحَجَّمْتُمُ وَلَهُمْ عَنَا بُلِجْرِيقٌ ﴿ إِنَّالَّذِينَ الْمُمُوا وَعَلَوا الصَّلِ هُوَيُنِدِئُ وَهُيدُةٌ وَهُوَالْغَفُوزُالْوَدُودُ \* ذُوالْعَرْشِ الْجِيَدُكُ فَعَالُ لِمَا يُرْيُدُ هَا إِنَّاكَ كَدِيثًا كِجُنُودٍ \* فِرْعَوْنَ وَثَمُّودَ • بَالِ الَّذِينَ كَفَنَرُوا فِي كُذِّيهِ لْنَهُ مِنْ وَرَآرَتُهُ مِنْ مُجَيِّطُ لِهُ بَلْ هُوَفُوْلَ ثَا بَجَيْدٌ \* فِي لَوْجٍ مُحَنَّفُوظٍ ' وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ \* وَمَا اَدُرْ لَكَ مَا الطَّارِقُ \* النَّخِ ْ الثَّاقِيِّ إِنْ كُلُّ مَا دَمَاصِهُ • وَالشَّمَآءِ ذَا تِبِ الرَّجْعِ \* وَالْإِرْضِ ذَانِ الصَّدْعِ ّا يَهُ لَقَوْلُ فَعَ

الجزء التلانون

700

ايَحْوْ إِذْ وَنَيْسِيِّرُكُ لِلْيُسْرَى ۚ فَدَيِّكُوا لَا نَفَعَيْتِ الَّذِكُرَىٰ ۖ َشْقَى الَّذَى بَصِنْكَ إِلنَّا رَأْلَكُمْ إِي قُرْلًا يَمُونُ قَدَا فَلَحَ مَنْ تُرَكِّيُّ . وَذَكَّرُا سُمِّرَيِّهِ فَصَيّا فِي بُلْ تَوْيْرُونَ الْحَيْوَةَ ا نِيَّهُ خَيْرُوا بَوْنَا هَانَّ هِذَا لَوْ الصِّيفُ الْأُولَى صُحُفِهِ ارِقُ مُصْفُو فَةً \* وَزَرَائُ مَبْتُوثَةً \* أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ لَا بِلَكِيْهُ للهُ الْعَذَاتِ الْأَكْدَرِيُّ إِنَّ لِيُنَا آِمَا بَهُمْ ﴿ ثُمِّ إِنَّ عَلَيْنَا

404

مُ لِذِي حِجْرٌ ۚ الْمَرْ تَرَكِّيفَ فَعَلَرَتُكَ بَعَادٍ ﴿ إِنَّ مَرَذَا يِتَالُومُ الْبَيْلُمُ يَعْلَقُ مِثْلُ فِي لِبِيلَدِ \* وَتَمَوُّدَالَّذَ بِنَ جَابُوا ٱلصَّيْ عِلْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي لِأَوْمَادِ \* الَّذَينَ طَغَوْا فِي الْبِلْدِ \* فَاكُنْرَ وُا فِيهَا الْفُسِيَادَ \* فَصَّبَتَ كَلِيْعٍ وَيُكِسَوْطَ عَلَابِ إِنَّ رَبِّكَ بِيَا لِمُرْصَادِ \* فَامَّا الْإِنْسُنُ إِذَا مَا آبْتَكُ هُ زَيُّهُ فَاكُو مُهُ وَفُعَّهُ \* فَيَقُولُ رَبَّى ٱكْرُمَنِ ۗ وَٱمَّا إِذَامَا ابْتَلَهُ فَقَدَ رَعَلِيُهِ رِزْفَهُ \* فَيَقُولُ رَبِّي آهُ نَنْ \* كَكُرْمُا ِ عُكِرِمُونَ الْيَهِيَمَ \* وَلَا يَحَضَّهُ وَنَ عَلِيطُعًا مِ الْمِسْهَكِينِ \* وَمَا كُلُونَ الْتَرَاكَ أَكَارً لَا وَوَيَجُنُونَ الْمَالَحُبَّا جَمًّا ۚ كَلَّا إِذَا ذَكَّتَ الْأَرْضُ ذَكًّا ذَكَّا وَكَا وَكَا وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً \* وَجَمَّا يَوْمَينُذِ بِجَهَةٌ مَنَّ يُوْمِينُذِ كُوالْإِنسُنُ وَآتَ لَهُ الِذَكُرُى ۚ يَقُولُ بِلَيْنِيَىٰ قَدَّمَنُ لِحِيَاتِ ۚ فَيُوْمَتُذِلاَ يُعَدِّبُ عَنَا بَدُاحَدٌ ۗ وَلَا نُونِيُّ وَفَا قَهُ أَتَحُدُ ۚ إِلَيْنَهُمَا النَّفْسُوالْلُطُنْتِيَّةُ ٱرْجِعَى لِي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَنْ فَادْ جُلِهِ فِي عِلْدِي وَادْجُلِحَ الْمَاتَى لَّا أُقِيْدُ بِهِذَا الْبَلَدَ \* وَآنْتَ حِلْ بِهٰذَا الْبَلَدِ \* وَوَالدُوَمَا وَكَدَ \* لَقَتَذْ خَلَقُ إيْسْكَ فِي بَكَيْدُ • أَيَحْسَيُ أَنْ كَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ • يَقُولُ أَهْلَكُ مُا لَالْيَدًا يَحْسَبُ أَنْ لَوْتِيَرَهُ ٱحَدُّ ۚ وَكَوْ بَجْعَا لِلَهُ عَيْنَايْنِ \* وَلِيسَانَا وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنُا لِغَدُنِ "فَلَوَّا فَيَحَالُعَقَتَةَ لَ وَمَاادَرْ لِلْكُمَا الْعَقَيَّةُ لَهُ فَكَ رَقَيَهُ ﴿ وَإِطْعَا فِيَوْمِرِذِي مُسَعَلَيْهِ • يَبْمَا ذَامَقَ بَهِ • أَوْمِسْكِينًا ذَامَتْرَ بَهِ • ثُمَّ كَانَ مِزَالْدُمُ مَنُوا وَتُواصُوا بِالْحَيْرُ وَتُواصَوْا بِالْمُرْجَمَةِ \* أُولَيْكَ اَضِي الْمُمْتَدَةِ \* \* نَهِ كُفِّنَهُ والأيلتنا هُوَأَصْلِتُ لْمُشْتَمَةً ﴿ عَلَيْهِ مُواَكُّهُ مُواْصَدَةً وَ

سورة

وَالشَّمْ وَضَحَنْهَا \* وَالْفَمَرَاذِ اللَّهَا \* وَالنَّهَا رِاذَا جَلَّهُا \* وَالْنِإِلِذَا يَعَ لسَّمَآءِ وَمَا يَنْهَا ۗ وَالْأَرْضَ وَمَا طَحْنِهَا ﴿ وَنَفْيِهِ وَمَا سَوَّهَا ۚ فَأَهُ اوَتَقَوْلِهَا \* قَذَا فَلِوَ مَنْ زَكْمَهَا \* وَقَدْحَا بَعَنْ دَسْمَا \* كُنَّتِ مُودُ بِا \* إِذِا نَبِعَتَ الشَّقْلَةُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمُ رَمُنُولُا لِلَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْلِهَا • فَكُذَّ بُو فَعَقَرُوهَا \* فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبِّهُ ثُم بِذَنْبِهِ فِي فَتَوْجَا اللَّهِ وَلَا يَحَافُ عُقِبْهُم وَالْيَلِ إِذَا يَغَنَّىٰ وَالنَّهَا رِاذِا يَحَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الدَّكَرُ وَالْأَنَىٰ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ • فَأَ مَا مَنَ عُطِي قَا نَتِيَّ هِ وَصَدَّ قَهِ إِنْ مُنْفِيٌّ فَسَنُدَتُهُ وَلَلْمُنْهُ كُو وَكَمّا مُ وَاسْتَغَيٰ \* وَكُنْ تَسَالُحُسُنَة \* فَسَنُسَيُّرُ \* لِلْعُسُمْ فَ وَمَا يُغْيَ بَعْنُهُ مَالُهُ إِذَا تَرَهُ الله عَلَيْنَا لَلْدُنَّى وَإِنَّ لَنَا لَلْإِخِرَةَ وَالْأُولِي ﴿ فَانْذَرْ كُوْ مَا زَّانْلَطْ فِلْأَيْمَ مَشْقَ الْذِي لِمُنْبُ وَتُولِي وَسَيْحَنَّهُمَا الْأَتْقَ الْذِي وَفِي مَالَهُ يَتْزَكَىٰ وَمَا يِعِندَهُ مِنْ يَعِيدُ بَحْنَى آلاً ابتِعَاء وَجُورَ بدالاعلى وَلسَوْفَ مِنْ مَ الضُّهُ وَالَّيْلِ ذَا سَهُ فِي مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا فَإِهْ وَلَلْا خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولَى

ٳٛۼڰۘۮڣٵۜۼٚڿٛۦڰؘٲڲٵڵؠؾؠٙڣڰڒۘڡڠۿڗ۫ٷڲ؆ٳڶٮؾٙٳؿڮڣۘڒٮٛۿڗؙڐٷڲٳڹۼۼ؋ڗڹڮ الوَنَشَرُحُ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَاعَنْكُ وِزْرَكَ \* الذَيْ اَنْفَحَ ظِهْ رَكَ ُرَفَعْنَا لَكَ يَذَكُ لِكُ مَّ فَانَّ مَعَ الْعُسْرُ كَيْسُرًا وإِنَّ مَعَ الْعُسْرُ كُيْرًا ۚ فَإِذَا فَرَعَنَ فَانْصَبْ وَالَّيْ رَبِّكَ فَا رُغِثَ \* الله المحر الرحي نِ وَالزِّيْتُونِ \* وَطُورِسِينِينَ \* وَهٰذَا الْبَرَلِدِ الْآمِينُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْدُ يَقُونِي ٥ تُرَدُّدُنهُ أَسْفَا سِفِلِينَ ٥ إِلَّالَّذِينَ إِمَوْ أُوعِيكُوا الصِّلِّ جُنْ غَيْرُمُ مَنُونَ فَمَا يَكُذُ بُكَ بَعَدُ بِالدِّينَ ٱلْيَسَ اللهُ بِأَحْيِكُمُ لَكَلِّكِمِينَ أَبِالسِّيمِ رَبِّكِ الذِّي حَكَقَ « خَلَقَ الْإِنْسُنَ مِنْ عَلَيْقِ « أَوْ أَوَرُبُكِ الْأَكْرُ مُ ينسْنَ عَالَهُ يَعْلَهُ \* كَكَرَّاقَ الْإِنْسُةِ لَيَظُعْنَ ۗ أَنْ رَأَهُ اسْتَغْنَيَّ ﴿ رَمْكُ الْبُعْغُ قَارَانْتَ الْذَى بَيْفَى عَبْدًا لِذَاصَلَ قَارَانِيَتَ لِنَكَانَ عَلَى لَمُدُى لَمِرَ مِا لِتَقَدْىٰ أَرَائِدَانْ كَنْ تَدَوْتُوكُ الْأَنْفِلْ مِأَنَّا اللَّهُ يَرِيُّ كُلَّا لِمَنْ كَ نَكُو ولَنسَفِهَا يَالنَّا صِيَةِ فَي نَاصِيةٍ كَيْبِيةِ خَاطِئَةٍ فِي فَلْمَدْءُ نَادِيكُ سَنْدُعُ الرَّبَانِيَةُ وَكُلَّا لا تُطِعنُهُ وَاسْجُدُ وَافْسِيرِبْ

المنافقة المالية آَرُ لِنَهُ فِي لَيْكَةِ الْفَدِيرُ ۗ وَمَآادُ رَلَكُ مَا لَيْلَةُ الْفَدَرْ ۚ لَيْلَةُ الْفَدَدِ \* نْ ٱلْفِ شَهْرُ ﴿ تَسَنَّوْكُا لُمُلِيْكُهُ وَالرَّوْحُ فِيهَا بِاذْنِ رَبِّهِ مِرْضَكُلِّ آمَ وسناؤه كحتى مطلع الفجر يَكُ الذَّ مَنَ كَفَرَ وَامِنْ اَهِمْ الْكِيْبُ وَالْمُشْرُ كِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى مَا يَتَهَمُوا لِمَيَّدَ وَلَمْنَ اللَّهِ يَتْلُوا صَحْفًا مُطَهِّرَةً \* فَهَاكُتُ فَيْمَةً \* وَمَا تَفْرُقُ امرواللالعيدوا لْهُ الدِّينَ وَحُنَفَآءَ وَيُقِيمُوْ ٱلصَّلَوْةَ وَنُونُوْ ٱلزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينَ الْقِيمَةِ قَ . تقة والأالذين المنه أوعكه االصله حَتْ أُولِيْكَ هُوْجَمُ الْهُرِيَّةِ وَجَرَّا وَ مَنْهُ وَدَضُواعَنْهُ دَلِكُ لِمَ حَسْبَ رَبُّهُ خَازُلْوْلَيْتِ الْأَرْضُ ذِلْرًا لَمَا \* وَأَخْرَجَيَ الْأَرْضُ آَتْقَا لَمَا \* وَقَالَ لَايِنْ نُومًا لَيَّ تَحَدِّنْ الخَيَارَهَا وَ بَانَّ رَقَبَكَ أُو حَيْلًا ﴿ يَوْمَيَّذِ يَصْدُرُ النَّاسُ الشَّعَالَةُ

بِعَا مِنْفَالَ ذَرَةِ حَيْرًا مِنْ أَنَّ أَوْمَنَ نَعَلَ مِنْفَالَ ذَرَّةُ مَّا لْعُدِيْتِ صَبِيْعًا \* فَالْمُورِيْتِ قَرْحًا \* فَالْمُعْرِيةِ صَبِيْعًا \* فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَسَعْنَ مِهِ جَعْعًا وإِنَّ الْإِينْ لِمُزَيْرَبِهِ كَكُنُو ۗ وُلِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَّهَدُهُ ۚ وَإِنّ لْيَرْنِسَادِيَّدْ ۚ آفِلاَ يَعْلَاٰ إِذَا بُعْيْرُ مَا فِي لْقَبُورِ \* وَحُصِرَا مَا فِي الصَّلُ الْعَارِعَة «مَا الْقَارِعَةُ « وَمَآادُ زُلِكَ مَا الْقَارِعَةُ فَيْ يَوْمَ كُونُ السَّ كَالْوَرَامِينْ الْمِينَةُ مِنْ \*وَتَكُونُ الْحِيَالُ كَالِمِهِينِ الْمَنْفُذُ مِينٌ \* فَامَّامَنْ تَفُلَّكُ ةٌ وَمَا أَدُولِكُ مَا هِيَهُ \* نَارُحًا مِيَّةً \*

الجزء الثلاثون عَصْرٌ إِنَّ الْإِنْسُنَ نَوْحُنِهُ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيَهُوا الصَّالِحِيَّ وَتُوا بِالْحِيِّةِ ﴿ وَتُواصَوْا بِالصَّبِرُ ۗ لِكُلُّهُمَّرَ وَلَمْرَةً هِ ﴿ الْذَي جَمَعَ مَا لَّا وَعَلَّدَهُ ﴿ يَحْسَبُ إِنَّ مَالَهُ ٱخْلَدَهُ زَلَيْنَبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ \* وَمَا اَدُرْمَكَ مَا الْحُطَمَّةُ \* فَارُاللَّهِ الْمُؤَقَّدَةُ \* الْبَح طَّلَاعُ عَلَىٰ لَا فِئدٌ و اِنْهَا عَلِينَهِ مُ مُؤْصَدَةً وَفِعَمَدِ مُعَدِّدَةً تَرَكَفْ َفَعَلَ رَيُّكَ بَاصْمِ الْفِيلَ \* أَلَوْ يَخِعَا كِنْدَهُمْ فِي صَبْلِيا \* وَإِ هِ طَيرًا أَمَا سِلٌ مُرَمِيهِ وْرِيجَا رَةِ مِن سِجِيلٌ فِعَالَهُ وَكَصَينَ مَا كُولٍ لف قرَيْشِ اعْلَفِهِ مِي مِحْلَةَ البِيِّيدَآءَ والصَّيْفِ \* فَلْتَعْمُ وَارَبِّ هِـُهِ الْمَتْ الذِّي ٱطْعَـ مَهُمْ مِنْ جُوعٍ \* وَالْمَنَهُ وْمِنْ حَوْفِ رَءَ بِيَتَا لَذَكَ يَكُونُ مُالِدِينَ \* فَدَائِكَ الْذَى لَكُ أَيْبَتَهَ ۚ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَا بْ كُينَ ﴿ فَوَيْلُ لِلْصُلِينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْصَلَا تِهِ مِمَا هُونَ ﴾ الَّذِينَ ﴿ يُرَا وُنَ \* وَيَنْعَونَ الْمُتَاعُونَ الْمُتَاعُونَ \*

بحلالله ذی بجلال والاکرام کاح منطبع المصحفال شوید من کا بالله الجی الدر التمام سالکا من سکال التصحیح ادق مناج دارجا من دارج الرسم الملغ مدرج شحتی جاء بجدا هه تقرل و بیته العیون و بیش بدرج برسمه القلب المحزون و ذلک علی مه حضرة ملتزمیه الشیخ محد علی المبالی بختی واخیه و محل مبیعه بمکتب هم الکائنة بشارع الحد لوجی الکلیه و بیا من کجامع الاز هر بمصر للعزیه و کان تمام طبعه الفائق و رونقه البهی الرا تقتیف غره شعر محتر و اکو المرا لذی هوافت می اسلم هجری علی الرا تقتیف غره شعر محتر و اکرا لختیه می الله علیه و سکم ماحدی کاد

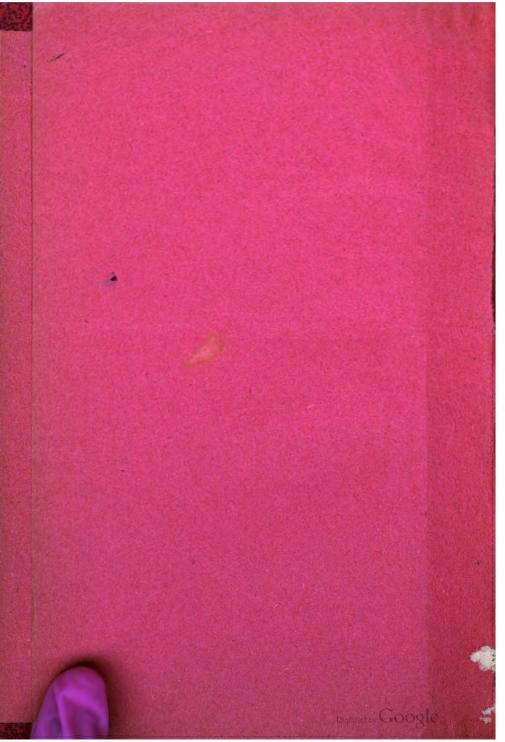

86,82,93,75 Digitized by Google



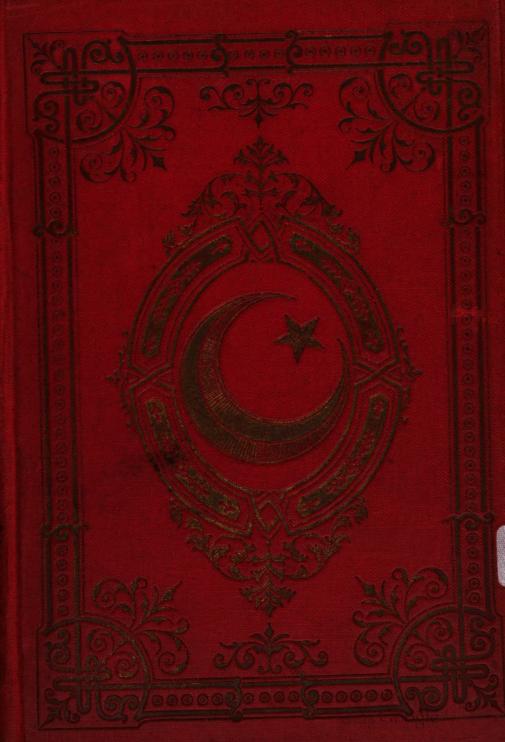